Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

"IJS

Joseph Land

الخزءالرابح

تحقيــق . عبد العظيم رمضــان

مركسز ونانق وتاريغ مصر المعاصر



الهين نعت من العصامة الكشاب

اهداءات ۲۰۰۲ أدخ/عبد العظيم ومضان القاموة

## مذكرات سبعد زغلسول







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### مركز وثائق وتاريخ مصر المساصر

# مذکسرات سسعد زغلسول

الجزء الرابع

تمتين

د . عبد العظيم رمضان



### قام بقراءة الكراسات:

سامی عسزیز رمزی میخالیسل عمد حجسازی ایزیس راضب استر غالی

الإخراج الفنى والتنفيذ : هاشم الأشموني

# ویل لی من الذین یطالعون من بعدی هذه المذکرات!

لعد زغلول

کراس (۲۸) صفحة (۱۵۸۱)



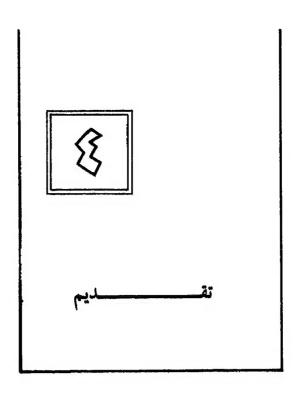

يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم الجزء الرابع منمذكرات الزعيم الوطنى الليبرالى الكبير سعد زغلول. وهو يتناول يوميات الزعيم من يوم ٢٢ يناير ١٩١٠ إلى ٢٦ سبتمبر ١٩١٤، وتتضمنها الكراسات رقم ٢٨ و٢١ و ٢٠ و ١٩٩ و٣ و٣٣ على حسب الترتيب الزمنى وليس الترتيب الرقمى.

ويعد هذا الجزء من أهم أجزاء مذكرات الزعيم الكبير ، اذ يتناول أهم حدثين في حياة سعد زغلول السياسية حتى ذلك الحين ، وهما استقالته من منصب ناظر الحقانية ، وانتخابه عضوا في الجمعية التشريعية نائبا عن الشعب ، بكل ما مثله هذا التحول الكبير من اعتماد على قوة الوظيفة والمنصب ، ومن تحرر سعد زغلول من قيود النظام السياسي الذي كان جزءا منه ، والذي كان يتمثل في قوة الاحتلال وقوة الخديو وقوة الحكومة ، وانطلاقه في العمل الشعبي الحقيقي الذي لا سلطان عليه فيه سوى سلطان الشعب.

ومع أن عمل المحقق يقتصر على النص وتفسيره وتوضيحه ، والترجمة لأبرز الشخصيات التى ترد فيه ، والتعليق على أحداثه ، الا أن استقالة سعد زغلول تطلبت منا ما هو أكثر من ذلك ، وهو تقديم تحليل لها ، اعتبرناه ضروريا فى مواجهة التحليلات التى سبق تقديمها من بعض الأساتذة والكتاب المهتمين بالدراسة التاريخية . وقد يدهش القارىء لهذا القول ، لأن النص شاهد اثبات لا يقبل الطعن ، وهو أمر صحيح ، ولكن الحقبقة أن بعض النصوص المبعثرة هنا وهناك تحتاج إلى جمع شتاتها ، ولم أطرافها ، والتغلغل فيها بالفهم والتحليل حتى يتسنى استنطاقها بما تريد البوح به . وهو ما حدث بالنسبة لما كتبه سعد زغلول عن استقالته التاريخية .

بل إننا في سبيل هذا الغرض اضطررنا الى قطع أحداث الكراسة ٢٠ من منتصف الصفحة ٩٨٨ ، لكى نعرض الكراسة رقم ١٩ التي خصصها سعد زغلول للكلام عن استقالته بشكل ختلف . اذ خشينا أن نمضى بأحداث الكراسة ٢٠ إلى نهايتها ، التي تجاوزت استقالة سعد زغلول ، حتى لا يفاجأ القارىء بسعد زغلول يتحدث مرة أخرى عن استقالته . وهذا العمل الذي أقدمت عليه غير مسبوق ، لأن التقليد جرى على نشر الكراسات أقدمت عليه غير مسبوق ، لأن التقليد جرى على نشر الكراسات كاملة بتتبعها الزمني بالنسبة لمذكرات أى زعيم ، لا تقطيعها إلى أجزاء ، وفصل كل جزء منها عن الآخر بكراسة أو كراسات من المذكرات .

على أن ايمانى بأن علم التاريخ هو فن بقدر ما هو علم ، هو الذى دفعنى إلى ذلك ، ولو أن نشرت كل كراسة برمتها ، لجنت الناحية الشكلية على الناحية الفنية فى نشر المذكرات جناية فظيعة ، إذ ليس من المفروض فى القارىء أن يعود أدراجه بين الحين والآخر إلى ما بدأ به وما انتهى من قراءته ، فإذا أمكن ايجاد نوع من

التسلسل الزمنى حتى على حساب الناحية الشكلية المتمثلة فى وحدة الكراسة ، كان ذلك أصوب من الناحية الفنية ، طالما أن الناحية العلمية متوفرة من حيث الحرص على اثبات النص كاملا ومحققا .

ولعل طبيعة مذكرات سعد زغلول الخاصة هي التي دعت إلى خد ذلك ، اذ تحتوى بعض الكراسات على أحداث تتباعد زمنيا إلى حد يتعذر معه من الناحية العلمية الصحيحة عرضها كاملة . وقد ضربنا مثلا ، في مقدمتنا للجزء الأول من المذكرات ، بالكراسة ٢٧ ، التي تحتوى على أحداث وقعت في عام ١٩٠٣ وأخرى وقعت في عام ١٩٠٣ . كما تتضمن الكراسة رقم ٣٠ أحداثا وقعت في سنوات ١٩٠٨ . كما تتضمن الكراسة رقم ٣٠ أحداثا وقعت في سنوات زغلول في كتابة المذكرات ، فلم يكن يكتب في كراسة واحدة حتى زغلول في كتابة المذكرات ، فلم يكن يكتب في كراسة واحدة حتى كما أنه كان يكتب في كراسات في وقت واحد ، كما أنه كان يكتب في كراسات قديمة أحداثا جديدة لمجرد أنه وجد فيها صفحات بيضاء . ويجب علينا أن نضع في اعتبارنا هذه الحقيقة دائما ، وهي أن سعد زغلول لم يكن يكتب للغير وإنما كان يكتب لنفسه ، ولم يكن في حاجة \_ بالتالى \_ لمراعاة تخصيص الكراسات زمنيا كما هو الحال في حالة كتابته للغير .

ومن هنا فإنى كنت فى الجزء الأول من المذكرات قد قررت تمزيق وحدة الكراسات ، حتى لا أمزق الوحدة التاريخية والتسلسل الزمنى للأحداث ، وترتب على ذلك تقسيم الكراسة من هذا النوع إلى أجزاء مرقمة ، كها ترتب عليه تقديم جدول جديد بالكراسات مرتبة ترتيبا زمنيا ألحقته بنهاية الجزء الأول من المذكرات .

على أن ما حدث في هذا الجزء الرابع يختلف بعض الشيء عها حدث في الأجزاء الثلاثة السابقة ، فقد كان تقسيم الكراسات في تلك الأجزاء يتم على أساس زمني ، ولكن تقسيم بعض الكراسات

في هذا الجزء الرابع تم على أساس موضوعي. وقد ضربت المثل لذلك بما فعلته في الكراسة ٢٠، التي قطعت أحداثها في منتصف الصفحة ٨٨٨ لعرض الكراسة رقم ١٩ الخاصة باستقالة سعد زغلول، ثم تابعت عرض النصف الثاني من الكرسة ٢٠ بعد انتهاء الكراسة ١٩.

وعلى كل حال فإن الكراسة ٢٠ لها وضع فريد في مذكرات سعد زغلول ، أذ هي بالغة التعقيد . وقد سبق أن نشرت الجزء الأول منها في الجزء الثالث على قسمين : الأول من ص١٠٥٠ إلى ص١٠٥٠ ص ١٠٤٩ (عداً تنازليا) ، والثاني من ص ١٠٥٥ إلى ص ١٠٥٤ (عداً تنازليا) ، أي أن الجزء الثاني أخد مكان الجزء الأول وفقا للترتيب التنازلي ، إذ كان من المفروض أن يمضى الجزء تنازليا من ص ١٠٥٥ إلى ١٠٤٩ ، ولكن الجزء الأخير من ١٠٥٥ إلى ١٠٤٩ .

وقد كان علينا تقسيم بقية الكراسة ٢٠ في هذا الجزء الرابع إلى ثلاثة أجزاء أخرى: الجزء الأول (وهو الثاني في الترتيب) من ص ١٠١٣ إلى ص ١٠٤٨ (عداً تنازليا) ويتناول الفترة من أبريل سنة ١٩١٠ إلى ص ١٩١٨ والجزء الثاني (وهو الثالث في ١٩١٠ إلى ٨ ديسمبر ١٩١١ والجزء الثاني (وهو الثالث في الترتيب) من ص ١٩١٨ إلى ص ١٩٨٨ ويتناول الفترة من ٢٤ ابريل ١٩١٢ إلى ١٩١١ إلى ١٩١١ وهو الرابع في الترتيب) وقد قسمته إلى ثلاثة أقسام: الأول من ص ١٩١٨ إلى المهم إلى المهم والثاني من ص ١٩١٩ إلى ص ١٩١٨ إلى يوم ١٠ أبريل ١٩١١ والثاني من ص ١٩٥٩ إلى ص ١٩١٨ ويتناول الفترة من ١٤ ابريل إلى الفترة من ١٩١٨ ويتناول الفترة من ١٩١٨ ويتناول

ومن ذلك يتبين صعوبة قراءة هذه الكراسة الفريدة . وليتصور القارىء الكريم لو أننا سقنا هذه الكراسة برمتها بدون اجراء هذه التقسيات السابقة ، كيف كان يتسنى لأحد فهم ما فيها وفقا لترتيب صفحاتها ؟

وهذا الذى فعلنا مع الكراسة رقم ٢ فعلنا مثله مع الكراسة ٢٨ ، التى قسمناها إلى ثلاثة أجزاء: الأول ، ويتضمن يوم ٢٦ يناير ١٩١٠ ، والثالث ، ويتضمن يوم أول مايو ١٩١٣ ، والثالث ، ويتضمن الفترة من ١١ سبتمبر ١٩١٤ إلى ٢٦ سبتمبر ١٩١٤ .

كذلك الكراسة رقم ۲۱ التي قسمناها إلى جزءين : الأول ، يتضمن يوم ٤ نوفمبر سنة ١٩١٠ ، والثاني ، ويتضمن الفترة من ٢ ديسمبر سنة ١٩١٣ .

وقد قسمنا كذلك الكراسة ٢٢ إلى قسمين: الأول ، ويتضمن يوم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ (من ص ١٩١٣ إلى ص ١١٠٥). والثانى ، ويتضمن يوم ٧ يوليو سنة ١٩١٤ (ص ١١٠٦). على أن صعوبة قراءة كراسات هذا الجزء الرابع لم تقتصر على ترتيب أحداث الكراسات ، وترتيب صفحاتها تنازليا أو تصاعديا ، إذ كان سعد زغلول يكتب في نفس الكراسة مرة من اليمين إلى اليسار ، ومرة من اليسار إلى اليمين \_ كها هو الحال بالنسبة للكراسة رقم ٢٠ \_ ولكن الصعوبة تمثلت في أن رداءة الخط قد جعلت فهم بعض الوقائع يبدو شبه مستحيل ، كها هو الحال بالنسبة لمسألة «محمد بدران» التي استغرقت جهدا تجاوز الستة أشهر! فلا أكاد أصل إلى قراءة معينة للنص ، وأحاول تأكيد هذه القراءة في ضوء ما ورد في صحف تلك الفترة ، حتى أكتشف أن القراءة كانت

خطأ ، وعلى أن أعيدها من جديد ، حنى حفظتها عن ظهر قلب ، ثم أخذت رموزها تتكشف تدريجيا .

وفى الواقع أن التجربة أثبتت أن ترك العمل فى النص بعض الوقت ، مع الاشتغال الذهنى فيه بين الفينة والفينة يؤتى ثمارا طيبة . كما أن تكرار العمل فيه لحد حفظ النص يؤدى إلى الفهم الصحيح . والمشكلة أن النص يكون مفهوما بصفة كلية ، من خلال معناه العام ، ولكن تتعذر كتابته لوجود بعض ألفاظ فيه لم ينيسر قراءتها القراءة الصحيحة . ويمكن تشبيه ذلك بالقراءة فى كتاب مكتوب بلغة أجنبية ، فإن وجود بعض كلمات متناثرة مجهول كتاب مكتوب بلغة أجنبية ، فإن وجود بعض كلمات متناثرة مجهول معناها للقارىء لا يترتب عليه عجزه عن فهم النص ، وإنما يفهمه من السياق العام للكلام .

وقد واجهتنى هذه المشكلة فى الكراسة رقم ١٩ التى سطر فيها سعد زغلول مشاعره تجاه استقالته . فقد كان فيها عبارة طويلة تعذرت قراءتها ، رغم أن معناها العام كان يمكن استنباطه بشكل من الأشكال ، وتمضى على النحو الآتى « إذا صح لبس البادية أن تفضل سكن الخيام وأكل الكسرة ولبس العباءة مع الحرية على سكنى القصور ولبس الحرير وأكل الخروف مع الاستعباد أفلا يليق بابن العلم أن يتنازل عن حريته فى مقابلة مبلغ من النقود مها كان عظيما » إلى آخره . فلعمق التفكير فى هذه العبارة ، فإن العقل الباطن خدمنى فى قراءتها أثناء نومى بعد تفكير طويل! لقد علق سعد زغلول على استقالته بأنه إذا كانت بنت البادية تفضل حريتها على سكنى القصور فلا يليق به أن يتنازل عن حريته مقابل مرتب منصبه الكبير . والمشكلة أن كلمة « بنت » كانت تقرأ « لبس » ، منصبه الكبير . والمشكلة أن كلمة « بنت » كانت تقرأ « لبس » ، وبالتالى كان النص يهرب كالزئبق ، ولكن الحصول على المعنى العام

للعبارة مكننى من قراءة كلمة « بنت » بعد أن كانت قراءتها في حكم المستحيل .

وفي هذا الصدد فلعله ينبغي لى أن أنبه القارىء إلى أن قراء تللنص تأتى بعد قراءة باحثين أو أكثر ، قرءا النص قبلى ، واجتهدا فيه ، وقدما لى قصارى ما أمكنها فعله إزاءه \_ وليست هى القراءة الأولى . إذ يعاوننى فى قراءة الكراسات كل من السادة سامى عزيز واستيرا غالى ومصطفى الغاياتى وايزيس راغب ، كها كان يعاوننى المرحوم الباحث محمد حجازى ، الذى لقى ربه هذا العام ١٩٩٠ ، وكان ذا موهبة خاصة فى قراءة ما يغمض على الكثيرين قراءته من طلاسم خط سعد زغلول ، وقد خدم قراءة مذكرات سعد زغلول خدمة جليلة \_ رحمه الله رحمة واسعة . ومن هنا فإن قراءة هذه المذكرات هى جهد جماعى ، وليست عملا فرديا .

وهذا الأمر يختلف عن عملية تحقيق المذكرات ، التي هي مسئوليتي الخاصة لا يشاركني فيها أحد ، بحكم العقد المبرم بيني وبين هيئة الكتاب . وبالتالي فإن أي نقد يوجه في هذا الصدد يجب أن يقتصر على شخصي دون أحد آخر . وهذا التحقيق يتضمن توضيح النص بعلامات الترقيم ، التي خلت منها مذكرات سعد زغلول تماما ، وترتب على خلوها من هذه العلامات صعوبة بالغة في فهم النص ، الذي يمضي «سداح في مداح » اذا صح هدا التعبير ، ولا يتضمن أية اشارة الى انتهاء موضوع وبداية موضوع آخر ، وفيه تختلط الضهائر فلا يعرف ما يعود الى المتكلم أو المخاطب أو الغائب . ومن المعروف أن علامات الترقيم هي أشبه باشارات المرور ، التي بدونها يختلط الحابل بالنابل ، وهو نفس الحال بالنسبة لمذكرات سعد زغلول . ومن هنا كان وضع علامات الترقيم عملا بالغ المشقة ، لا يمكن أن يتم الا بعد فهم واستيعاب الترقيم عملا بالغ المشقة ، لا يمكن أن يتم الا بعد فهم واستيعاب

كامل للنص، لكى يمكن تقسيم العبارة بفصلات، أو إنهاؤها بنقطة ، وتطبيق قواعد وضع علامات الترقيم بدقة . وأود هنا أن أقول إن علامات التعجب والاستفهام كلهاغير موجودة في المخطوط الاصلى وحالها نفس حال علامات الترقيم فهي جزء منها بالضرورة وقد رأيت في شروحي على النص أن أوفر عل القارىء مشقة الرجوع إلى المصادر الأصلية ، لتوسيع معلوماته في هذه المسألة أو تلك ، فاهتممت بتقديم حواشي مستوفاة ، وصل بعضها الى عدة صفحات ، إستقيت من التقارير الرسمية والمضابط والصحف وغيرها . وقد خدمتني مكتبتي في ذلك خدمة كبيرة . وحين كنت أستعين بأحد من الباحثين في نقل بعض النصوص من الجرائد ، التي أحددها له مسبقا ، فاني كنت أنسب هذا النقل له حتى يتحمل مسئولية ما نقل . فهازلت أعتقد أن نسبة العمل لأهله لا يعد فقط أمانة علمية ، وإنما هو تحميل كل فرد بمسئولية عمله . أقول ذلك لكثير من الباحثين والكتاب الذين ينسبون لأنفسهم فضل أعمال لم يقوموا بها ، مثل الرجوع إلى الدوريات والوثائق المهمة ، دون أنْ يشيروا بأية اشارة الى من نقلوا عنه النصوص التي لقى مشقة كبيرة

وقد رأيت أن أدع أيضا في هذا الجزء بعض أشكال كلمات المذكرات كما كتبها سعد زغلول دون تغيير ، وهي الأشكال القديمة التي غيرتها ضوابط الكتابة الحديثة ، مثل مسئول التي يكتبها سعد زغلول «مسؤول » ، ومثل «مسألة » التي يكتبها سعد زغلول «مسئلة » وهو شكل جائز للكلمة ولكنه لم يعد مستخدما . كذلك «ألا» التي يكتبها سعد زغلول «أن لا » ، مع أن هذا الشكل لا يجب ان يكتبها سعد زغلول ما بعد «أن لا » اسما وليس فعلا . وقد قصدت بترك هذه الأشكال كما هي أن يعيش القارىء في جو

المذكرات ، ولأن تركها على هذا النحو لا يسبب صعوبة للقارىء فى فهم الكلمة ، ولكنى استبدلت بالألف الممدودة التى يكتبها سعد على شكل «أا» ، أى بهمزة على ألف تتلوها ألف مد ، ألفا واحدة علىها علامة المد ، لأن الشكل الأول يصدم القارىء .

وفى الوقت نفسه ، فقد التزمت فى الانتقال من صفحة إلى صفحة أخرى من المذكرات بكتابة رقم الصفحة التالية فى أعقاب الكلمة التى انتهت بها الصفحة الأولى مباشرة ، بدلا من كتابة هذا الرقم فى سطر مستقل لتفادى الانقطاع المفاجىء فى الكلام دون مبرر . وقد ميزت رقم الصفحة الجديدة بتغيير البنط من بنط ١٦ أبيض الى بنط ١٨ اسود ، بين قوسين مستقيمين .

كدلك فاننا مضينا بترقيم صفحات الجزء الرابع من المذكرات من حيث انتهى الجزء الثالث من ترقيم ، طبقا لما جرينا عليه بالنسبة للأجزاء السابقة ، مع تخصيص ترقيم للجزء الرابع مستقل يبدأ من رقم ١ حتى ينتهى الجزء ، وبذلك يحمل الجزء ترقيمين : الأول فى أعلى الصفحة ، وهو الترقيم العام للمذكرات ، والثانى فى أسفل الصفحة ، وهو الترقيم الخاص لهذا الجزء .

كذلك فقد صدرت كل كراسة بفهرس لمحتوياتها ، تسهيلا لهمة القارىء الذى يريد الالمام بما فى الكراسة من موضوعات ، وان كان هذا العمل سلاحا ذا حدين ، لأنه قد يخفى نقاطا هامة أخرى احتوتها الكراسة بين الموضوعات التى عرضها الفهرس . وقد رأيت ألا يكتفى فهرس الجزء العام بعرض أسهاء الكراسات ورقم الصفحات كها جرى فى الأجزاء السابقة ، بل يكون فهرسا تفصيليا يشمل محتويات الكراسات ، حتى لا يضطر القارىء الى البحث عن بغيته وسط الكتاب ، بما يكلفه من جهد .

وقد ترتب على التقسيم الزمنى للمذكرات ، مع اشتهال بعضها على أحداث تتباعد زمنيا ، أن بعض أجزاء الكراسات لم يشتمل على أكثر من صفحة واحدة ، ويومية واحدة ، مثل الجزء الأول من الكراسة ٢٨ الذي يتضمن صفحة ١٤٨٧ فقط ويومية ٢٧ يناير سنة ١٩١٠ ، والجزء الأول من الكراسة ٢١ الذي يشمل صفحة ٢٠٠١ فقط ويومية ٤ نوفمبر سنة ١٩١٠ ، والجزء الثاني من الكراسة ٢٢ الذي يشمل صفحة ١٩١٠ فقط يومية ٧ يوليو سنة ١٩١٤ ، وكذلك الجزء الثاني من الكراسة ٢٨ الذي يشمل صفحتين هما صفحتا الجزء الثاني من الكراسة ٢٨ الذي يشمل صفحتين هما صفحتا الجزء الثاني من الكراسة ٨٨ الذي يشمل صفحتين هما صفحتا الجزء الثاني من الكراسة ما مايو سنة ١٩١٣ .

وفي الوقت نفسه فقد اكتشفت أن بعض الصفحات كان يجب أن يضمها الجزء الثالث من المذكرات ، مثل صفحة ١٤٨٢ التي تتناول يومية ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ ، لأن الجزء الثالث يمضي إلى يوم تتناول يومية ١٩١٠ . وقد كان يمكن تجنب ذلك لو كانت قراءة مذكرات سعد زغلول قراءة سهلة مذللة ، اذ كان يكفى أن يقرأ المحقق الكراسات كلها قراءة مبدئية ليقرر تقسيهاتها المختلفة ، ولكن قراءة الكراسات معاناة حقيقية تمضى ببطء شديد ، ويتعذر بالتالي اكتشاف الكراسات معاناة حقيقية تمضى ببطء شديد ، ويتعذر بالتالي اكتشاف الصفحات أو اليوميات التي وردت في كراسات متأخرة زمنيا لتدرج في سياقها الزمني ولست أستبعد أن تشتمل بعض كراسات الفترة في سياقها الزمني ولست أستبعد أن تشتمل بعض كراسات الفترة المتأخرة من حياة سعد زغلول على صفحات ترجع إلى الفترة الأولى !

والمهم أن هذه الصعوبة قد أدت بدورها الى أن الجدول الذى ألحقنا به الجزء الأول من مذكرات سعد زغلول قد أصبح فى حاجة الى تعديل . ولذلك رأيت من الأوفق تقديم جدول حديث يتضمن تقسياتنا الزمنية الجديدة للدراسات ، ويلحق بهذا الجزء ، وهى خدمة للمختصين بالدرجة الأولى .

كذلك فان هذا الجزء سوف يتضمن الكشافات اللازمة للأعلام والهيئات والاماكن والبلاد والحوادث والدوريات. ويقوم بعمل هذه الكشافات الباحثون المشتغلون في المذكرات، كها هو موضح رفق كل كشاف. وننوى ان شاء الله أن نجمع هذه الكشافات في نهاية الأجزاء، في شكل كشاف عام للمذكرات، يكون ملحقا للجزء الأخير، وعلى كل حال فهذه وصية لمن يحقق هذه المذكرات بعدى، اذا شاءت ارادة الله أن ألقاه قبل استكهال التحقيق الى نهايته حسب العقد المبرم بيني وبين الهيئة.

والمهم هو أن هذا الجزء من مذكرات سعد زغلول يكشف عمق الأزمة النفسية التي تعرض لها سعد زغلول قبل تقديم استقالنه ، وفي أعقابها ، وبعدها . وهي أزمة عاصفة بكل المعايير ، تصور مغالبة الضعف البشرى والتغلب عليه . فقبل تقديم سعد زغلول استقالته ، كان يخوض معركة قاسية مع نفسه لاقناعها بقبول تقديم هذه الاستقالة ، وتقبل ضياع الحكم وهيبته وسلطانه .

« ففى يومية ٢٣ يناير سنة ١٩١٠ يدعو الله قائلا : « هبنى من لدنك مددا أستعين به على محاربة الشهوة ، ومغالبة الهوى ، وترك الطمع » ويقول : « اللهم انى تبت اليك ، ورجعت اليك ، وندمت على ما فعلت ، وعزمت على الا أعود أبداً »!

والطريف أن سعد زغلول لم يغنم من منصبه ما لا يدفعه الى طلب المغفرة وترك الطمع! بل ان من الأمور الخطيرة التى تكشفها هذه المذكرات أن سعد زغلول خسر من منصبه ولم يكسب، فهو يقول إن أملاكه نقصت بمقدار ٢٠٠ فدان في فترة منصبه ، وبعد أن كان جيبه عامرا بالمال ، أصبح مدينا! وهو درس بليغ لمن يتخذون المناصب سلماً للثراء وتأمين المستقبل!

وقد كان هذا الذين من الأسباب التي أثقلت على همة سعد زغلول وجعلته يتردد في الاستقالة . فهو يقول : « كنت قبل أن أعقد النية على الاستعفاء ، مضطرب الفكر جلا ، وكان هم الليون الخلائا على ، فقد تعاسر البنك الألمان الشرقي في معاملق، وطلب منى كفالة ن عندى ، البالغ قدره حوالي الثلاثة آلاف جنيه ، وطلب منى كفالة ن فعظم لدى الأمر واشتد ، ولكن أدركني همة بغض الأقارب ، فدفع هذا المبلغ ، وحينئذ أحسست براحة وانشزاح ، ونظرت إلى ما في الوظيفة من المشوقات ، فاحتقرتها » ا . . الى آخره ، ن يها الوظيفة من المشوقات ، فاحتقرتها » ا . . الى آخره ، ن يها أن ولكن الاستقالة لم ترفع هموم سعد زغلول ، اذ سرعان ما وقع فريسة هجوم شرس دفع إليه عباس حلمي ، واستخدم فيه اسماعيل فريسة هجوم شرس دفع إليه عباس حلمي ، واستخدم فيه اسماعيل أباظة باشا ، الذي نشر عدة مقالات في « الأهرام» بامضاء : «عارف » افترى فيها على سعد زغلول افتراء شديدا ، الأمر الذي الضطره الى رفع الأمر الى القضاء ، وترتب على ذلك قضية شغلت الوأي العام المصرى .

وفي نفس الوقت ، واجهت سعد زغلول أزمة قاسية أخرى ، هي أزمة الفراغ الذي وجد نفسه فيه بعد حياة عاصفة قضاها في الوزارة في صراع مع الاحتلال من جهة ، والقصر من جهة أخرى ، وزملائه النظار من جهة ثالثة . هذا الفراغ كان على سعد زغلول انهاؤه بكل ثمن ، وكانت الوسيلة الوحيدة التي رآها سعد زغلول هي الحصول على منصب آخر في جهة أخرى ، ومن هنا فكر في شركة قنال السويس لهذا الغرض .

والطريف أن سعدا حتى وهو يفكر في شركة قنال السويس للتعيين فيها ، كان يقوده دافع وطنى الى جانب الدافع الشخصي ! ذلك أن عقد الحكومة المصرية مع الشركة كان يقضى بأن ينوب عن الحكومة المصرية في مجلس ادارة الشركة مندوب مصرى د. ولكن الحكومة المصرية في مجلس ادارة الشركة مندوب مصرى د. ولكن

الشركة عينت وزيرا فرنسيا سابقا ، هو « إميل أوليفييه » ، في سنة ١٩٦٥ ، عرتب قدره ثلاثون ألف فرنك ، واستمر هذا يشغل منصبه ٤٦ سنة كاملة ! ــ أى نصف قرن تقريبا ! ــ فلما مات في سنة ١٩١٣ طالبت الصحف المصرية بتعيين مصرى خلفا له ، وفقا لاتفاقى ١٨٥٤ و١٨٥٦ مع الشركة ، وكان التعبير الذى استخدمته الصحف هو تعبير « مصرى حقيقى » ، حتى لا يجرى تعيين متمصر ! ومن هنا فكر سعد زغلول في حل أزمته المالية عن طريق ترشيح نفسه لهذه الوظيفة ، لكى يحل مصرى محل فرنسي في وظيفة ترشيح نفسه هذه الوظيفة ، لكى يحل مصرى محل فرنسي في وظيفة هي من حق المصريين !

واللهم هو أن الفراغ وأزمة سعد زغلول المالية ، قد دفعاه ، فى تلك الفترة العصيبة من حياته بعد استقالته من الوزارة ، إلى التفكير فى وسائل لا تتفق مع ما طبع عليه ، لولا أن الارادة الشعبية تقدمت فى ذلك الوقت بالذات لتنقل سعد زغلول من التفكير فى اليوظيفة والمنصب ، إلى التفكير فى الخدمة العامة والنيابة عن الأمة . وكان ذلك عناسبة الانتخابات التى جرت ، فى ذلك الحين اللجمعية التشريعية بعد تغيير القانون النظامى على يد اللورد كتشنر .

وتكشف هذه المذكرات أن سعد زغلول لم يسع الى ترشيح الى ترشيح الى الانتخابات ، وانما سعت اليه الانتخابات ! وكان الذى شجع سعد زغلول عليهاهو بحمد أمين يوسف ، والمد مصطفى أمين . وفى ذلك يقول سعد زغلول إنه عندما فاتحه محمد أمين يوسف فى انتخابات العاصمة أجاب بقوله : "إنى لا أريد أن أسعى للانتخاب ، لأن فيه تعبا ومشقة ، ومالا يلائم حالتى ، ولكن إذا انتخبنى الناس من تلقاء أنفسهم لا أتردد فى القبول » ! وقد رد عليه انتخابات ، فانه يكنه أن يكون الساعين فى الانتخابات ، فانه يكنه أن يكون الساعين فى الانتخابات ، فانه يكنه أن يكون الساعى فى هذا ، وأنه مسوف

يتكلم مع بعض أصدقائه في نادى الحزب الوطني لكى يتداولوا فيها بينهم في شأن من يصح انتخابه عن العاصمة .

وحتى نفهم عزوف سعد زغلول عن السعى فى الانتخاب يمكننا أن نورد هنا ما على به على موقف فتح الله بركات ونجله بهى الدين بركات من الحديث الذى دار بينه وبين أمين بك يوسف السالف الذكر ، اذ يقول إنه لمح منها عدم ارتياح لفكرة الانتخاب ، « ولم أفهم لغاية الآن إن كان ذلك لاعتبار عدم نجاحها ، أو عدم لياقتها في ، أو لسبب آخر »!

فواضح أن هذين السببين هما اللذان كانا يدوران في خلد سعد رُغلول وهو يقول إنه لا يريد أن يسعى للانتخاب ، ولكن إذا انتخبه الناس من تلقاء أنفسهم لا يتردد في القبول . فقد كان سعد يخشى عدم النجاح لو رشح نفسه من جهة ، وكان يشعر من جهة أخرى بأن ترشيح نفسه للنيابة بعد أن شغل منصب الوزارة ربحا كان يخير لائق به .

وربما كان ما جعل سعد زغلول يتغلب على هذين السبين ، تعليق خليل ثابت ، أحد أصحاب جريدة « المقطم » على هذه النقطة في حديثه مع الشيخ يوسف الخازن ( وقد أبلغه به الأخير ) وهو قوله : إذا كان له ( سعد ) رغبة في ترشيح نفسه ، فلا عيب عليه أن يباشر ذلك بنفسه ، واذا سقط ، فقد سقط أعظم منه ، كموسيو بلفور ، رئيس حزب المحافظين ( في انجلترا ) لولا أن تخلى له بعض رجال حزبه عن مركزه » !

في ذلك الوقت كانت الظروف تدفع سعد زغلول دفعا الى الاعتباد على الانتخابات للخروج من أزمته . ففي يوم ٢٦ أكتوبر ١٩١٣ كتب قائلا : « الحقيقة أن مركزي دقيق للغاية ، ولا أنجو من خطره إلا بقطع النظر عن كل شيء يأتي من الحكومة ، وعن كل

أمل في تحسين الحالة \_ أو تُرْضى إحدى السلطتين ! ولكن الوسائل غير متوفرة \_ فالأصوب ترك الأمر الله » .

وعلى هذا النحو أدار سعد زغلول ظهره للسطتين ، واتجه الى الشعب ، الذى أظهر له من التأييد والحماس والتشجيع ما هزه هزا . يقول فى مذكراته : «شعرت بميل عام هزنى وأطربني » .

ولكن هذا التأييد أزعج السلطتين ، فعلى حد ما أورده سعد فى مذكراته : « نشرت جريدة «الأفكار» أربع مقالات بالطعن الشديد في ، ونشرت جريدة « النوفيل » فصلا من هذا القبيل ، ترجمته جريدة « البروجرية » وجريدة « المؤيد » ، وحشاه محمد عثمان ، طريد العدالة ، بعبارة أوقح من سحنته ! وعلى مقالات « الأفكار » مسحة من أباظة » .

وعندما يتحقق الخديو من نجاح سعد زغلول في الانتخابات ، يرسل اليه عرضا بالاتفاق ، وأن يكون من رجاله في الجمعية التشريعية ويتقيد برأيه ، ولكن سعد زغلول يرفض هذا العرض ، ويقول : إن مركز الجمعية التشريعية لا لذة فيه الا اذا كان الانسان حرا ، يدافع عن مبادئه ، وينصر مذهبه . فاذا كنت أريد أن أتقيد برأى غيرى ، ولا أسير الا طبقا لمشيئته ، أو أسكت ، فليس ذلك المركز مركزى ، ولا هو من اللائق بي ، بل هو مركز الأباظيين »! إن لست رجل الاحتلال ، ولا أنا من مواليه ، وكل مشروع منه أرى الضرر فيه ، أعارضه ، ولا أتعرض بسوء للخديو ولا أخالفه الا فيها اذا كانت مصلحته لا تتفق مع مصلحة البلاد . ولقد عشت الى هذا السن حياة قضيت أغلبها في أعمال خفية عن العامة ، وكان خصومي يتوهمون حقيقتها ، ويظهرونها للناس في غير لباسها ، وأريد أن أختم حياتي في أعمال علنية يراها كل الناظرين ، ولا يقدر على أن أختم حياتي في أعمال علنية يراها كل الناظرين ، ولا يقدر على تأويلها أرباب الغايات الفاسدة » .

ومن هنا نعتبر اتجاه سعد زغلول الى النيابة عن الشعب فى الجمعية التشريعية أخطر نقطة تحول فى حياته السياسية ، كما أنها نقطة تحول فى زعامته الشعبية ، لأنها حررته من السلطتين الحاكمتين ، ووضعته تحت سلطة الشعب .

وعلى كل حال فان هذا الجزء يكشف من أسرار الحياة السياسية في تلك الفترة ما يصحح كثيرا من المعلومات التاريخية . وعلى سبيل المثال فان حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ لم يكن اختراعا من اللورد كليرن ، فقد أراد اللورد كتشنر أن يرسل قوات الاحتلال الى قصر القبة ، وخلع عباس حلمى ، وتعيين الصدر الأعظم سعيد حليم مكانه! كما يكشف من فساد الخديو عباس حلمى الشيء الكثير ، ويكشف من علاقات القوى السياسية المتشابكة في تلك الفترة الشيء الأكثر .

ولعلى في نهاية هذا التقديم لا أملك الا أن أوجه الشكر لكل من ساهم في اخراج الكتاب بهذه الصورة المشرفة ، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ الدكتور سمير سرحان ، رئيس هيئة الكتاب والأستاذة الفاضلة سميرة عرابي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة للركزية لشئون المطابع ، والسيد يوسف عتابي رئيس قسم الجمع التصويري ، كها أشكر مجموعة العمل في هذا الجزء من مذكرات سعد زغلول ، خاصة الأستاذ سامي عزيز رئيس المجموعة ، وأملي أن يلقى القارىء في هذا الجزء من المتعة الذهنية والمعرفة ما يصبو إليه والله الموفق .

مصر الجديدة في أول أكتربر ١٩٩٠

أ.د. عبد العظيم رمضان

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

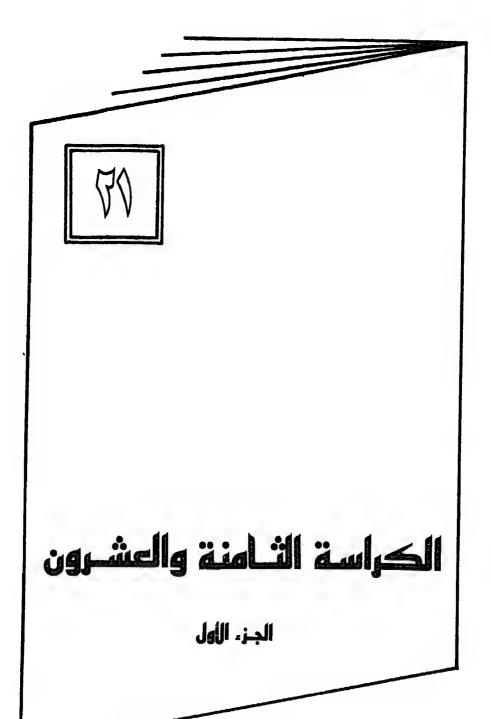



الكراسة الثامنة والعشرون الجزء الأول من ص ١٤٨٢ إلى ص ١٤٨٢ يوم ١٢ يناير ١٩١٠

المحتويات:

. دعـــــا



[ س ۱٤٨٢]

#### فی ۲۲ ینایر سنة ۱۹۱۰

أحمد الله على النجاة من خطر الطمع ، وأشكره على لطف ما صنع ، وأتوب اليه من مخالفة أوامره ونواهيه ، وآستغفره من ظاهر الذنب وخافيه ، وأساله تعالى أن يوفقنى الى اكتساب رضائه ، ويقينى شرَّ أعدائه ، ويتَبتنى على الصراط المستقيم مصراط الذين أنعم عليهم بفهم سر وجوده ، وغمرهم باحسانه وجوده ، إنه على ما يشاء قدير م

اللهم إنى تبت اليك ، ورجعت اليك ، وندمت على ما فعلت ، وعزمت على أن لا أعود أبدا . فهبنى من لدنك مددا أستعين به على محاربة الشهوة ، ومغالبة الهوا ، وترك الطمع إنك أنت السميع ، وبالاجابة جدير .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الكراسة الواحدة والعشرون الجزء الأول من ص ١٠٥٦ إلى ص ١٠٥٦ يوم ٤ نوفهبر ١٩١٠

محتويات الكراسة :

ـ مصروفات بيت سعد زغلول

ـ حِکَم .



# [ ص ۱۰۵٦]

### يوم ٤ نوفمبر سنة ١٩١٠

| للست مصروف الشهر   | ٤٩٠٠    |
|--------------------|---------|
| للخارج مصروف الشهر | ٠٢٢٥    |
| ثمن لمبات وتصليحات | • £ 7 7 |
|                    | 1.444   |

نقِّع العالم(١) وكأنك تنتفع منهم . اذا كان لابد من موتك غدا ، أو بعد غـد ، فلا تهتم لحـوادث الحياة ، ولا تجعل لها مكاناً من نفسك .

<sup>(</sup>١) يقصد بالعالم هنا: الناس



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

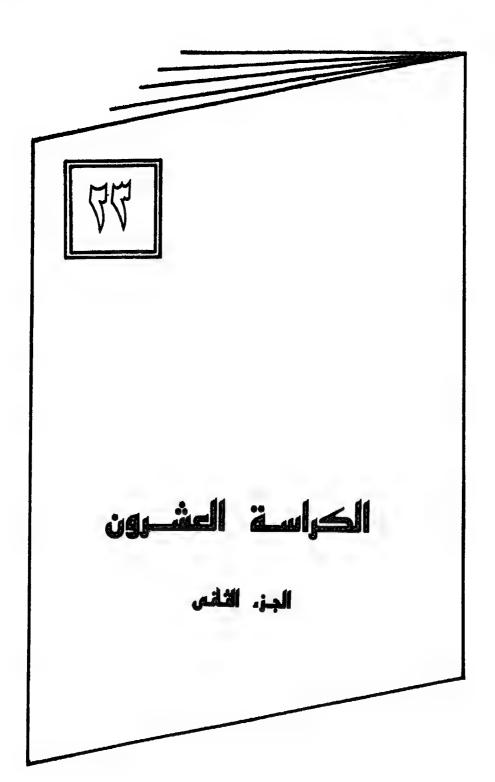



### الكراسة العشرون

الجزء الثانى

من ص ۱۰۲۸ إلى ص ۱۰۱۳ ( عدا تنازليا )

من أبريل ١٩١٠ إلى ٨ ديمسبر ١٩١١

#### المحتويات

- \_ مسألة مد امتياز شركة القنال
- زواج الخديو عباس حلمي للمرة الثانية
  - \_ مسألة محمد بدران
  - ـ قصة مشروع قانون المجالس الحسبية
- الحكم على محمد فريد بالحبس ستة أشهر
  - \_ قضية البرنس عزيز حسن
    - المؤتمر القبطى
  - ـ تفكير سعد زغلول في تقديم استقالته
- \_ قصة الشيخ بكرى الصدق ، مفتى الديار المصرية
- تعيين اللورد كتشنر مكان السير إلدون جورست



[ ص ٢٠٤٦] (٢)

#### مسئلة القنال

الخلاف على من يعلن: رغب سعيد أن يكون الاعلان بأن قرار الجمعية العمومية في هذه المسئلة يكون قطعيا ـ يكون بواسطته! ورغبت أن يكون بواسطتى ، لأنى أنا الذى سأتولى الدفاع ، حتى يكون وقياية لى من سخط الأعضاء ، وموجبا للانعطاف الى، وحسن الاصغاء الى ما أقول .

فسارع(٣) إلى إخبار أباظة بهـذا الخلاف ، ووسطه فى زواله . وحسما له قلت أن يتوزع الدفاع علينا جميعا .

<sup>(</sup>٢) قدمنا صفحتي ١٠٤٦ ، ١٠٤٥ على صفحتي ١٠٤٨ ، ١٠٤٧ لاتصالهما بالجزء الثالث .

<sup>(</sup>٣) أي سارع سعيد

وبعد أن دافعت في أول جلسة (٤) ، هناني كثير على دفاعي ، إلا هو !

وقد جمعنا قبل الجلسة الأخيرة ، (٥) وعرض علينا أن لا نتكلم فيها ! فقلت : يستحيل أن لا نجاوب عن أى أمر جديد (٢) . فانصاعوا لرأيي . ولكن أباظة أفهم أعضاء المجلس بأني مخالف لرأى اخواني فى الكلام ، وأنى اذا تكلمت أضريت كثيرا ببلادى ، فيلزم منعى من الكلام ! وجاء فى الجلسة ، وناقشنى فى ذلك مناقشة طويلة جدا ، لم يشترك فيها واحد من إخوانى ، بل التزموا السكوت . وثبت للأعضاء ـ بسكوت الزملاء ـ صحة ما قاله اباظة ! ونشرت جرائد الحزب الوطنى عدة مقالات بالطعن على فى تعرضى للدفاع عن المشروع . وأخذ أباظة ، وأعوانه ، يبثون فى الناس أنى حاولت خيانة الوطن . وكاد ينفذ كيده لولا أن تعرض سعيد (٧) له بالمنع .

# [ ص ١٠٤٥ ]

وقد طلبنى الخديو فى القبة ، وتحادث معى طويلاً فى موضوعات شتى ، منها موضوع القنال . ولكنه ظهر لى ـ من خلال أقواله ـ أنه لم يكن يود أن آدافع عن المشروع . وقد استمر أباظة ملازماً لبيت سعيد ، ولم تمر ليلة بدون أن يجتمعا ، وضما إليهما فتحى ، فأغرياه بمخالفتى ، واتحد معهما على منافرتى !

<sup>(</sup>٤) يقصد دافع عن مد الامتياز بجلسة ٤ ابريل ١٩١٠

<sup>(</sup>٥) جلسة ٧ ابريل ١٩١٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يستحيل أن لانجاوب عن أمر جديد » . والمعنى يستحيل ألانجاوب عما يثار من جديد .

<sup>(</sup>٧) قراءة ترجيحيه .

قبل السفر الى أوربا فى شهر يوليو سنة ٩١٠ بيوم ، أران (^) عريضة مجهولة الاسم بان فتحى أخذ رشوة فى مسئلة المدارس (٩) وآنى كنت أتناول الرشوة فى المعارف . وأخبرنى سعيد بأنه بلغه أن هناك جمعية مؤلفة للإنتفاع من التركات التى تؤول للحكومة ، باثبات استحقاقها لبعض الأفراد . وأن فتحى من أعضاء هذه الشركة ! فسألته عن باقيهم ، فقال لم يتصل به أسهاءهم !

تكلمت معه فى شأن تعيين محمود صدقى عضوا بمجلس الأوقاف الأعلى ، وأخبرته بأن الخديوى قبل ذلك ، وأنى أخاطب محمود فى هذا الشأن ، وأترضاه . ففعلت ، وعدل عن تعيينه بدون إخبارى !

تكلم مباشرة مع سرهنك في قبول رئاسة الشورى من غير واسطتى ، ووسطني في استعفائه من وكالة الحربية .

[108/ [

# فى أوائل نوفمبر سنة ٩١٠

شاعت اشاعات كثيرة زمن الصيف عن سقوط الوزارة ، واستعفاء الخديوى ، ولكنها لم تتحقق . وكانت تخمينات .

تقابل جورست مع الخديوى بسراى القبة ، لعدم تمكن الأول من الذهاب الى اسكندرية . وأظهر في أثناء حديثه ـ الرغبة في تغيير الخطة التي سار عليها في ادارة الأمور .

<sup>(</sup>٨) أي سعيد باشا , رئيس النظار

<sup>(</sup>٩) قراءة تقريبية .

# [ ص ٤٧٧]

### **۱۰ نوفمبر سنة ۹۱۰**

عشق الخديوى غانية من المجريات ، كانت تتردد على بيوت العاهرات في باريس ، ويتردد عليها كثير من شبان مصر . وانتهى به الحال أن تزوج بها ، بعد أن أعلنت اسلامها . ولكنه لم يتجاسر عن اعلان ذلك رسميا ، وسافر معها الى الاستانة في صيف هذا العام ، وحاول أن تقبلها والدته ، فأبت ، كها أبي السلطان .

واشتد الخلاف بينه وبين زوجته الأولى ، حتى هم بطلاقها ، لولا رجاء بعض الحاشية.وعند عودتها نبه أن لا يحتفل أحد بمقدمها ، وأن لا تطلق المدافع لها . فعادت من غير أن يشعر الناس بعودتها ، لولا أخبار الجرائد .

### وفی یوم ۸ نوفمبر سنة ۹۱۰

نشرت جريدة « العلم » حديثا ـ مرويا عن الحرم الأولى ـ بخصوص تربية ولى العهد . وعلق (١٠) عليه بما يفيد ميل الأمة اليها ، وتعضيدها لها ، واحترامها . فلما بلغ ذلك الخديوى ، امتلأ غضبا ، وهم بطلاقها ، وأرسل يستقدم اليه سعيد باشا .

فاستشارني هذا في الأمر ، فقلت : اجتهد أن تقنعه بالعدول عن

<sup>(</sup>۱۰) أي: « العلم ».

هذه الفكرة ، لأن فى تنفيذها وبالا عليه ، فان الأمة تُعد كلُّها من صفها ، والانكليز تتداخل لحمايتها ، ثم تظهر الثانية ولا يقبل أحد أن يعاملها كأميرة ، فيقع الخديوى فى ارتباك .

وعلمت من سعيد أن أباظة في اسكندرية ، ومجتهد في اقناع الخديوى بدلك . وقلت لسعيد أن يشير على الخديوى باستشارة جورست .

### [ 1 - 2 1 ]

رجل يدعى محمد بدران ، من الشرقية ، كان محكم عليه في سنة ١٨٩٢ بالغرامة ، في حادث نصب واحتيال ، ثم تعين عمدة على ثلاث بلاد وقبيلة (١١) ، وأنعم عليه بالرتبة الثالثة في سنة ٩٠٥ ، واشترك في عدة لجان ، وانتخب عضوا في مجلس المديرية ، وأعطى صوته لمصطفى خليل ، عوضا عن أباظة (١٢) .

(۱۱) عين أمين محمد بدران عمدة لقبيلة موسى وثلاثة بلدان تتبعها بمركز كفر صقر بمديرية الشرقية ، بعد مضى خس سنوات على هذا الحكم ، وقد خلف في العمودية والده . (المؤيد في ٨ فبراير ١٩٢١ ، من بيان لمحمد بدران )

(۱۲) مصطفى خليل باشا . وحتى ندرك أهمية هذا الموضوع ، فإن اسماعيل أماظة باشا كان عضوا منتخبا فى مجلس شورى القوانين فى المدة من ٢٤ فبراير ١٩٠٧ ، ولكنه سقط من العضوية لانتهاء مدته فى مجلس المديرية ، التي هي شرط أساسى في عضو مجلس شورى القوانين ، وانتخب بدله

مصطفى خليل باشا سنة ١٩١٠ . وقد وصف محمد فريد مصطفى خليل باشا بأنه « مجرم ، ومتملق للانكيز ، وقد وصف محمد فريد مصطفى خليل باشا بأنه « مجرم ، ومتملق للانكيز ، وهـ و الـذى دعـا ضباط الأسطول الانكليزى لـداره ، وأولم لهم ولاثم سائغة » . ولكن الحزب الوطنى ساعده فى الانتخابات للجمعية التشريعية معد ذلك ، لأنه « أقل ضررا فى الجمعية التشريعية من أباظه باشا » (أوراق محمد فريد ص ١٥٩) .

وكان فى الابتداء (١٣٠) مع أباظة ، حيث وعده بأن يستصدر لـه عفوا ، وسعى بالفعل لدى سعيد فى ذلك ، وكان سعيد ميالا لهذا .

ويظهر أنه (۱٤) لم يعط صوته ضد أباظة الاعلى شرط العفو عنه من ذلك الحكم ، حتى يصح انتخابه لمجلس المديرية . وفطلب المدير ذلك ، فحاول سعيد في هذا الأمر (۱۵) .

وتداولت فى ذلك بالحقانية ، وقررت أنه لا سبيل الى العفو عنه عفوا يمحو الجريمة ، لأن ذلك لا يكون الا لأغراض سياسية فى جناية عامة ، الخ . ففرح بذلك سعيد(١٦) .

واخيرا أق إلى (١٧) أنه يمكن اعتبار الشخص معفيا عنه من تاريخ نواله الرتبة ، فأوحيت بهذه الفكرة الى برنيوت (١٨) الذى بثها الى جراهم (١٩) ، وهو حضر عندى ، ثم اتفقت مع المستشار على ابدائها ، ووضعت الكتابة اللازمة \_ أى التى تكتبها [ ٠٤٠١ ] الداخلية الى

<sup>(</sup>١٣) في الأصل « الابتدا » - بدون همزة .

<sup>(</sup>۱٤) أي محمد بدران.

<sup>(</sup>١٥) أى : حاول ضد تحقيق هذا الأمر ـ كما يفهم من سياق القصة كلها بعد ذلك ، بعد أن كان ميالاله عندما كان السعى من جانب أباظة .

<sup>(</sup>١٦) أى فرح لانه لاسبيل للعفو عن محمد بدران: حيث كان هذا العفو من شأنه أن يغضب الخديوى عباس حلمى ، لأن محمد بدران كان مستندا إلى مصطفى خليل ، المستند بدوره إلى الانجليز. وعبارة سعد زغلول عن أن العفو « لا يكون إلا لأغراض سياسية » يقصد به أنه لا يجوز العفو الا فى الجرائم السياسية .

<sup>(</sup>۱۷) أي : طرألي

<sup>(</sup>۱۸) برونييت BRUNYATE ، المستشار القضائي .

<sup>(</sup>١٩) المستر جراهام ، هو مستشار الداخلية ومدير عام مصلحة الصحة .

مجلس النظار . ثم توجهت الى (١٠١٩) الداخلية ، وعرضتها على المستشار ، وشكر لى .

وانتقلت الى الناظر ، فازداد اصفرارا(٢٠١٩) ، وقال لى : اذن كل إحسان برتبة يتضمن عفوا ؟ قلت : لا مانع من ذلك . قال : ولكن الأحسن ألا يعفى ! قلت : هذا ليس برأى الحقانية . قال:سأبحث فى المسئلة ! قلت : لك ذلك . وانصرفت . ومررت بالمستشار ، فأخبرته ، وقلت له : أنهيت واجبنا ، والباقى على الداخلية .

قصصت على برنيوت هذه المسئلة . وحدثته بطرف من الحالة التي كنت فيها ، فقال : إن السظروف لا تساعد على ظهرو هذا الخلاف (٢٠) .

# [ ص ٤٤٠٢]

وضعت مشروع المجالس الحسبية ، واتفقت معه (٢١) عليه . وكان في الأصل تحت رئاسة وكيل الحقانية ، فقال : إنه يحسن أن يكون تحت رئاستك ، وعند غيابك يكون الوكيل .

ثم سافرت فى ١٢ ديسمبر الى الوجه القبلى ، وكان تقدم إلى مجلس النظار ، فأقر عليه ، وأرسله الى مجلس شورى القوانين . ثم عدت فى

<sup>(</sup>١٩٩م) غير موجودة في الاصل

<sup>(</sup>١٩٩م٢) ناطر الداحلية هو محمد سعيد باشا نفسه .

<sup>(</sup>٢٠) أمهى سعد زغلول هذه الصفحة بثلاثة أسطر مشطوبة أمكن قراءتها على المحوالاتي

<sup>«</sup> ويطهر لى أن هناك اتفاقا ـ إن لم يكن صريحا ، فضمنى ـ بين الخديوى وسعيد ضدى ، وهما يستعملان فتحى فى تنفيذ مآربهما ، مثل أباظة وانى الآن فى أحرج المراكز لاتحاد المذكورين ضدي » .

<sup>(</sup>٢١) أي مع سعيد باشا على الأرجح

عيد أول السنة الهجرية ، وعلمت أن مجلس الشورى غير راض عن بعض أحكام المشروع . فتكلمت معه أن يتكلم في هذا الشأن مع بعض الأعضاء ــ كشعراوى باشا . ثم سافرت على أن أعود بعد ثلاثة أيام

ثم عدت فعلا يوم الخميس ٥ يناير سنة ٩١١ . وفي صباح يوم ٣ منه ، زرته في منزله ـ وكنت قرأت في « العلم » أن حشمت ورشدى اجتمعا به في منزله ، وتداولوا في مشروع المجالس الحسبية ، وأدخلوا عليه بعض التعديلات ـ فوجدت لديه حسين واصف ، وعزيز كحيل ، ورشدى ، فسألته عن ما جاء في « العلم » ؟ فأنكره .

وانصرفت مع رشدى ، وسألته عما اذا كان حدث شيء في غيابي . فقال : لا شيء ا ثم حضر لى فتحى صباحا ، وأخبرنى بأن رئيس المجلس استدعاه ، وخاطبه في تعديل المشروع ، بأن تكبون رئاسة المجلس لأحد قضاة الاستئناف ، وأن يكون مركزه محكمة الاستئناف . وإنه أتفق في ذلك مع الخديوى وجورست ، وطلب من برنيوت إبداء رأيه ، فتوقف حتى تحضر . [ص ١٠٤٣] وناولني نص المشروع معدلا ، وقال لى إن ذلك تم يوم الخميس ــ أى يوم حضورى ا

فاستغربت من ذلك! ثم استدعاني سعيد اليه ، وأخبرني بمثـل ذلك ، وقال لى : إن هذا من فائدتكم!

فتكدرت جدا! وذهبت الى جورست غضبا، فوجدته مملوءا من الفكرة، وأنه رضى بها ابتعاداً عن الاحتكاك بالخديوى، ولأنه ينبغى أن يقبل من الشورى كل رأى سديد. وذكرنى بأنى كثيرا ما سعيت لديه في قبول ملحوظات الشورى!

فخرجت من لدنه وقد زاد غضبى . ثم اجتمعت بسعيد بعد ذلك

1024

بعدة أيام ، وتعاتبنا ، فأقسم لى أنه يعتبرنى كأخ له ، وأنه لم يفعل ما فعل بصفة تعد ، بل اعتقادا في المنفعة .

فى يوم الجمعة الغائت ٢٨ يناير ، زرت جورست ، وكانت المقابلة ودادية ، واعترضت (٢٢) على موافقته على تعديل المجلس الحسبى ، فقال : إنى لست خائفا أن تكون على الدوام فى الحقانية، وإنى ـ واللورد كرومر من قبلى ـ لا ننسى متاعبنا من جراء هذه المسائل كثيرا . فالأحسن أن تكون هذه المسائل بعيدة عنك .

## [ OU 1127 ]

حكم على محمد فسريد ، رئيس الحنوب الوطنى ، بسالحبس ستة أشهر ، لأنه قرظ كتابا وضعه من يدعى الغاياتى ، فى إمتداح جناية (٢٣) الوردانى ، وفى الطعن على الخديسوى ورجاله . فاستفظع هو همذا الحكم ، وقال إنه مكيدة سياسية .

واجتمعنا عقبه لدى الخديوى ، وجرى ذكر الحكم ، وسألنى جنابه رأيى فيه ، فقلت : إن الناس يعتبرونه شديدا ، ولكن سيرة فريد فى الجلسة لم تكن مرضية ، وربما اعتمد القضاة صفة رئاسته على الحزب ظرفا من الظروف المشدة . وهم معدورون فى الحكم عليه .

فقال الرئيس (٢٤) غضبا عقبه : هل كنت تحكم عليه بهذه العقوبة لو كنت قاضيا ؟ قلت : لا أدرى بما إذا كنت أحكم عليه ! يجوز أن أحكم عليه بأكثر من ذلك ، أو أقل ـ على حسب ما يحدث في نفسى من الظروف ، وما تحيط بي من الأحوال !

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: «عليه»

<sup>(</sup>۲۳) كلمة غبر مقروءة

<sup>(</sup>۲٤) أي : سعيد باشا

وكان كلام الخديوى يشف عن الميـل الى العفو عنـه ، فقلت : ويصعب العفو عنه في الأحوال الحاضرة .

ثم خرجنا ، وكل منا نافر من الثانى ، وركب عربته بدونى كلام ولا سلام . وركبت مع رشدى ، وتكلمنا فى هذه الحادثة ، وأبديت له أسفى مما حدث من سعيد فيها . ولم أزد على ذلك (٢٥)

[ ص ۱۰۳۹ ]

#### يوم ٣ فبراير سنة ٩١١

أخبرن الخديوى ، عند الانصراف من حضرته يوم الاثنين الفائت أن جورست قال له إن أنا الذى تسببت فى الحكم على فريد ! فقلت : إنه لا دخل لى فى ذلك ! وانصرفت متعجبا !

وإنى أجدنى محاطا بكثير من الأعداء ، وإن الدسائس كثيرة حولى ، وليس أمامى من سبيل أسلكه الا أن أدافع عن نفسى بكل الوسائل ، ولا أعول في هذه الدنيا على رجل ، ولكنى أعتمد على الله .

زرت غورست ، وفاتحته في هذه المسئلة ، فأنكرها ، وقال : إنْ شُت ، فاتحت الخديوي فيها ! فرجوته أن لا يفاتحه . وانصرفت .

<sup>(</sup>٣٥) أنظر في ذلك ص ١٣٩ - ١٣٣ من دراستنا التي قدمنا بها لمذكرات سعد زغلول في الجزء الأول ، تقييما لدور سعد زغلول في هذه المحاكمة . والقصة كلها كها رويت هنا ـ توضح أن دور الانجليز في محاكمة محمد فريد كان هو الأساس ، وليس دور الحكومة ، لأن الخديوى كان يميل للعفو عن محمد فريد . كما أن سعيد ماشا غضب لقول سعد زغلول ، وأبدى سعد زغلول أسفه لهذا الموقف .

أرسل لى جورست ، يوم السبت ٤ فبراير سنة ١١ (٢٦) مع ستورس السكرتير الشرقى ، يقول : إنه بلغه أن قضية البرنسيسات(٢٠) حسن ضد البرنس عزيز(٢٨) ستنظر غدا في مجلس حسبى مصر ، وأن هناك أوامر بعدم تأخيرها . فأرجوك أن تؤخرها ، وإذا أردت أن يتكلم مع سعيد باشا ، فلا مانع .

فاستحضرت ابراهيم باشا نجيب المحافظ ، وطلبت منه التأخير . فقال : إن ذلك غير ممكن ، لأنك عارف ما هناك ! قلت : (٢٩) ولكن لا ضرر في التأخير!قال : وما السبب ؟قلت : أولا لتحضير الدفاع ، وثانيا لأن فيها رد اعتبار للعائلة . قال : الحقيقة أن التأخير يواد به أن يُفصل في القضية على حسب أحكام المشروع الجديد للمجالس الحسبية ! قلت:فليكن كذلك ! قال : أؤخر تحت مسئوليتك ! قلت : إن لم يكن عندك أوامر أخرى ، لا مانع ! [ص ١٠٣٨ ] فقال : إن لم يكن عندك أوامر أخرى ، لا مانع ! [ص ١٠٣٨ ] فقال : إن لم يكن عندك أوامر أخرى ، لا مانع ! وص السجد . فقلت : ولكن الخديوى تكلم معى في هذه المسئلة أمس في المسجد . فقلت : ولكن الخرى في التأخير ضررا (٣٠).قال : الأحسن أن نرفع الأمر الى محمد سعيد باشا . قلت : إنه لا تعلق لك بسعيد باشا ، وإذا كان من اللازم الحباره فإني أنا الذي أعرض الأمر عليه . ثم انصرف .

وذهبت الى سعيد باشا في الداخلية ، فقصصت عليه الأمر من

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل : أرسل لي يوم السبت ؛ فبراير سنه ١١ جورست ، .

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: « البرنسات » .

<sup>(</sup>۲۸) البرنس عزيز حسن .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: « فقلت »

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: «ضرر».

أوله الى آخره ، قال : لا يمكننى أن أفعل شيئًا حتى أُخبر الحديوى . وسأعرض الأمر عليه الساعة ٤ ، قلت : كما تشاء !

وعدت إلى النظارة ، فقابلت ماكليرث وأعلمته بالخبر ، فقال إنه سيخبر السير غورست به ،

ومضى اليوم كله ، ولم يأتنى خبر من سعيد . وفى الصباح ، أرسلت الى نجيب باشا ، فحضر ، وأخبرنى أن سعيدا دعاه ليلا ، ونبه عليه بالتأخير! وسيؤخر الدعوى الى ما تريد من الأيام . فقلت : شهرين أو ستة أسابيع . وانصرف .

وذهبت الى غورست ، فأعلمته بالأمر . فقال : إنه أرسل بالأمس خطاباً الى سعيد يقول له فيه : إننا متفقون على أن يُحكم فى الدعوى طبقا للمشروع الجديد ، فإن لم تتأخر الدعوى ، فإنى أضطر لأن أطلب رفت المحافظ ، لأنه يلزم أن يعرف بأننا لا نقبل أن نكون مغفلين ! وأنا عارف بكل شيء ، وأريد أن أقول للخديوى إنه لا يصح أن نجيب يستعمل اسمه ! [ ص ١٠٣٧ ] فماذا ترى ؟ قلت : الشأن لك تتصرف فيه كما تشاء . وانصرفت .

وفي يوم الاثنين ٦ فبراير ، نزل الخديوى الى عابدين ، وجمعنا ـ ولم يكن المستشار المالى حاضرا ، لأنه كان مسافرا في الصعيد ولا سرى باشا لسفره أيضا ـ فقال الخديوى : لماذا كلفت ابراهيم نجيب بتأخير دعوى المجلس الحسبى ؟ فقلت : لأن السير إلدون جورست كلفنى بذلك ، تنفيذا لا تفاق بينه وبين سعادة رئيس النظار! فقال : ولماذا لم يكن بذلك ؟ قلت : أخبرت سعادة الباشا! قال : إن هذا لم يكن يليق! وهل قال لك المحافظ إن تكلمت معه بخصوص هذه المسئلة ؟ قلت : نعم قال لى إن افندينا تكلم معه فيها بالمسجد يوم الجمعة .

فقال: حقیقسه سألته عنها (۳۱). قال سعید باشا: هل قال لك إن أفندینا أمره ؟ قلت لا ، وقد سألته (۳۲) فی ذلك فقال إنه لم یأمره بشیء. قال الخدیوی: ومن أین أی للسیر جورست أی اتفقت مع المحافظ علی التأخیر ؟ قلت: لا أدری! وأنا ما قابلت جورست ، ولكن قابلت مكلیرث ، لأن الأمر كان بواسطته ، قال سعید: وهل أخبرت مكلیرث بالمسئلة ؟ فقلت : بلا شك!

ثم أخذ الخديوى يقول: [ ص ١٠٣٦] إن الحرب ابتدأت ، وهذا أولها! ولقد حكموا على فريد بعد تسليمه نفسه طائعا غتارا ، وجبرونى عن العفو عن بدران (٣٣٠)! وأخذ يعيد ويزيد في هذه المسائل ، ووجهه يحمر تارة ويصفر أخرى ، حتى انتهى تا وانصرفنا ، فأمسك بيدى ، وقال : ياشيخ خليك ويانا! ثم انصرفت السيارة . (٣٤) ولم يفاتحنى في شيء عن هذا الموضوع محمد سعيد .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: سألتها عنها. والكلام للخديوي.

<sup>(</sup>٣.٢) في الأصل « وسألته » .

ر٣٣) يقصد الجديوى أن الحرب بينه وبين الانجليز ـ بعد عهد الوفاق ـ قد بدأت وكلامه عن محاكمة فريد يؤكد تعليقنا على المحاكمة ـ بأنها من عمل الانجليز . وأما غضبه لمسألة بدران ، فلأن تمكين بدران من اعطاء صوته لصطفى خليل باشا ضد اسماعيل أباظة باشا ، الذي هو رجل الحديوى ، يحرم الخديوى من خدمات اسماعيل أباظة باشا في مجلس شورى القوانين اذ يفقد مقعده في المجلس لانتهاء مدته في مجلس المديرية ـ كما أوضحنا .

ولما كان سعد زغلول قد وقف ضد مصلحة الخديوى فى كل من مسألة بدران ومسألة الدعوى أمام المجلس الحسبى ، فان هذا مادفع الخديوى إلى أن يقول لسعد : ياشيخ خليك ويانا !

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: « وقد انصرفت السيارة الآن » .

ثم دعانا سعيد (٣٥٠) لذيه في مجلس النظار ، فعطفت على الحقانية ، وأخبرت مكليرث بمضمون ما جرى في ذلك الاجتماع .

وذهبت الى الداخلية ، فرأيت انعقاد المجلس لغرض معاقبة جريدة تدعى « المنصور » تهكمت بالاصطلاحات القبطية ، واستخفت بالطقوس الروحية . فاجتمعت كلمة القوم على الغائها ولاحظت أن في هذه العقوبة شدة بالغة ، وبعد مناقشة ، تقرر الغاؤ ها شهرين . وانصرفنا . ولم يُرد سعيد أن يذكر كلمة عن غضب الخديوى في ذلك اليوم ، كما أنى لم أُرد أن أفاتحه فيه .

فى اليوم التالى ، أخبرت جورست بما حصل ، وقلت له : إن الدسائس تحيط بى من جميع الجهات . فقال : لا تخف شيئا ! واتفقت معمه على أن أقول ـ غدا ـ فى مجلس الشؤرى : إنى متساهل فى الرئاسة (٢٦٠) ، ولكن الحكومة لا تتساهل فى غيرها .

وفى الغد \_ يوم الأربعاء (٣٧) \_ ذهبت الى الشورى وكنت ، قبل ذلك بيومين ، تحادثت مع لطفى السيد فى شأن السعى لدى أعضاء الشورى فى العدول عن معارضة المشروع ، فوعد ، وانصرف ولم أره إلى الآن . وكان تكلم فتح الله بيك مع على شعراوى ، فوجد منه إباء لارتباطه بما قالته الجريدة (٣٨) .

## [ ص ۱۰۳٥]

وقد خطبت في الشورى ، معلنا عدم المعارضة في أن تكون الرئاسة لغير ناظر الحقانية ، مبينا الأسباب التي حملت نظارة الحقانية

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل « وقد دعانا »

<sup>(</sup>٣٦) أي : رئاسة المجلس الحسبي .

<sup>(</sup>۳۷) أي يوم ۸ فبراير ۱۹۱۱

<sup>(</sup>٣٨) قراءة ترجيحية .

على وضع المشروع كما هو . وجاء فى عرض ذلك ، اثباتا لا دارية المجالس الحسبية (٣٩) ، التى وُجد المشروع لمراقبتها ، أن هناك منشورا من نظارة الداخلية يمنع هذه المجالس من محاسبة الأوصياء .

ولما انتهت المناقشة ، طلب الشريعي ـ وهو من أتباع المعية ـ أن يكون أخذ الآراء بالطريقة السرية . فوافقه فتح الله بـك بركـات . وكانت النتيجة تعديل المادة الأولى من المشروع ، بأغلبية ١٤ صوتا ضد عشرة أصوات . وانصرفت إلى منزلى .

وفي الصباح (٤٠) رأيت ( العلم ) يقول (٤١) \_ في مقدمة ماجريات

<sup>(</sup>٣٩) أى : اثباتا للصفة الادارية للمجالس الحسبية ، وليست الصفة القضائية ؛ أى أن الأمور التى تنظر فيها المجالس الحسبية هي أمور ادارية وليست اموراً قضائية .

 <sup>(</sup>٤٠) أي يوم الخميس ٩ فبراير ١٩١١ .

<sup>(13)</sup> العلم ، جريدة الحزب الوطنى ، ظهرت في يوم ٧ أو ٨ مارس ١٩١٠ ، وحلت محل « اللواء » في المكانة السياسية والصحفية . وكان السبب في ظهورها الحلاف الذي حدث مع على فهمى ، شفيق مصطفى كامل ، بعد وفاته ، بسبب مديونياته ، وما ترتب على ذلك من تعيين يوسف المويلحي حارسا على اللواء ، وحضر للتنفيذ يوم ٢٨ فبراير ١٩١٠ – أي يعد مقتل بطرس غالى بثمانية أيام ، والحكومة قائمة بشدة ضد الحزب الوطنى ورجاله وجرائده ، وأراد التداخل في سياسة الجريدة ، والاطلاع على كل ما يكتب فيها ، فعارض محمد فريد ، بصفته رئيس الحزب وصاحب الاشراف على سياسته وسياسة جريدته ، ولما رفض المويلحي ، ترك الحزب الوطنى الجريدة ، وأسس جريدة « العلم » بعد أسبوع . ولكن في ٢٠ مارس ١٩١٠ أوقفت حكومة محمد سعيد الجريدة شهرين ، فرأى محمد فريد أن يصدر في اليوم التالى لقرار الايقاف « جريدة فرأى محمد فريد أن يصدر في اليوم التالى لقرار الايقاف « جريدة فرأى محمد فريد أن يصدر في اليوم التالى لقرار الايقاف « جريدة الاعتدال » ، ثم « الشعب » و« العدل » و« الاعتدال » ثانية ، ثم عاد

تلك الجلسة: ــ إن الناس احتشدوا في مجلس الشورى ليروا ما كانوا يشعرون به من حصول خلاف بين النظار، وتحققوا مما شعروا به من قبل، حيث ندد ناظر الحقانية بـزميله ناظـز-الداخليـة بذكـره ذلك المنشور! فاستغربت من ذلك!

وفى المساء ، وجدت فى جريدة « الأهرام » عبارة تفيد استياء سعيد من الكلام فى شأن المنشور ، وأنه سيوضح حالته رسميا ! فلم أكد أصدق ذلك ! ولم أرد أن أقابل سعيد ، لأنى رأيت منه الإعراض الكلى والإبتعاد عن صداقتى .

وفي يوم الجمعة (٢٤١) ، أخذت الجرائد المتحزبة له ، « كالعلم » و« النوفيل » و « الريفورم » و « الأهالي » (٤٢٠ « ومصر القناة » ، تنشر الفصول الضافية ضدى وتشير على بالاستعفاء! وكذلك يوم السبت (٤٣٠) .

وقد تقابلت يوم الجمعة (٤٤) مع السير جورست ، وألقيت عليه مجمل ما جرى في جلسة مجلس الشورى ، وأشرت [ ص ١٠٣٤ ] الى حديثي عن المنشور ، واتهام بعض الجرائد الى بأني أردت الطعن في زميلي . فقال لى : لا شيء في ذلك .

<sup>«</sup> الشعب » إلى الطهور في ٢٥ مارس ، إلى أن انتهت مدة ايقاف « العلم » فصدر مرة أخرى في ٢٠ مايو ١٩١٠ . (أوراق محمد فريد ، ص ٧١ - ٧٢) .

<sup>(</sup>۱۱م) أي في يوم ۱۰ فبراير ۱۹۱۱.

<sup>(</sup>٤٦) جريدة الأهالي لصاحبها عبد القادر حمزة ، وهي موالية ـ لمحمد سعيد باشا ، وكانت تعد صحيفة تسه رسمية ،

<sup>(</sup>٤٣) أي يوم ١١ فسرابر ١٩١١ .

<sup>(</sup>٤٤) ۱۰ فبراير ۱۹۱۱ .

ثم حضر الى رشدى فى النظارة ، وفاتحنى فى مسئلة عدد القضاة ، الذين يلزم أن تتألف الجلسات فى المحاكم المختلطة منهم ، ثم قال بصنوت خافت وغمغمة ـ: إنه يظهر أن سعيد مستاء من عبارة الشورى ، وإن الأوفق أن تقابله .

فقلت: إن (69) لاأفهم معنى لاستيائه! فلم (51) أقل شيئا يسه، ولم أقصد أن أمسه بكلامى، والمنشور ـ الذى أشرت اليه ـ لم يكن صادرا منه، بل من مصطفى باشا فهمى ـ فلماذا يستاء من كلامى ؟ (54).

فقال: إن فيه شيئاً من المساس به ، والأحسن تلافى الأمر ، لأنى أشعر باستيائه ، وهو لم يقل لى أن أفاتحك ، وهذه مسئلة شخصية . وأخذ يتبرأ منها ، ويعرفنى إلى وجوب تلافيها ــ بكيفية تهديدية ! ــ وعندما كنت أريد أن أوضح له الحقيقة ، يمتنع عن قبولها .

فتضايقت ، وخشَّنت له من القول ، وانتهيت بأن قلت له : سأنظر في الأمر .

ثم ورد على كتاب من جورست \_ كتاب رقيق \_ يدعوني الى مقابلته في الغد الساعة ١١. فقابلته ، وقال لى \_ وهو يقرأ في شيء ، فهمت أنه محضر جلسة الشورى \_ : إن سعيد يشكو منك لأمور ثلاثة : أولا ، أنك ألحيت على أن تكون رئيس المجلس الحسبى . وهذا يخالف اللاتفاق بيننا . [ ص ١٠٣٣ ] والثاني ، أنك تكلمت عن

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: « لأني » .

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل : « ولم » .

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل . « فلنماذا يستاء من كلامي عليه » وقد حذفنا « عليه » . لأمها سقطة قلم ، وتقلب المعنى ، لأن سعيد هو المستاء من سعد وليس سعد هو المستاء من سعيد .

ثم حضر الى رشدى فى النظارة ، وفاتحنى فى مسئلة عدد القضاة ، الذين يلزم أن تتألف الجلسات فى المحاكم المختلطة منهم ، ثم قال بصوت خافت وغمغمة ـ: إنه يظهر أن سعيد مستاء من عبارة الشورى ، وإن الأوفق أن تقابله .

فقلت: إنى (٤٥) لاأفهم معنى لاستيائه! فلم (٤٦) أقل شيئا يسه، ولم أقصد أن أمسه بكلامى، والمنشور ـ الذى أشرت اليه ـ لم يكن صادرا منه، بل من مصطفى باشا فهمى ـ فلماذا يستاء من كلامى ؟ (٤٧).

فقال: إن فيه شيئاً من المساس به ، والأحسن تلافى الأمر ، لأنى أشعر باستيائه ، وهو لم يقل لى أن أفاتحك ، وهذه مسئلة شخصية . وأخذ يتبرأ منها ، ويعرفنى إلى وجوب تلافيها ــ بكيفية تهديدية ! ــ وعندما كنت أريد أن أوضح له الحقيقة ، يمتنع عن قبولها .

فتضايقت ، وخشّنت له من القول ، وانتهيت بأن قلت له : سانظر في الأمر .

ثم ورد على كتاب من جورست \_ كتاب رقيق \_ يدعونى الى مقابلته في الغد الساعة ١١ . فقابلته ، وقال لى \_ وهو يقرأ في شيء ، فهمت أنه محضر جلسة الشورى \_ : إن سعيد يشكو منك لأمور ثلاثة : أولا ، أنك ألحيت على أن تكون رئيس المجلس الحسبى . وهذا يخالف للاتفاق بيننا . [ص ٢٠٣٣]

<sup>(</sup>٥٤) في الأصل: « لأني ».

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل : « ولم » .

<sup>(</sup>٤٧) في الأصلّ . « فلنماذا يستاء من كلامي عليه » وقد حذفنا « عليه » . لأمها سقطة قلم ، وتقلب المعنى ، لأن سعيد هو المستاء من سعد وليس سعد هو المستاء من سعيد .

بينك وبين سعيد فانكها أنتها اللذان (٤٩) في الوزارة ، والعمل بالاتفاق لازم ، والأحوال الحاضرة لا تسمح بوجود مثل هذا الشقاق .

قلت: إنه لا شيء بيني وبين سعيد، ولكن الخديوى هو الذي متغير على بسبب مسئلة نجيب باشا، وبسبب مسئلة العفو عن بدران، وبسبب الدفاع عن الحكم الصادر على فريد.

فقال: أعرف ذلك ، ولكن الأحسن إزالة الخلاف .

فانصرفت من عنده ، وذهبت الى سعيد ، فقلت له : ما هذا الذى حصل ؟ وتعاتبنا عتاباً ، استعد فيه لأن يحلف بالطلاق أنه لم يقصد بى ضررا لولا أن منعته واعترف بخطئه (٥٠) في حقى . ووعد بأن يصنع وليمة اعلانا بخطئه وأوصلني في أوتومبيله من الديوان الى منزلى ، واستعطفني كثيرا . واتفقنا على أن كل من رأى منا شيئا يغضبه من الآخر يقوله له في الحال (٥١) .

<sup>(</sup>٤٩) في الأصل: « الذان » \_ والمعنى: فانكما أنتما الاثنان في الوزارة » .

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل: « بخطائه ».

<sup>(</sup>٥١) نظرا للضجة التي ثارت حول خطاب سعد زغلول في مجلس الشورى - كما صورتها المذكرات في الصفحات السابقة - فقد رأينا أن نقدم للقارى، خطاب سعد زغلول السالف الذكر في مجلس الشورى ، والمناقسات التي جرت حوله ، كما أوردتها جريدة « الأهالى » في عدد ٩ فبراير ١٩١١ ، حتى تكتمل الصورة في ذهن القارى،

وهو على النحو الآتي :

خطاب ناظر الحقانية سعد باشا زغلول في مجلس شورى القوانين حول مشر و ع المجالس الحسبية

ليس الغرض من تشرفى بوجودى فى المجلس معارضة اللجنة فيها يختص بتعديلها ، ولكن الغرض بيان الأسباب التى حملت نظارة الحقانية عـلى يــ

\_\_\_\_\_\_

وضع المشروع . وبعد ذلك يكون لكم الرأى في ابقاء المشروع على أصله ، أو تعديله .

لما توليت نظارة الحقانية ، وجدت الشكوى عامة من المجالس الحسبية واجراءاتها . فبحثت هذه الشكاوى بحثاً دقيقا ، فتبين لى أنها ترجع إلى أمرين :

الأول يتعلق بالقواعد التي تلزم لما يختص بالأوصياء ، من جهة مرافبتهم ، ومن جهة الأموال التي بأيديهم .

والثانى من جهة تشكيل الهيئات التي تتولى شئون تلك المجالس ، ومن جهة انتخاب الرجال اللدين يتولونها ، وكفاءتهم .

وَجُدت أَن لَكُلَّ مِن هَذَيِنَ الْأَمْرِينِ ارتباطاً شُدِيداً بالدينِ والْعادات . ولا يخفى على حضراتكم ما يحيط بكل اصلاح من الشكوك والأوهام ، وخصوصاً اذا كان متعلقا بالدين أو العادات . ولذلك أرجو أن تهتموا بالأمر ، وأن تجعلوه موضع عنايتكم .

أنا لم أمض زمنا كبيرا فى نظارة الحقانية يمكننى من وضع مشروع يكفل الاصلاح التام ، ولكننى رأيت وجوب وضع مشروع مؤقت يحفظ أموال القضر ، ويكون حائلادون العبث بها .

لنطارة الحقانية حق المراقبة على المجالس الحسبية ، ولذا استعلمت هذا الحق بسلطة أوسع ، وكانت تتداخل في مدة وجودى ومدة سلطاق تدخلا فعلياً . وجدت هذه السلطة في النظارة ، فاستعملتها \_ كها استعملها زملائي \_ وعندى بيان أقدمه لحضراتكم ، يتضم الظروف التي أوجبت على التداخل ( وهنا أخذ يعدد جملة وقائع ثم قال ) ذكرت هذه الوقائع لتتبينوا أن ماظر الحقانية كان يتداخل في أعمال المجالس الحسبية بالسلطة المخوله له .

وقد رأيت أن هذه الحالة لاتناسب روح العصر الحاضر ع وأن الأولى أن يشترك في استعمال هذه السلطة رجال يبديرونها مع ناظر الحقانية ، فيشاورهم في شئون الْقُصر .

وكان الغرض من وضع المشروع الحالى ، أولا : منع سريان الضرر مؤقتا . ثانيا : وقوف ناظر الحقانية على الداء . ثالثا : إحلال الاشتراك في الرأى محل الانفراد فيه . هذه أغراض المشروع الثلاثة .

قالوا: ولكنك زدت في محاكم الاستثناء محكمة! وأنا أقول: إن هذا مجلس ادارى ، وطبيعته تقضى عليه بأن يكون كذلك ، لأن أغلب الأعمال التي سينظر فيها أعمال ادارية محضة ، وليست فيها أمور قضائية للا فيها يتعلق برفع الحجز ووضعه ، الذى من اختصاص محكمة الاستئناف ، والذى لم ناخذه منها إلا لنجمع كل اختصاص المجلس له . تؤلف المجالس الحسبية في المديريات من المدير ومن بعض الأعيان . وتؤلف في المحافظات بهذه الصفة ، ويكون المحافظ بدل المدير . وكذلك تؤلف في المراكز ، ويكون المامور بدل المحافظ والمدير : ينتخب مأمور المركز بعض الأعيان بكشف يعرضه على نظارة الحقانية ، فنصدق له المركز بعض الأعيان بكشف يعرضه على نظارة الحقانية ، فنصدق له عليه . ثم ينتخب هو بعض هؤ لاء الأعيان أعضاء في المجلس الحسبي ، وهو والخلاصة أن مأمور المركز هو الذي يكون رئيس المجلس الحسبي ، وهو الذي ينتخب أعضاءه أولا وآخرا .

وأظن أن في ذلك من الضرر ما فيه . فأردنا أن نراقب عمل مأمورى المراكز بهيئة مؤلفة من ناظر الحقانية أولا ، ومن اثنين من مستشارى المحاكم ، وواحد من أعضاء المحكمة الشرعية وكبيراً آخر ينتخبه مجلس النظار .

ألا تكون مثل هذه الهيئة كافية لضمان حقوق ، هي الآن في بد مأمور مركز وبعض أعضاء ينتخبهم هو ؟ أنالا أظن أن هناك ضمانا أكبر من تكوين هذه الهيئة .

عند سياحتى بالوجه القبلى ، كنت أفتش على المجالس الحسبية ، فوجدتها مقصرة فى العمل . ولما سألت عن ذلك ، قالوا : إنه صدر لها منشور من الداخلية بعدم محاسبة الأوصياء ! هذا العمل من الادارة التى يتعلق بايقاف حساب الاوصياء ، إذا شكلت الهيئة من نظارة الحقانية

يكون لها الحق فى الاشراف على ذلك ، ويكون من واجبها استدراك الأمر .

إن عمل الهيئة الجديدة يكون قاصرا على البحث عن الوصى وكفاءته ، بدون احتياج إلى سعى وتوسط ومرافعة عن كفاءة شخص غير كفء . وفي آخر كل سنة تنظر في عمل الوصى وفيها يصرفه على القاصر في تربيته ومعيشته ، ماهى الضرورة في بيع ملكه ، في أي شيىء يصرف الثمر ؟

هذه هى الأعمال التى تنظرها الهيئة الجديدة . كلها ادارية لاعلاقة -للمحاكم بها ، ولامجال لمرافعة المحامين فيها . ولذلك رأيت من الطبيعى . جدا أن يكون المجلس اداريا في كيفبة تشكيله وفي عمله .

وانا اقول لكم بعد هذا البيان: إنى أوافق اللجنة على التعديل فيها يختص بشخصى ، وأنا لم افكر إلا فى الصالح العام ، ولو ساغ لى فى التشريع أن افكر فى شخصى ما تركت سلطة وزارة الحقانية الأولى إلى وجوب ايجاد هيئة مشتركة تشرف على أعمال القاصر

أما ما يختص بالتعديلات ، فقد رأت اللجنة أن يكون الانتخاب من ثلاثة أعضاء من محكمة الاستئناف ، وأن يكون انتخاب عضو المحكمة الشرعية بواسطة جمعيتها العمومية ! وكأن اللجنة بهذا التعديل تقول لنظارة الحقانية : يجب عليك أن تضعى مشروعاً يزيل العلل الموجودة ، بدون أن تتداخلى ، ومن غير ان يكون لك رأى ؟ وهو مستحيل ، لأننا كيف نشرف على الأعمال ، وندارى العلل ، بدون أن نتداخل ؟

أنا أشكركم على المادة الأولى التى تختص بشخصى ، ولكنى لاأوافق على أن تكون اللجنة فى نظارة الحقانية ، وان تكون النظارة هى صاحبة المشروع ، ثم لاتكون مع ذلك مسؤ ولة عنه ، ولا يكون لها رأى فى الانتخاب! أنا أوافق على أن يكون بين الأعضاء ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ، ولكن يجب أن يكون الانتخاب بناء على طلب نظارة الحقانية من مجلس النظار ، وأظن أن فى وجود هؤلاء المستشارين ضمانة

كبرى ، وخطوة عظيمة جدا في طريق الاصلاح . وأنا اطلب من حضراتكم أن توافقوا على ذلك .

علوى باشا ـ إن اللجنة لم تقصد بتعديلها أن تمس ناظر الحقانية ، ولكنها رأت أنه كلما أعطى لهذا المجلس الاستقلال اللازم ، كلما كان ذلك أحسن لادارة الاعمال المختصة بالمجالس الحسبية ، والتي نعلم كلنا الخلل السائر فيها . وإذا كانت اللجنة تريد أن يكون أعضاء الهيئة الجديدة بالانتخاب ، فهي لاتريد أن تسلب حقا من يد ناظر الحقانية وإنما أردنا أن يكون الانتخاب تأثيرا آخر في الأعمال .

سعد باشا: انا لم أفهم ، ولم يخطر ببالى أن التعديل مقصود به شيء لشخصى مطلقا ، ولكن أريد ان أقول : إنى فعلت شيئا لمصلحة الصالح العام ، ولو أنى كنت لاأزال مستشارا في محكمة الاستئناف ، ما خطر ببالى أن يكون لناظر الحقانية صفة فيه مطلقة ، وانما اللى أريده ، وأنويه حقيقة ، هو أن أصلح هذه المجالس اصلاحا حقيقيا ، وقد حركت كل السواكن لهذا الاصلاح ، ولم أرد ان أكون منفردا فيه . وأنتم تقولون لى : أنت لاعمل لك إلا تقديم الشكاوى ، ويجب ان تتخلى عن الاصلاح مع أنه من غرضى وأهم نيات .

مفتاح بك معبد: أنا من رأيي أن يكون أعضاء هذه الهيئة من العلماء الذين يعرفون الأحوال الشرعية .

يحيى باشا: أنا لا يسعنى إلا شكر سعادة ناظر الحقانية بعد ما سمعنا منه الغرض من تقليم المشروع. ومن الصواب ان نصدق على المادة الأصلية كما هي ، حتى يتمكن سعادته من عمل الاصلاح الذي يسرغبه لهذا المشروع الذي يقول إنه مؤقت.

مصطفى باشا خليل: ان أصل المشروع مناسب ، ولم تغير التعديلات التى أدخلتها اللجنة عليه شيئا جوهريا فيه . فأطلب التصديق عليه كما تقدم من الحكومة ، وأزيد عليه مادة .

الرئيس: نحن نتكلم عن المادة الأولى فقط.

مصطفى باشا خليل: اذن أطلب بقائها على أصلها.

حسن بك بكرى : إن المسألة محصورة في أن يحيى باشا يبغى إبقاء المادة على أصلها ، وتطلب اللجنة إدخال تعديل عليها . وأنا أطلب أخذ الأصوات على ذلك أولى من التطويل .

مرقس بك : أنا أريد أن أقول إن الذي يعين قضاة محاكم الاستئناف في وظائفهم المهمة هو سعادة ناظر الحقانية ، وأي ضرر في أن تكون من جمعية الاستئناف ، وسعادة ناظر الحقانية لا يمتنع من تتبع أعمال هذا المجلس . مفتاح بك معبد : هل قضاة محكمة الاستئناف مسلمون أو مسيحيون ؟ سعد باشا : أي معنى لأن يكون تشكيله في نظارة الحقانية ، ثم يكون الانتخاب بغير واسطتها ؟ أنه من الصعب جداً أن توافق الحكومة على هذا التعديل .

فتح الله بيك بركات: اذا كان الغرض من المشروع الوصول إلى معرفة الداء ودوائه ، فلا فائدة منه الا إذا كان لناظر الحقانية : حق الاشراف عليه من أوله إلى آخره . وحيث انه مؤقت ، فأحسن طريقة لاصلاح المجالس الحسبية الموافقة على المادة كما هي .

الرئيس: تأخذ الأراء.

الشريعي باشا: تؤخذ بطريقة سرية

فتح الله بركات : تؤخذ بطريقة سرية .

. مرقس بك : ان هذه ليست عادة المجلس .

مفتاح بك معبد: أنا موافق على تعديل اللجنة ، ولكن بشرط أن يكون بدل المستشارين ثلاثة علماء من الازهر

فتقرر أن تؤخذ الآراء بطريقة سرية ، وبعد اجراء عملية أخذ الآراء ، كانت الأغلبية بالموافقة على تعديل اللجنة ! وتقرر سماع المادة الثانية . وبعد أن تلاها الكاتب ، قال سعد باشا : ليس من غرضنا إنشاء درجة ثانية لهذه المجالس ، وإنما الغرض الحقيقي منع الأضرار التي تنشأ من

- the second of the second of

أحكام المجالس الحالية . ولماذا يرفع ناظر الحقانية الشكاوى للمجلس ؟ هل هو بوستة ؟

وإذا كان من الضرورى أن يرى المجلس كل شكوى ، فلماذا لايرفع الأشخاص الشكاوى له مباشرة ؟ ومع كل ذلك فأنتم لكم رأيكم ، والحكومة لها رأيها ، وأى غرض لكم بعد ذلك ؟ هل الغرض أن نطلب مستحيلات أو الغرض التشريع ؟ أنا لم أفهم الغرض من التعديل الذى رأته اللجنة ، ومع ذلك فإنه ليس لى الآن ان اقول لكم انكم تطلبون مستحيلا اذا أجعتم على طلب المستحيل . نحن اذا أردنا ان نحصى كل شكوى ، وأن نسعى لكل شكوى ، وأن تعرض على المجلس الأعلى ، لم يكفينا أكثر من مجالس ، وعندنا محكمة الاستثناف ، فإنها لاتنظر في العام كثر من من ١٢٠٠ قضية ! مع ان مجلس حسبى مصر وحده عنده اكثر من ٢٠٠٠ قضية !

وبعد مناقشة طويلة ، تقرر أن تستبدل في تقرير اللجنة عبارة «على ناظر الحقانية» بعبارة «لناظر الحقانية» .

فقال فتح الله بك بركات : الحق إذا غيرنا عبارة «على ناظر» وجعلناها «لناظر» فلا يكون هناك تعديل ، ولا معنى للتعرض للمادة . فوافقت الهيئة على إبقاء المادة على اصلها .

وبعد أن تليت المادة الحالية قال سعد باشا: إن الغرض من المادة أن نعطى للمجلس الأعلى السلطة التي للمجلس الأدنى، والتعديل ينافر ذلك، وإنى اذن من الأفضل ان توافق الهيئة على ابقاء المادة على اصلها.

فوافقت الهيئة على ذلك .

ثم تليت المادة الرابعة ، وتلى تعديل اللجنة ، فقال سعد باشا : إن هذا التعديل في محله ، وتقررت الموافقه عليه .

تليت بقية المواد ، فوافقت الهيئة عليها .

وبعد ذلك قال مصطفى باشا خليل: أنا أطلب زيادة مادة على المشروع، وهي: وجوب وجود ضمانه على حقوق القصّر والمحجور عليهم.

وبعد ذلك بيوم - أى فى يوم الشلات (٢٠) - رأيت فصلا فى « الأهالى » ، لسان حاله مضمونه [ ص ١٠٣١ ] أن الاتفاق تم ، وزال الخلاف . وحكى تاريخه بأن الداخلية اتفقت مع الحقانية على اصلاح المجالس الحسبية ، وتولت الأخيرة وضع مشروع به ، ولما تقدم إلى الرئيس ، لا حظ أن الأحسن وضع المجلس تحت رئاسة غير ناظر الحقانية ، فتناقشت معه فى ذلك ، وانتهى الأمر على إرجاء المسئلة إلى ما بعد الشورى (٢٥٠) .

سعد باشا ـ لقد أشرت في كلامي الأول إلى هذا ، وهو الأمر الذي نريد أن نعمله . وأما ما يختص بوضع قواعد أساسية للضمانة ، فالواجب وضع مشروع لذلك يشترك فيه العمال والمفكرون ، لأن هذا الموضوع من الصعوبة بمكان ، وسنرى في ذلك إن شاء الله .

الصوفاني بك: لى كلمة على مشروع المجالس الحسبية ، وهي أن الحكومة اتفقت مع الأمة على الحل الموجود في أعمال المجالس الحسبية ، وأمنيتي ـ التي أبديها للهيئة ـ هي رجائي من نظارة الحقانية أن تتبع طريقة الاصلاح في الأساس ، لأني أعتقد أن هذا المشروع وحده ليس كافيا للاصلاح .

ثم انفضت الهيئة.

#### (نقل النص استيرا غالي)

(۲ م) رأينا أن ننقل إلى القارىء نص هذا المقال الذي بشر مالأهالى ، لأهميته في رسم صورة الخلاف ، وهو معنوان :

« بين النظار : حقيقة الخلاف وانتهاؤه »

« نفينا من قبل كل قول بأن بين النطار خلاف يجتمعون الأحله عند سمو الخديوى ، وقلنا إن كل ما بين بعضهم اختلاف فى الرأى لابد منه حول قانون جديد لقانون المجالس الحسبية

ويسرنيا اليوم أن نعلن.أن ذلك الاختلاف في الرأى قد زال بزوال

سببه ، وأن كل ما كان يمكن أن يشأ من سوء التفاهم بعد حطاب سعادة ناظر الحقانية فد زال أيضا وها محن شارحون الآن لقرائنا الحقيقة التي وقفنا عليها في هذا الشأن .

اتفقت نطارتا الداحلية والحقانية على وجوب اصلاح المجالس الحسبية ، وأخذت نظارة الحقانية على نفسها وصع قانون لهذا الغرص فرأت أنها لا يتيسر لها وضع القانون الكافل إصلاح أدواتها الا اذا راقبتها عن قرب . فوضعت ذلك القانون المؤقت الدى يراد به إشاء مجلس حسبى أعلى في نظارة الحقانية . ولما عرض هذا القانون على مجلس المطار رأى عطوفة ناظر الداخلية أن لا يتقيد المجلس الحسبى الأعلى برئاسة ناظر الحقانية ، ورأى سعادة ناظر الحقانية غير ذلك ، فترك القانون كها هو حتى يرى مجلس الشورى رأيه فيه . وكان بعد ذلك أن انضم محلس الشورى إلى رأى عطوفة رئيس النظار ، فتنازل سعادة سعد زعلول باشا عن رأيه كها عرف القراء . بعد هذا التنازل لم يكن موضع لأدنى خلاف بين الاثنين ، لولا العبارة المبهمة التي جاءت في الخطاب الدى ألقاه ناظر بين الاثنين ، لولا العبارة المبهمة التي جاءت في الخطاب الدى ألقاه ناظر الحقانية والتي ظن سامعوها لأول وهلة أنه يريد مها أن يحمل عطوفة ناظر الداخلية تبعة الخلل الذى في أعمال المجالس الحسبية .

ولقد كان من شأن هذه العبارة المبهمة أن توجد شيئاً من سوء التفاهم بين الناظرين ، ولكن الايضاح لم يلبث أن جاء فبدد العيوم وأزال كل ما يمكن أن يعلق بالنفوس .

وحقا إنه بعيد جدا أن يكون سعادة سعد زغلول باشا أراد بإلقائه تلك العبارة أن يوجد خلافا لا وجود له . اذ هو يعلم اليقين أن منشور الداخلية الدى أشار إليه ليس من عمل عطوفة محمد سعيد باشا ، بل هو مى عمل عطوفة صهره مصطفى فهمى باشا باشتراكه مع نطاره الحقانية .

فإن كانت ثمة مسئولية فى نظره من وراء هذا المنشور ، فهى ملقاة على صهره أولا ، وعلى النظارة التى يرأسها ثانيا و بعيد جاءا أن يكون سعد زغلول ح ٤ – د٦

وقد (٣٠) توجهت الى منزله ، وتفاهمت معه ، فطلبت منه أن يصحح الحقانية (٤٠) ، فقبل ، وأمليت سكرتيره ـ أمامه ـ التصحيح ، وقال للسكرتير : إرفع إلى الأهالى . فلم يظهر (٥٠) لافى اليوم الثانى ، ولا فيها بعده ! فأرسل الى شرين (٢٠) يقول إنه أرسل بالتصحيح خطابا

غرضه مما قاله توجيه المسئولية اليها أو إلى أحدهما . بل الغريب للظن وهو الصحيح - أنه لم يرد الا أن يقدم للمجلس برهانا على خلل المجالس الحسبية ، وضعف الرجال الذين يتولون أمورها ، والـذين يبررون قصورهم وتقصيرهم بذلك المنشور المؤقت . ولقدكان مما يؤسف له أن يكون شيء كهذا موضعا لسوء التفاهم ، وأن ينتج عنه ما يمكن - اذا اشتد - إلى أن يؤدى إلى أزمة وزارية . ولكن حكمة نظارنا لم تدع مجالا لطول اختلاف الفهم وحالت دون كل تأويل ينافي الحقيقة . وسرعان ما تبددت السحب وتأكد الصفاء وعاد كل شيء إلى ما كان عليه .

نزف هذه البشرى إلى الأمة وندعو الله أن يديم لنطارنا ما عرفوا به من التضامن في العمل والاتحاد في الخدمة العامة .

( نقل النص سامي عزيز )

(٥٣) في الأصل : « وأني » .

(30) يقصد سعد زغلول تصحيح ما نسبته الجريدة إلى ناظر الحقانية من تمسكه برئاسة المجلس ، وترك البت في هذه المسألة لمجلس الشورى لأن المشروع كان في الأصل تحت رئاسة وكيل الحقانية ، ثم طلب سعيد باشا أن يكون تحت رئاسة سعد باشا ، وعند غيابه يكون الوكيل هو الرئيس ( أنظر ص ١٠٤٤ من المذكرات ) ، كما أن سعد زغلول أعلن في مجلس شورى القوانين عدم معارضته في أن تكون رئاسة المجلس لغير ناظر الحقانية ( أنظر نص الخطاب والمناقشات في حاشيتنا رقم (١٥) على صفحة ( أنظر نص الخطاب والمناقشات في حاشيتنا رقم (١٥) على صفحة

(٥٥) أي : لم يظهر التصحيح .

٥٠٠) يقصد: اسماعيل بك شرين، سكرتير ناظر الداخلية .

الى اسكندرية ، ولم يكن حمزة بها ، فانتظره الخطاب هناك ، وإنه سينشر غدا .

وأخيرا نشر ممسوخا ومحذوفا منه المفيد! فلم أقل شيئا .

بعد أن تفاهمت معه ، رأيت أن أطلب من الخديوى جلسة خصوصية ـ وكنا عنده فى اجتماع خاص يوم الاثنين ـ فحددها فى الساعة ٤ . وكان غضبان يكاد ألا يرانى . فقابلته . وقلت له : أرى أفندينا متغيرا منى ، ولكن يعلم الله أنى ما أقصد شىء يستحق الغضب فان البرنسيسات [ ص ١٠٣٠ ] كن كتبن الى جورست بأن هناك أوامر صدرت بأن قضيتهن لابد أن يفصل فيها لصالح عزيز فى الجلسة القادمة . وقد بعث جورست يترجانى . . الى آخره .

فلم يكن يرتاح الى اعتذارى ، وقال لى : إن حماتك تتداخل فى الأمر ، وتدعى أن البرنسيسات بحثن معها (٥٧) فيها ، مع أنهن أقاربى . وإنك اخترعت طريقة التغيير (٥٩) للعفو عن بدران ، حتى تنسب الى مساعدة النصابين ـ وأشياء كثيرة من هذا القبيل حركت القديم .

فبينت له الحقيقة في كل ذلك ، فلم يكن يتقبلها بقبول حسن . وخرجت من عنده من غير أن أصرف شيئا من غضبه .

وحدث بعد ذلك أن زار مدرسة البوليس ، وخاطب كل النظار ولم يخاطبنى ببنت شفة وفى يوم الاثنين ١٢ فبراير ، سأل سعيد \_أمامنا \_ إذا كان لديه مواد لمجلس النظار ؟ فقال له : قليل . قال : الأحسن

<sup>(</sup>٥٧) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٥٨) قراءة ترجيحية ، وقد تقرأ « التنهير » ، وكلاهما لا يؤ ديان المعنى وعلى كل حال ، نذكر القارىء بأن الطريقة التى تفتق عنها ذهن سعد زغلول هى اعتبار الشخص معفيا عنه من تاريخ نوال الرتبة .

1071

شهوها . قال: نعم . ولما انصرفنا قال الرئيس : يلزم أن نعقد المجلس غدا ! قلت : إن الأمر ليس مستعجلا ! قال : ولكن الخديوى يريد عقده حالا ! قلت : ومشروعات الحقانية لم ترد الى الآن من مجلس الشورى ! قال : استعجلها !

فاستعجلتها ، فأرسل هذا المجلس أولا المشروع المختص بتعديل المادة ٣١٣ مرافعات،ثم أرسل بعلمه في اليوم نفسه مشروع المجالس الحسبية .

## [ ص ١٠٢٩ ]

ولا يعلم السبب في كونه أخر عنده المشروعات (٥٩) من اليـوم الذي انتهت الجلسة فيه . على أن المحاضر كانت منتهية من يوم الأحد ١١ فبراير . ولقد توزع المشروع الأول على النظار ، أما الشاني فلم يتوزع .

وقد حضّرت خطابا بما رأته الحقانية في ملحوظات الشورى ، وعرضّته على الرئيس يوم الخميس ، فأقره وكان مسافرا الى اسكندرية ، حيث الخديوى . ثم عاد يوم السبت ، وبلّغته ذلك الخطاب رسميا ، وسألته عن موعد انعقاد مجلس النظار لنظره ، فقال : إنه لم يستأذن الخديوى ، وسيُرسل لاستئذانه . ثم سألته يوم الاثنين ، فقال : إنه لا يزال في انتظار الخديوى !

فأحلت مكليرث على جورست ، وهو تكلم مع سعيد مرة ، ومع

<sup>(</sup>٥٩) فى الأصل: « أخر عنــده المشروعــات عنده » . وقــد حذفنــا « عنده » الأخيرة لتكرارها .

رشدى أخرى ، وأخيرا توزع علينا المشروع ، مع مواد أخرى ، يوم السبت ٢٥ فبراير ، وتحددت جلسة يوم الاثنين ٢٧ لنظره .

وفي اليوم نفسه ، حضر صدقى بيك (٢٠) عندى لعيادى ، وكنت مريضا ، فأطلعنى على عريضة مقدمة لرئيس الاستئاف من بعض القضاة ، يطلبون فيها عقد الجمعية العمومية ، [ص ١٠٢٨] لتنظر فيها اذا كانت تقبل بارتياح ، عدم استشارتها في انتخاب الثلاثة مستشارين ، وعدم انعقاد المجلس الحسبى الأعلى فيها ، وعدم حصر رئاسته في قضاتها . وحدد الرئيس فورا جلسة الغد ـ يوم ٢٦ فبراير ـ لانعقاد الجمعية .

ثم حضر النائب العمومى عندى مساء ، وأطلعنى على مشل ذلك . واجتمع لدى هو مع مكليرث ، وتذاكرنا فيها يجب عليه أن يقوله في الجمعية العمومية .

ثم انعقدت ، وبُلغت أن النائب العمومى دفع بعدم إختصاص الجمعية في النظر في مثل ذلك الأمر . ولكنهم لم يسمعوا له ، كما أنهم لم يسمعوا لصدقى عندما أراد الكلام . وأخيرا قرروا أنه كان يحسن عرض المشروع عليهم ، وأنهم يتمنون أن يكون انتخاب الثلاثة المستشارين بمعرفة الجمعية العمومية ، وأن ينعقد المجلس في محكمة الاستثناف ، وأن يكون الرئيس منهم وأرسلوا هذا القرار في الحال اليستثناف ، وأن يكون الرئيس منهم وأرسلوا هذا القرار في الحال اليستثناف ، وأن يكون الرئيس منهم

وكنت ذهبت الى سعيد ، فأخبرته بالخبر ـ وكان حاضرا رشدى ـ فرأيتها مرتاحين له ، كأنه نتيجة عملها ومسعاهما وأخده سعيد ، ووعدنى بأن يعود لدى لنذهب الى حلوان معا.

<sup>(</sup>٦٠) الدكتور محمود صدقى ، عديل سعد زغلول وصديقه .

وكنت قبل الجمعية (١١) مع المستشار مكليرث (٢١) ، [ ص ١٠٢٧ ] وتوجهنا معا الثلاثة الى حلوان ، حيث كان جورست ، واتفقت الأراء ـ بعد مناقشة ـ على أن يُتبع فى انتخاب أعضاء المجلس الحسبى ، الطريقة فى انتخاب محاكم الجنايات ، وأن تكون الرئاسة فى محكمة الاستئناف ، وأن ينعقد المجلس فى محكمة الاستئناف . وأننا نتخابر مع رئيس المحكمة ووكيلها فى هذا الخصوص .

وفعلا تخابرنا معهما ، وانحط الرأى على أن لا لزوم لتعيين محل انعقاد المجلس ، ولالحصر الرئاسة فى قضاة الاستنشاف ، وأن تتبع الطريقة فى تأليف محاكم الجنايات .

وذهبت الى سعيد فى نظارة الداخلية ، وبلغته ذلك ، وانصرفت .

وفي الصباح وضعنا النص الخاص بللك ، وحملته والمستشار إليه ، فلم اطلع عليه قال : لماذا لم يتعين محل الانعقاد ؟ فقلت : إن ذلك بناء على طلب الرئيس والوكيل.وقلت : وعلى طلب جورست أمام سعادتكم . قال : والرئيس ؟ قلت : إن الرئيس يجوز أن يكون من غير قضاة الإستنئاف . قال : كيف ذلك ؟ \_ وقد اصفر لونه ! وقال : إن ذلك غير ما قلته لى بالأمس . قلت : هو عين ما قلته لك أمس ، ولكن لعلك لم تلتفت اليه جيدا ( )(١٤٠) كذلك بما كان وقع الاتفاق عليه أمام جورست .

<sup>(</sup>٩١) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٦٢) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٦٤) كلمة غير مقروءة .

## [ ص ۱۰۲٦]

قال: ولكنى بلغت الخديوى غير ذلك! ثم قال مشيرا إشارة المتهكم الذى اكتشف غش صاحبه وهازا رأسه (٢٥):اليوم من أجل هذا عملت الابهام فى العبارات(٢٦)؟ قلت: ياباشا ما هو ذلك الابهام؟ ولم()(٢٧) إننا صرحنا بما وقع عليه الاتفاق مع الرئيس والوكيل، قال له مكليرث: الحقيقة هى ما قلناه لك، ومع ذلك اذا أردت أن يكون الانعقاد فى محكمة الاستئناف والرئيس منها، فلا معارضة لنا. قال لى: اعرض الأمر على الخديوى.

فانصرفت وأنا مملوء كدرا ، وقلت ىلمستشار : أنظر كيف أنه استاء وأدخل الخديوى كأنه طرفا في الدعوى ؟ مع أن القصد كان الإتفاق مع الاستئناف ؟ ألم يكن ذلك دليلا على التلاعب ؟ فصادق على ذلك . وانصرفت وقد بلغ بي الكدر كل مبلغ .

وحاولت تقديم الاستعفاء ، ولكنى رأيت أن الظروف غير مساعدة لأنه يكون شرا أشد ، والأحسن التمهل ، فربما تغيرت الأحوال!

#### أول مارث سنة ٩١١

حضر الى المستشار في النظارة ، وقال إن سعيد طلب منه أن يفكر في طريقة لحل عقدة المشروع بين جورست والخديوي ، [ ص ٢٠٧٥ ]

<sup>(</sup>٦٥) في الأصل : « وقال هازًّا رأسه » وقد حذفنا » « وقال » لتكرارها .

<sup>(</sup>٦٦) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٦٧) عبارة غير مقروءة ، وقد تكون : « ولم نُبهم شيئا » .

لأن الأول متمسك بالاتفاق الذي تم مع رئيس الاستئناف ووكيله ، والثاني متمسك بأن ينص في الديكريتو على أن يكون محل انعقاد المجلس الحسبي محكمة الاستئناف ، وأن يكون رئيسه أحد مستشاريها. وإنه سيبعث اليك .

ثم جاءنى خبر من قبله يستدعينى اليه . فبعد أن دفع العتاب على ما فرط منه بالأمس ، واعتذر عنه بعدم سوء القصد فيه ، وبأنه كان متأثرا من مسئلة اجتماع الأقباط ـ قال إنه لم ينم أمس ، لأنه قضى ليلة في التردد بين حلوان والقبة ، وكل من الجهتين متصلب في رأيه . وإن جورست يقول: إن الحديو لا ينبغى أن يتداخل في مثل هذه المسائل القانونية ، والحديوى يقول: إن سعد هو الذي أتم ذلك الاتفاق وإنه لا يسعه تنفيذه ، وإنه مستعد لأن يجرى في هذه المسألة مثل ما جرى في مسئلة مدرسة القضاء الشرعى . وإن جورست يقول إن سعد لا دخل له ، وهو إنما استحصل على أكثر مما صرح لهبالحصول عليه ، وذلك لا شيء فيه . وضرب مثلا بنفسه في خصوص الاتفاق الفرنساوى لا شيء فيه . وضرب مثلا بنفسه في خصوص الاتفاق الفرنساوى الانكليزى ، فإنه كان مفوضاً فيه من قبل كرومر أن يتفق على مبلغ ، فاتفق على مبلغ ، فاتفق على مبلغ أقل . وقال إن مكليرث كتب اليه بتفصيل الاتفاق، فاتفق على مبلغ أوعز الى ( ) (١٨٠) وهو الذي ضرب لى مثل ( . . ) (١٩٠٥ مكليرث .

قال سعید:وانه حکی کل ذلك للخدیوی ، فلم یکسر کل ذلك من حدته ، ولم يُضعف من شدته . وذهب إلى مزارعه فى انشاص ، وترك المسئلة حتى يعود . ورجانى سعيد فى أن أبحث عن حل .

فقلت: الرأى عندى أن تكتب الحقانية ، في خطابها الى مجلس

<sup>(</sup>٦٨) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٦٩) كلمة عير مقروءة .

النظار، أنه لا داعى الى ما صَدرت به (٧٠) المادة الأولى من كون المجلس يتشكل بنظارة الحقانية لمساعدتها على المراقبة الخ، بل يحذف، على أن يكون من المقرر أن المجلس ينعقد في محكمة الاستنثاف.

## [ ١٠٧٤ ]

وإنه وإن كان النص فى خصوص الرئاسة عاما ، الا أنه من نية الشارع أن تكون الرئاسة دائم الأحد قضاة الاستئناف ، ولا يُعدل عن هـذه القاعـدة الا فى أحوال استثنائية ، وبعـد الاتفاق مع رئيس الاستئناف . فاستحسن ذلك سعيد .

ثم حضر رشدى وأقر عليه . وأرسلت في استحضار المستشار ، فوافق على الشق الأول ، وقال إن برنيوت من رأيه أن المادة التاسعة تعطى للمجلس حق وضع القواعد المتعلقة بسير المرافعة فيه ، وذلك يشمل تعيين محل إنعقاده . وإنه لا مانع لديه من التنصيص في الأمر على أن تكون الرئاسة لأحد قضاة الاستئناف . واتفقنا أن يكتب بذلك الى جورست . وبالفعل كتب اليه ، فقبل هذه الطريقة على مضض

وذهبت الى سعيد فى منزله ، وتحادثنا فى المسئلة . وعرضها بالتليفون على الحديوى بواسطة الشيخ محمد عثمان ، وطلب من جنابه أن يأذن له فى عقد مجلس النظار غدا ـ أى اليوم ٢ مارث ـ فلم يقبل ، وقال إنه سيحضر الى عابدين يوم الجمعة ، وينشر فى انعقاد المجلس يوم السبت ، ولكن لا يصح التحديد قبل مقابلته يوم الجمعة .

فهمت من سعيد في تلك الجلسة أن الخديوي هو الذي عمل الشيخ

<sup>(</sup>۷۰) قراءة ترجيحية .

بخيت، بواسطة أحمد خيرى، على أن يكتب التأبين الذى كتبه فى بطرس باشا ، وأنه هو الذى حمل الشيخ على يوسف على تأبينه ، وشوقى على قصيدته . وأنه كان ساعيا فى حمل الشيخ شاويش وعلى فهمى على مثل ذلك ، وفعلا هما قبلا ، لولا أن الحزب الوطنى رفض ، وسفَّر الشاويش فى البعثة الأزهرية . وأنه بذل جهده على أن يجعل سعيد يتكلم فى الاحتفال ، فلم يقبل سعيد . وزعم سعيد أيضا أنه هو الذى عمل جورست على أن يرسل تلغراف المشهور إلى جريدة التيمس فى شأن (١٧) [ص ٢٠٢٣] ، كما زعم أنه هو الذى حمل بطرك الأقباط على أن ينشر منشورا ينصح فيه أبناء طائفته أن يعدلوا عن الاجتماع على أن ينشر منشورا ينصح فيه أبناء طائفته أن يعدلوا عن الاجتماع على أن يترتب عليه ما لا يحمد عقباه .

## يوم الجمعة ٣ مارث سنة ٩١١ .

زرت جورست ، فوجدته مشغولا ، وضرب لى اليوم موعدا للقائه فى الساعة ١٠ . وحضر عندى سعيد مع رشدى للتشكر على نهو المسئلة ـ مسئلة المجلس الحسبى . وذهبت عنده (٧٧) فى نحو الساعة ٩ ، فقال لى إن الخديـوى وجورست إتفقا على نهو المسئلة ،ولكن الخديوى متكدر منه . وفهمت منه أنه ذهب إلى مكليـرث يشكره كذلك .

### يوم السبت ٤ مارث سنة ٩١١

تقابلت مع جورست ، وقلت له : إن آت لأشكرك أولا على

<sup>(</sup>٧١) كلمة مطموسة .

<sup>(</sup>۷۲) أي عند سعيد .

التعب الذي تحملته في سبيل مشروع المجلس الحسبي العالى. وثانيا ، على السند الذي أعرتني اياه . فقال ما معناه : إن الجنازة حارة والميت حقير . وقال : إن عليكم الآن أن تنتخبوا الأعضاء محسن (٧٣) لا يحابون ( . . )(٤٠) ولا يخشون في الحق أحدا . فقلت : هنا محل الصعوبة ! ولقد كنا قيدنا من سوء انتخاب المستشارين الوطنيين عندما أردنا أن يكون الاختيار لناظر الحقانية ، ولكن التعديل الجديد لا يمكننا من انتخاب الحوطنيين اللذين نثق باستقلالهم . فقال : إعملوا جهدكم ! ورأيته تعبا جدا . وضفت مسئلة المفتى ، فقال : الأحسن الآن الابتعاد عنها ! ولكنه قال : لا يصح انتخابه لهذا المجلس .

وسألنى عها أصنع فى مسئلة الطوائف؟ قلت: هى موقوفة على جواب الباب العالى على سؤالنا عن المتبع هناك بالنسبة لهؤلاء الطوائف. ورأيته يميل لأن يجعل للطوائف الصغيرة مجلسا واحدا. ووعدته بالاشتغال بهذه المسئلة. وانصرفت آسفا على حالته من الضعف والهبوط.

# [ ص ۱۰۲۲]

انعقد مجلس النظار تحت رئاسة سعيد ، واتفقنا معه أن يكون ميعاد تنفيذ القانون الجديد بعد عشرة أيام من تاريخ نشره (٧٥)

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: «مما».

<sup>(</sup>٧٤) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٥٧) فيها يلى نُصَ قَانُون المجلس الحسبى الأعلى ، كها آوردته جريدة المؤيد يوم ٢ مارس ١٩١١ :

قانون المجلس الحسبى الأعلى

صدر الأمر العالى بالقانون الخاص بتشكيل مجلس حسبى عال وهذه صورته بعد الديباجة .

= المادة الأولى ينشأ مجلس حسببي عال ويكون مؤلفا من يـ

أولا: ثلاثة مستشارين وطنيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.

ثانيا: عضو من المحكمة العليا الشرعية.

ثالثًا : أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين .

وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذى ينتخب منهم يكون بمعرفة ناظر الحقانية بناء على مايعرضه رئيس محكمة الاستثناف الأهلية . ويعين العضوين الباقيين مجلس النظار بناء على ما يعرضه ناظر الحقانية .

وفى كل من الحالتين يكون التعيين لمدة سنة ويجوز تجديد التعيين. وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل له مانع ، ناب عنه عضو ينتخب بالطريقة عينها ممن توفرت فيهم شروط العضو الغائب .

المادة الثانية سد لناظر الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من مجلس حسبى يكون متعلقاً بإدارة الاوصياء أو القوم أو الوكلاء ، أو تنصيبهم أو عزلهم ، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك إما بناء على بلاغ من النيابة العمومية أو من أى شخص ذى شأن أو من تلقاء .

وللنيابة العمومية ، ولكل ذى شأن ، أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية فى طلبات ثوقيع الحجر ، أو رفعه ، أو فى رفع الوصاية أو استمرارها ويرفع الاستثناف بعريضة تقدم إلى ناظر الحقانية فى ميعاد شهر من تاريخ صدور القرار المستأنف .

المادة الثالثة \_ للمجلس الحسبى العالى منى رفع إليه الأمر بالطرق القانونية :

أولا ــ أن يلغى ، أو يعدل أى قرار صادر من المجلس الحسبى أو يوقف تنفيذه مؤقتاً عند الاقتضاء .

ثانيا ــ أن يبين في القضية التي تكون مرفوعة أمامه طريقة السير اللازم اتباعها بمعرفة المجلس الحسبي .

ثالثا ــ أن يقرر اتخاذ الإجراءات المستعملة التي كان للمجلس الحسبى الثائمية أو الغائبين . ــــ اتخاذها للمحافظة على حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين . ــــــ

رابعاً ۔ أن يقرر توقيع الحجر أو رفعه.

خامساً \_ أن يقرر استمرار الوصاية إلى مابعد سن الثماني عشرة سنة او رفعها.

سادساً \_ أن يعين الأوصياء والقوام والوكلاء او يعزلهم او يستبدلهم ويجوز له أيضاً \_ بناء على طلب ناظر الحقانية أن يحيل إلى مجلس حسبى المديرية أى قضية من اختصاص مجلس حسبى المركز ، إذا تبين أن للتركية أو للأموال من الأهمية ما يدعو إلى هذه الحالة .

المادة الرابعة ــ قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو استؤنفت إلى المجلس الحسبى العالى.ولناظر الحقانية عند رفعه قراراً صادراً من مجلس حسبى إلى المجلس الحسبى العالى أن يوقف تنفيذه حتى يصدر قرار المجلس فيه متى رأى أن المصلحة تقضى بذلك .

المادة الخامسة \_ للخصوم الحق في أن تسمع أقوالهم أمام المجلس الحسبى العالى.ولهم أن ينيبوا عنهم أمامه محامين من المقبولين أمام محكمة الاستثناف الأهلية او أمام المحاكم الشرعية

المادة السادسة \_ تصدر القرارات بأغلبية الآراء ويجب بيان اسبابهاء

المادة السابعة ـ المصاريف التي صرفت فعلا في الاجراءات أمام المجلس الحسبى العالى وأتعاب المحامين والخبراء يجوز أن يلزم بها الخصم الذي خسر الدعوى أو أموال القصر أو المحجور عليه أو الغائب.

المادة الثامنة بد للمجلس الحسبى العالى أثناء أداء وظيفته ولأعضائه فى حالة ندبهم كذلك جميع الاختصاصات التى لدائرة مدنية من دوائر محكمة الاستثناف الأهلية . ويعاقب على الجرائم التى ترتكب ضدهم بالعقوبات التى يحكم بها فى الجرائم التى تقع ضد دائرة من دوائر المحكمة المذكورة المادة التاسعة ديقرر المجلس الحسبى العالى طرق المرافعة أمامه مع مراعاة ما هو منصوص عليه نصا خاصا فى هذا القانون .

المادة العاشرة ــ تلغى المادة السادسة من الأمر العالى الخاص بالمجالس الحسبية الصادر في ١٩ نوفمبر ١٨٩٦ . ولايسرى مفعول هذا الإلغاء عل ــ

ولاحظت أنه يحبذ قبول رأى الشورى فى انتداب بدل الغائبين أوالمعذور من الأعضاء ، فقال رشدى وسعيد : الأحسن أن لا نمس المشروع بشىء ، خيفة أن الخديوى يتغير . فقلت الا بأس اوتصدق على المشروع بدون أن يبدى أحد ملاحظة .

وعرص رئيس النظار: أولا ، تعيين زكى سكرتيرا لمجلس النظار بأمر عال ، لأنه رجا ذلك . فعارضه المستشار المالى ، وعضدت هذا ، ووافق سرى وسابا والباقى مع الرئيس.وتقرر بالأغلبية أن يكون التعيين بقرار الأنه ليس من كبار الموظفين ثانيا: منح رتبة المتمايز لشخص يدعى عريان أفندى ، لكونه أوقف على الجامعة جملة أطيان . ثالثا: منح رتبة الميرميران لمن يدعى بدراوى بيك، من أعيان الغربية ، ثالثا تبرع ببناء إسبتالية في المنصورة تتكلف خمية ألاف جنيه . فسألت الرئيس :

ومن همو الذي يعمرض ذلك ؟ فقمال إنه همو! فلم أعارض ، وتقرر ، ولكن لابد أن في الأمر شيئاً!

عند إنصرافنا ، قال : إنى أريد أن أولم لكم وليمة بعد انتهاء مسئلة المجالس الحسبية . قلت : أَنْكرَم على ذلك لأن لها سببا آخر(٧٦) ؟ قال أريد هذه المسئلة بما فيها مسئلة شورى القوانين(٧٧)

(المؤيد ٦ مارس ١٩١١) ( نقل النص السيدة استيرا غالي )

القضايا التي تكون مرفوعة الى محكمة الاستئناف وقت العمل بهذا القانون المادة الحادية عشر ـ على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يكون العمل به بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

<sup>(</sup>٧٦) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٧٧) قراءة تقريبية .

الخ . فلم أطل ، ولكنى يئست من ذلك . إن هذا الرئيس لا يريد أن يظهر للناس ما يظهره لى ، ولكن سوف نرى ما خفى شأنه وفى المساء حضرنا الوليمة ، ولم يحدث بها شىء يشير إلى سببها ، بل كانت عادية .

## بوم الأحد ٥ مارث

لم يحدث ما يستحق الذكر ، غير أنه بلغنى أنه حصل إجتماع بعض الناس عند سعيد ، فتكلم في هذا الاجتماع ضد الأقباط ، ووجوب عقد مؤتمر غير قبطى للرد عليهم ، ومقاطعتهم في المعاملة !

## [ 00 10 1 ]

وكان من الحاضرين منصور يلوسف ، وأباظة ، والشريعي. وجريدة الأهالى تنشر الفصول الطوال ضد المؤتمر القبطي ، وتحرّض غيرهم على الاجتماع ضدهم .

وأعلم أن جورست متغيظ جدا من حركة الأقباط ، و متهيج ضدهم . وأن سعيد يعمل ذلك مشايعة لجورست من جهة ، وانتقاما لنفسه من جهة أخرى . وقد سعى جهده في منع انعقاد المؤتمر بأسيوط ، وهدد بأنه يمنعه بالقوة ان لم يمتنعوا طوعا . ولكني علمت أنه جاءته أوامر من نظارة الخارجية تدعوه لأن يترك الأقباط وشأنهم . ولهذا صدرت نشرة في جرائد أمس من الداخلية ، بأن الحكومة كانت عازمة أن تمنع بالقوة المؤتمر عندما كان شاع أن المؤتمرين سيكونون أزيد من عشرة آلاف نفس ، ولكنها لما علمت أنه لا يبلغ المائتين لم تعارض ، واتخذت احتياطها !

اليوم ينعقد مؤتمر الأقباط في أسيوط(٨٧)

(٧٨) دعا إلى مؤتمر الأقباط مطران أسيوط وجماعة من أعيان الوجه القبلى ، وقد تخوف القائمون بالفكرة من عقده فى أسيوط ، وخشوا من مسلميها أن يلحقوا بهم أذى ، وأرادوا عقده فى القاهرة ، خصوصا بعد أن قامت مشاجرة بين المسلمين والأقباط بالغرب من كنيسة أسيوط ثم عادوا وطلبوا الترخيص بعقده - فى أسيوط . وقد وافقت الحكومة على عقده بعد أن تأكدت من المحافظة على الأمن . وعقد فى ٢ مارس سنة ١٩١١ . وقد خطب فيه توفيق دوس بك ومرقس حنا أفندى وأخنوخ فانوس المحامى ، وتلخصت المطالب التى انتهى اليها فى : طلب العطلة يوم الأحد بجانب الجمعة ، وأن تكون القاعدة للتوظف هى الكفاءة وحدها ، ووضع نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط تمتعهم بالتعليم حتى لا يقتصر التعليم على الدين الاسلامى وحده ، ووضع نظام يكفل تمثيل كل عنصر مصرى فى المجالس النيابية .

وقد أحدث عقد المؤتمر القبطى ثغرة فى الأمة المصرية ، وتنافَراً بين عنصريها ، فرأى عقلاء الأمة مواجهته بعقد مؤتمر مصرى تبحث فى شئون المصريين جميعا ، مسلمين وأقباطا ، وقد عقد بالفعل يوم ٢٩ أبريل سنة المصريين جميعا عين شمس بفندق هليوبوليس (أحمد شفيق : المرجمع المذكور ص ٢٤٤ ـ ٧٤٥) .

وقد أورد أحمد شفيق أن المؤتمر القبطي عقد يوم ٦ أبريل . وهو خطأ (٧٨م) في الأصل : ذاهب .

أصبحت وقد مثلت في خاطرى حالى ، فرأيتها من أسوأ الحالات وأصعبها احتمالا: شفيق (١٠٢٠ معاد لى ليكل في وظيفتى ، [ ص ٢٠٢٠] وماهر في دس الدسائس . رئيس نظار مخادع ، مرائى ، مفرط في حب ذاته ، فخور بجا يعمل ولا يعمل ، غيور ، لا يبود أن يدانيه مدان ، ولا يجاريه مجار ، وزملاء : منهم الدنيء السافل الذي لا يتعفف عن دنيه يأتيها، ولا سافلة يباشرها ، إن كان في ذلك نفع لذاته ، يعبد القوة ، ويثور على الضعف . ومنهم الخداع الماكر، الذي مع احتوائه على صفات من قبله، يفوقه في المكر والدهاء . ومنهم من لا يهمه شيء بما طيب القلب ضعيف الهمة . وخديوى جمع فأوعى من الرذائل . وجرائد لا تحترم حقا ، ولا تقف دون باطل ، ولا يهمها الا وجرائد لا تحترم حقا ، ولا تقف دون باطل ، ولا يهمها الا يستعملونها في كل وقت ضدى .

ومستشارين في الاستثناف دبت فيهم روح الغيرة ، اذ كنت معهم وتفوقت عليهم ، وأغراهم بي زملائي ومليكي . وأمة لا أخلاق عندها ، يستوى لديها القبيح والحسن .

فماذا أصنع بين كل هذه الأمور التي لا(٨٢) تحتملها الجبال.

<sup>(</sup>٧٩) اسم غير مقروء

<sup>(</sup>٨٠) يقصد: أحمد شفيق باشا.

<sup>(</sup>٨١) عبارة غير مقروءة

<sup>(</sup>٨٢) أضيفت « لا » لأن السياق يقتضيها .

1011

أيحسن بى أن أقدم استعفائى ؟ متى أخلص من كل هذه الأحزان وأعيش عيشة الأفراد ؟ ولكن !

[ ص ۱۰۱۹ ]

سافرت فى يـوم ٢٤ مايـو سنة ٩١١ من الاسكنـدرية ، وكـان الخديوى قد سبقنى فى السفر منها ـ أى يوم ٢٧ منه . وفى يوم سفره طلبت منه جلسة خـاصة لأعـرض عليه مـا أتبرأ بـه من تهمة تعمـد معاكسته ومخالفة أوامره .

ذلك بأن المستشار (۸۳) اجتمعت لديه بعض الشكاوى عن الشيخ بكرى الصدفى ، مفتى الديار المصرية ، والشاغل لوظيفة عضو بالمحكمة الشرعية ، بأن هذا العضو غير نزيه ، وأنه يحابى فى أحكامه ذوى القوة ـ وأخصهم الحديبوى وأصحاب الشروة ـ فى الأحكام والقرارات التى يصدرها . وأشار جورست على الحديوى بإخراجه من المحكمة الشرعية ، ولكن الحديوى توقف فى ذلك . وحصلت عدة غابرات فى هذا الحصوص . وقد أجمعت كلمة النظار [ ص ١٠١٨ ] فى اجتماع غير رسمى بفساد أخلاق الرجل ، وسوء سمعته ، ووجوب فى اجتماع غير رسمى بفساد أخلاق الرجل ، وسوء سمعته ، ووجوب اخراجه من المحكمة غير أن النظار عندما ما أحسوا بتوقف الخديوى المهزموا ، وتظاهروا بتجاهل حاله . بل كان رئيسهم يساعده لدى الحديوى !

وبلغنى رشدى بأن الخديوى يقول إن أقصد معاكسته . فقلت له أمام المستشار : إنى لا أقصد إلا تطهير المحكمة من عضو نجسها وإنى لم أكن فيها فعلت الا معتقدا لفكرة قامت بكل واحد منا ، ولو أن

<sup>(</sup>۸۳) يقصد : « مكليرث » المستشار القضائي .

الخديوى اطلع على ذلك لما اختص من بينكم بالغضب ، ولفهم أن الحكمة في إخراج ذلك الرجل . ولقد قلت لسعيد باشا:إننا مستعدون لأن نطلب للرجل نيشانا لظروف خروجه[ ص١٠١٧- ١]حتى لا يشك الناس في أن القصد من اخراجه الإساءة اليه .

وطلبت من الخديوى جلسة خاصة لأشرح له حقيقة المسئلة ، فقال: إن الوقت ضيق ، وإن سأنظر اذا وجدت من الوقت سعة ، فسأطلبك في الساعة الشلائة ، فكن هنا مع زملائك . ولكنه لم يطلبني ، بل قال لى \_ وهو ذاهب الى المركب \_ : إنى لم أجد وقتا ! ثم ذهبت معه الى الباخرة ، فاختلى فيها مع أباظة ، ثم مع رئيس النظار ، ثم قال لى في الانصراف : أنا عارف ما كنت تريد أن تقوله لى ، فاطمئن ، والقاضى مستعد لأن يشهد في حق المفتى . فقلت لسعيد ورشدى (١٨٠٠) : إنى لم أفهم !

## [ ١٠١٦ ]

أكثر الناس من الشكوى فى المفتى بكرى الصدفى ، وتكلم جورست مع الخديوى فى شأن رفته من المحكمة ، فطلب الخديوى أن يرفت الشيخ عبد الكريم سلمان أيضا! فقيل له:إنه لا مناسبة بين السرجلين! وسافر جورست من غير أن تحل هذه المسألة ، ولكن مكليرث ألح فيها على سعيد.

واخيراً رأيت أن نحسن حال الشيخ عبد الكريم بتعينه مديراً لقلم المجلس الحسبى ، واعطائه آخر مرتب الوظيفة ، ونقل بخيست محله . وتكلم فتحى مع الخديوى فى ذلك ، فقبل ، وقبِل أن يأخذ المفتى أجازة يستعفى فى نهايتها من المحكمة . وعاد فتحى مسرورامن هذا الحل ، وكتب به الى مكليرث ، وأخبرنى به أيضا .

<sup>(</sup>٨٤) قراءة ترجيحية

ولكن الخديوى عاد فنقض، وقال: إن كان على المفتى شيء وجب التحقيق! وتكلم معه شيتى فلم يسمع منه غير ذلك. وجعل المفتى يطلب التحقيق ضد نفسه. وكان سعيد، بعد أن كان متفقا على تغيير المفتى، يتردد، ويقتصر على أن يكون واسطة! وانتهى الأمر بالخديوى الى أن قال إن سعد يريد قيدى بهذه المسئلة. فطلبت منه يوم الاثنين ١٢ مايو وهو يوم سفره مقابلته، فوعد بأن يقابلنى، ثم لم يقابلنى، وحادث كل من كان حاضرا لوداعه، تارة فى السراى، وتارة فى المركب، وأولهم أباظة، الذى اختلى به فى المركب مسافة. كما اختلى بعلى جلال، ولم يقل لى شيئا حتى الانصراف. ثم (٥٠٠) قال: إنى تم يكن عندى وقت، وأعرف السبب فى المقابلة ولا تخف، والمفتى برىء (٢٠٠)، والقاضى سيشهد له فانصرفت، وأفضيت ما جرى لمكليرث والى شيتى.

## [ 00 01 ]

وقد أوقفت المستشار وشيتي على مفصلات هذه المسألة ، وقال لى شيتى: إنه سيكتب بها تقريرا لحكومته .

سافرت وقد كنت على أشد حالة من الكدر ، ونويت الاستعفاء بعد الرجوع إن لم تتغير الحالة.

وقد مات جورست فى شهر يوليو . ولما علم الخديوى باشتداد المرض عليه ، واليأس من صحته أشاع ذنبه أباظة بأن فى النية تغييرى بآخر ، ونشرت ذلك جريدة الأهرام .

ثم خطب أباظة في يونيو خطبة ألمز فيها على حزب الأمة ، وأطنب

<sup>(</sup>٨٥) أضفنا « ثم » لاستقامة العبارة .

<sup>(</sup>٨٦) قراءة احتهادية .

1000

فى مدح الخديوى . كأنه كان متها! وقال فيها سرا<sup>(١٨)</sup> بأن أشار إلى حادثة الخبط على الترابيزة ، وقال : إن ما جرى فى مجلس شورى القيوانين ، ومسئلة التكريم كان بايعاز من بعض الوزراء بريدنى ! (١٨)

### [ 1.18 00 ]

تم تعين كتشنر باشا مكان جورست (٨٩) فوقع نبأ هذا التعيين من الحديوى وقعا سيئاً ، وأخذ يستميل إليه أفراد الحزب الوطنى لأن يستعد لمحاربة كتشنر كها حارب كرومر . ولكن افتضح أمره ، وانعكس عليه سعيه ، فان الحزب الوطنى يعرفه ، والأقباط ناقمون عليه ، والذين ساءهم تصرفه فى الرتب والنياشين بواسطة سعيد باشا وبعض النظار وهم كثيرون ـ كل هؤ لاء أصبحوا ناقمين عليه ، واتخذوا من الجرائد ألسنة يسلقونه بها كل يوم . ولقد أشاعوا أن كتشنر سيقلب عند قدومه الوزارة ظهرا على عقب ، لضيق (٢٠) الناس بها . وأخذوا يشيعون اشاعات السوء عنها [ ص ١٠١٣ ] وقرب سقوطها .

<sup>(</sup>٨٧) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ : شيء .

<sup>(</sup>۸۸) أي: يقصدني .

<sup>(</sup>٨٩) توفى السير الدون جورست فى ١٢ يولية ١٩١١ ، وبعد أربعة أيام ، أى فى ١٦ يوليه ١٩١١ أعلن جراى فى مجلس العموم تعيين اللورد كتشنر قنصلا عاماً ومعتمداً بريطانياً فى مصر . وقد وصل إلى الإسكندرية يوم ٢٧ سبتمبر ١٩١١ .

<sup>(</sup>٩٠) قراءة اجتهادية , وقد تقرأ : وسيسمع .

#### [ ١٠١٣ ]

فأراد الخديوى أن يؤيدها.وكان ألم بسعيد بعض انحراف في صحته ، فزاره في يوم ٨ سبتمبر سنة ١١ ، ومكث معه نحو الساعة ونصف . لكن هذه الزيارة انعكست عليه ، فانها حرضت الألسنه ضده ، وكتبت الجرائد في انتقاد الخديوى لزيارته ، وانتقاد الرئيس في الخروج(..)(٩١) بها عن حد المألوف ، وخروج الجرائد الناطقة بلسانه عن حد المعقول(٩٢) في المدح والاطراء والدعاء للخديوى . أما الأخبار فقد عبر عن سرور الناس بشفاء الوزير وزيارة الأمير .

<sup>(</sup>٩١) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٩٢) قراءة تقريبية .

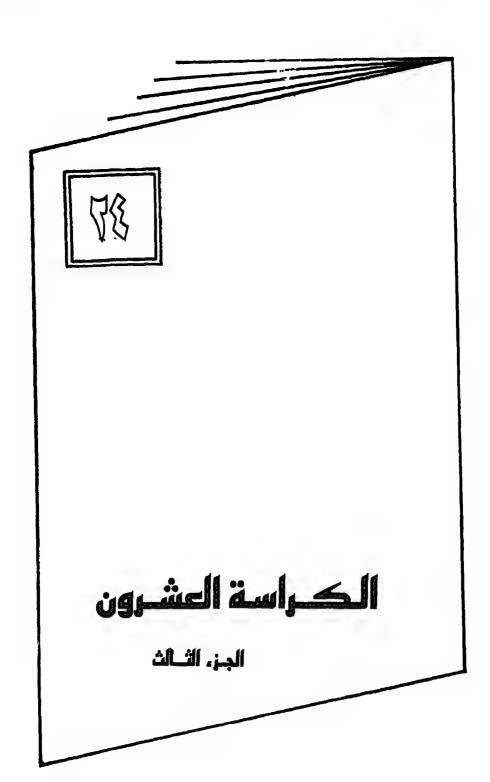



# الكراسة العشرون

الجزء الثالث

من ص ۹۲۸ ـ ص ۹۸۸

### محتويات الكراسة :

- \* قصة استقالة سعد زغلول حتى ٣١ مارس ١٩١٢ .
  - \* حادثة حسين محرم .
- اتفاق كتشنر والخديوى على إخراج سعد زغلول من الوزارة .
  - \* الخلاف على التأجيل.
    - \* تحليل الاستقالة



[ ص ۱۹۸۸ ](۲۹۹)

حادثة حسين محرم(٩٣)

صالحة خانم أرملة البرنس محمد ابراهيم ، تـزوجت بروسى ، وتوقع الحجر عليها لسفه ، وتعينت والدتها قيمة عليها ، ثم تعين من

<sup>، (</sup>۲۹۲) الجزء الثاني من ص ۹٦٨ .

<sup>(</sup>٩٣) حسين محرم ، هو حسين محرم باشا ، عين في عام ١٨٩٢ في قلم الياوران قومنداناً للمراسلات الخديوية ، التي سميت الحرس الخديوي فيها بعد ، وأنعم عليه في عام ١٨٩٣ بالميدالية الفضية . وعندما وقعت حادثة الحدود بين الخديو عباس وكتشنر (التي وجه فيها الخديو انتقادات الى الجيش المصرى ، وكان كتشنر يشغل منصب سردار بالجيش المصرى) تساءل رجال الحاشية ـ كها يروى أحمد شفيق ـ عها إذا كان هناك من أذاع نية الخديو في توجيه انتقاداته ، فاتجهت الريب إلى حسين بك محرم ـ وكانت له صلة بكتشنر ـ في أنه هو الذي أبلغ نيات الخديوي إلى كتشنر سرا . وقد أطلعنا على ما يؤيد مثل هذا الريب في كتاب « تاريخ حياة كتشنر » حيث =

بعدها محمد باشا حسن . وقد كانت باعت أغلب عقاراتها بمصر واسكندرية ، بسهام (٩٤) من شركة « لاين لاند » المضمونة برهن ، واجتمع لديها من هذه السهام ما قيمته تربو على مائتي (٩٥) ألف جنيه وكان لها بيت شيد في بازيز . وعليها ديون تبلغ قيمتها أربعين ألف جنيه تقريبا ، وكانت تتناول فوائد سهام كل عام مبلغ تسعة آلاف جنيه .

لما تمت القيامة إلى محمد حسن ، سعى يوسف صديق باشا ، قبوكتخداى (٩٦) ، فى أن يشترى القيَّم لمحجورته ألفى فدان من الخواجة بناكى ، كانت مرهونة للبنك العقارى على مبلغ ٨٢ ألف جنيه . ولما أحس بذلك البرنس عمر طوسون ، الوصى على أنجال المحجور عليها ، عارض فى هذا الشراء بصفة كونه فى غير صالح الست .

ورغما عن هذه المعارضة ، فإن الشراء قد تم على الشروط الآتية : أولا : أن يكون الثمن ، بمبلغ ١٨٧ ألف جنيه ، باعتبار الفدان الواحد ٩٢ جنيه .

ورد به: « ولقد ساءت المقادير أن تقع في أيدى أركان حرب السردار صورة من البرنامج السرى الخاص برحلة الخديوى ، وقد ظهر منه أن الخديو كان عازما على إبداء بعض الملاحظات الشائنة على نظام الخيش ، ولكن الإنجليز ظنوا في بادىء الأمر أن هذه الصورة ملفقة غير حقيقية » . وفي نفس العام ١٨٩٤ كان حسين محرم قد أصبح رئيس الحرس . وفي عام ١٩٠٩ كتب عنه أحمد شفيق بوصفه « السرياور » . (أنطر أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ، الجرء الثاني ، القسم الأول والقسم الثاني ) ، ثم أصبح وكيلاً لنظارة الحربية في عام ١٩١٧ .

<sup>(</sup>٩٤) أي : بأسهم .

<sup>(</sup>٩٥) في الأصل: مائتين.

<sup>(</sup>٩٦) قبوكتخدا ، وهو منصب « ناثب الخديوية في تركيا » .

1094

ثانيا : أن تحل الست محل البائع في الدين الذي عليه للبنك العقاري ، وقدره ٨٢ ألف جنيه .

## [ 979 ]

ثالثا: أن يُدفع باقى الثمن ـ وقدره مائة ألف جنيه ـ بسهام ، باعتبار قيمة السهم الواحد مبلغ ٧٥ جنيه ، عوضا عن قيمته الحقيقية البالغ قدرها ١٠٠ جنيه .

ولما تقدم هذا المشروع للمجلس الحسبي ليصدق عليه ، عين أهل خبرة لتثمين الأطيان . فثمنها بثمن نازل (٩٧٠) فعين غيره ، فثمنها ـ في ظرف أربع (٩٨٠) وعشرين ساعة (٩٩٠) ـ بالثمن الذي وقع الشراء به .

والداعى الى هذه السرعة ، هو التفادى من أن يكون قرار المجلس الحسبى بالتصديق على البيع ، غير قابل للاستئناف على حسب القانون الجديد \_ كما يظهر من التواريخ .

ويقال إن يوسف صديق تحصل على مبلغ سمسرة ، اختلف الناس فى تقديره : فمنهم من يقول ثمانية آلاف ، ومنهم من يقول ١٥٠ ، ومنهم من يقول ٣٠ !

لما توقع الحجر على صالحة ، رفع زوجها دعوى فى المحاكم المختلطة ، وكذلك مداينوها ، وكل من الدعوى يسرمى إلى ابطال الحجر ، وبالتالى مسألة الشراء .

وردت على اللورد كتشنر تـوصية في هـذه المسألـة ، لأن الست

<sup>(</sup>٩٧) أي: بثمن منخفض.

<sup>(</sup>٩٨) في الأصل: أربعة .

<sup>(</sup>٩٩) في الأصل: « سنة » وهي زلة قلم .

أصبحت روسية ، ولزوجها نفوذ في بعض الدوائر . فرجا (١٠٠) سعيد باشا ورشدى باشا في البحث عن طريقة تحسم الشكوى [ص ٩٧٠] فتوسطا في الأمر ، وانتهى التوسط على وضع اتفاق بين الدائنين الرافعين للدعوى والقيم ، يتضمن ما يأتى :

أولا: أن القيِّم اعترف بجميع الديون المدَّعي بها .

ثانيا : احتساب فوائد لهذه الديون من تاريخ استحقاقها ، لا من تاريخ المطالبة بها .

ثالثا: رهن جميع عقارات البرنسيس لضمانة الوفاء بهذه الديون .

رابعا: تقسيط الديون المذكورة على بعض السنوات.

خامسا: تعهد القيم أن يدفع للبرنسيس كل سنة من الايراد ثلاثة آلاف جنيه .

فلما اطلعت على هذا الاتفاق ، رأيت أنه لا فائدة منه للست مطلقاً ، وأنه أعطى للدائنين حقوقاً ، لم يكونوا لينالوها لو أنهم كسبوا جميع طلباتهم فى الدعوى التى رفعوها! وتبين لى من محادثة محمد سعيد باشا ، ورشدى باشا ووكيل القيّم - أن القصد من هذا الاتفاق ليس نفع الست ، ولكن حسم الدعوى ، حتى لا يكون هناك سبيل للطعن على الخديوى بأنه تداخل فى المسئلة للاستيلاء على مبلغ من النقود . وطلب منى أن أصدق على قرار المجلس الحسبى الذى أيد الاتفاق المذكور - [ص ١٩٧١] فاتنى أن أقول إن الاتفاق تم ، وتصدق عليه من المجلس ، قبل أن أعلم به ، ولا بالمساعى التى بذلت في شأن إتمامه . بل لم أعلم به الا بعد أن صدق المجلس عليه .

<sup>(</sup>١٠٠) في الأصل : فرجي .

لم أرد أن أصدق عليه ، ولا أن أستلم صورة منه تسليماً بسيطا ، خشية أن يعتبر هذا التسليم تصديقا ، فأمرت أن تسلم الصورة ، مع التأشير عليها بحفظ حق نظارة الحقانية في الاستئناف .

ولقد فهَّم جناب مستشار الحقانية كل ذلك للورد كتشنر .

وأخيرا رَوْى أن القيِّم المذكور غير صالح للقيامة ، وأن الأوفق تغييره ، فتكلم اللورد كتشنر في ذلك مع الخديوى ، بواسطة رشدى باشا أولا ، ثم بنفسه ثانيا . وانتهى الأمر بالموافقة على استبداله .

فى ذات يـوم ، تكلم معى المستشار من الـوكـالـة الانجليـزيـة بالتليفون ، يسألنى رأيى عن تعيين محرم بدل محمد حسن ، فقلت : فاسد محل فاسد لا يوافق(١٠١)!

وبعد هنيهة ، طلبت ـ بالتليفون ـ إلى السوكالة البريطانية ، فوجدت بحضرة كتشنر كل من سعيد ومكليرث ، وقال لى كتشنر : ماذا قلته في شأن عرم ؟ قلت : لا يصلح للقيامة ، لعدم استقامته ! قال ما الذي فعله ؟ قلت : لا أدرى ، ولكني أسمع أنه غير مستقيم ، ولا أعرف لهذا الاجمال تفصيلا ، ولا ممن وصلني هذا الاعتقاد !

فقال: إنى آعرفه حقيقى منذ كنت بالجيش. قلت: إن كنت تعتقد فيه الاستقامة، فعينه! فقال: إن كان ما نسب اليه عبارة عن أمور كان القصد منه منفعة سيده (١٠٢) فلا شيء عليه. وأما إن كان نسب إليه [ ص ٩٧٢ ] خيانة سيده، فهذا مما يقدح في سيرته. فقلت: لا أدرى!

<sup>(</sup>۱۰۱) أي: لا يصح.

<sup>(</sup>۱۰۲) يقصد سيده: الخديوي.

فقال سعيد باشا: إن كان ما نسب اليه هو مسألة الخيول التي كان يشتريها بثمن قليل ، ثم يغذيها وينميها ويبيعها للجيش بأثمان عالية ، عندما كان في مربوط ـ فلا شيء في ذلك . قلت : إن هذا مذموم أيضا . قال : إن (١٠٣) الانكليزي كان يفعل مثل ذلك عندما كان في المحروسة (١٠٤)! قلت : إن صح ذلك ، كان مذموما أيضا .

فقال اللورد كتشنر: الأوفق أن يبحث كل منكها من هنا للمساء ـ عن حقيقة ما هو منسوب إليه: إن كان خيانة لسيده، أو خدمة له. فوجدنا المسافة قصيرة. فاتفقنا على البحث لغاية الصباح.

وعند ذهابنا ، قال اللورد : إنى ظننت أن المسألة انتهت لحسين محرم (١٠٥) ، ولكنك أوجدت فيها صعوبة !

قلت : لا صعوبة ! وإن كنتُ معتقدا في استقامة الرجل ، فلك أن تعينه ! ومع ذلك ربما ظهر من التحريات أن لا شيء عليه .

ذهبتُ إلى التحريات ، فعلمت ـ من أوثق المصادر عندى ـ أنه نسب اليه ما يأتى :

أولا: أنه كان ينتفع من بيع الركائب ألخديوية(١٠٦).

ثانيا: أنه كان وهو يباشر (۱۰۷) يبيع العربة على أنها قديمة ، ثم يعمرها ويبرهن على أنه اشتراها من جديد !

<sup>(</sup>۱۰۳) اسم يتعذر قراءته ، وقد يقرأ : « جورج » .

<sup>(</sup>۲۰۲) « المحروسة ، : هو إسم يخت الخديوي عباس الثاني .

<sup>(</sup>۱۰۵) أي : لصالح حسين محرم .

<sup>(</sup>۱۰٦) كان حسين محرم باشا قومنداناً للركائب الخديوية ، وظل كذلك حتى أحيل إلى المعاش كوكيل لنظارة الحربية ، يوم ٥ فبراير ١٩١٢ ، تمهيدا لتعيينه قيها على الأمبرة صالحة هانم ، فعين بدله الأميرالاي محمود بك صادق ( الوطن في ٦ فبراير ١٩١٢ ) .

<sup>(</sup>١٠٧) عمارة غير مقروءة . وقد تقرأ : « العربخادرية عند الأولى » .

1094

ثالثا: أنه كلف بشراء خيـول من(١٠٨) للياوران ، فـاشتراهـا بثمن ، وأعطاها لهم بثمن أعلى .

## [ ص ۹۷۳ ]

رابعا: أنه كان يستأجر الجمل في الحجاز بمقدار ، ثم يقول إنه استأجره بمقدار أزيد .

خامسا : أن الحديو سُمع يقول عنه: إنه حرامي .

فلم استجمعت هذه المعلومات ، ذهبت الى سعيد . وقد كنت طلبت منه أن يستحضر صادق رمضان (١٠٩) ليسأله عن معلوماته في هذا الخصوص ، فقال إنه لا يعرض تعيينه ولكنه لا يعارض فيه .

ثم حضر شوقی عند محمد سعید ، فسئل فی محرم ، ومناسبة تعیینه قیما(۱۱۰) ، فقال : ولماذا یراد استبدال محمد حسن ؟ أنهما سواء !

فقلت لسعيد: الأوفق تعيين محمود بك رشاد، أو خالد باشا لطفى . فقال شوقى: أو حسين باشا شاهين نسيبي (١١١) . فقلت لا أعرفه . فقال سعيد إنه يعرفه وهو مستقيم . قلت : إن كان الأمر كذلك، لا بأس .

ثم فى الساعة العاشرة من اليوم التالى ، ذهبت مع سعيد إلى كتشر ، فقال : ماذا رأيتها؟ فقال سعيد : أما أنا فلم أقف على شىء ، ولكن سعد جمع معلومات ضد محرم . فسألنى كتشنر عنها ، فسردتها

<sup>(</sup>١٠٨) كلمة غير مقروءة . وقد تقرأ : « الثاني » .

<sup>(</sup>١٠٩) صادق رمضان ، طبيب الخاصة الخديوية .

<sup>(</sup>١١٠) أي : وما إذا كان تعيينه مناسباً ؟

<sup>(</sup>١١١) قراءة كلمة : « نسيبي » قراءة ترجيحية .

عليه ، وقلت : إن أحد المسؤ ولين كان عند الباشا \_ وحكيت ما قاله \_ فوافق سعيد .

فقال كتشنر لسعيد: • وما رأيك إذن ؟ فقال: الأحسن أن يعين أحد الثلاثة (المذكورين أعلاه). فقال كتشنر: قل للجناب العالى [ص ٩٧٤] ذلك، وأنه على فرض أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة، فالأولى تعيين واحد ممن لا شبهة فيه. وانصرفت على ذلك.

وكنا فى المساء مدعوين لوليمة عند اسماعيل سرى باشا فى الكلوب ، فسألت فى أثنائها عها إذا كان قال للخديوى ؟ فقال إنه قال له ، ولكنه لم يقل شيئا سوى أنه يريد مقابلة كتشنر !

وبعد ذلك بيوم ، دعانى سعيد إليه فى الداخلية ، وقال إن كتشنر اقتنع من الحديوى باستقامة محرم ، ويسريد تعيينه ! فقلت : فليعين ! قال : ما العمل ؟ إعطنى الأوامر اللازمة لذلك . فقلت له : ليس هذا من شغلى ! إن لكم عادة أن تأمروا رئيس المجلس الحسبى بما تشاؤ ون ، فأمروه يفعل بلا دخلى . وانصرفت -

فاستحضر المستشار ، وقص عليه القصة ، وقال له:إن الخديوى حقق ما قاله سعد ، وظهر من التحقيق فساد تلك المعلومات واحدة واحدة . وفصل له كيفية ذلك .

فقال مكلِوث: ولكن الناظر معارض فيه! فقال رشدى: إنه لا يصح أن يغضب الخديوى لشهوة ناظر!

ولما عاد المستشار ، أخبرنى بذلك ، فقلت : عجبا ! إن سعيد لم يتكلم معى بشىء من هذه التفاصيل ! فاستغرب هو أيضا ! وقال إنه فهم كذلك منه . واستغرب كونه لم يقل لى .

## [ص٥٧٥]

ثم قرأت في الجرائد أن محرم تعين قيما(١١٢)

على أثر ذلك ، أشاعت الجرائد(١١٣) أن فلانا(١١٤) قدم استعفاءه . وكتبت جريدة Le Nil (١١٥) الشبيهة بالرسمية ، مقالة كلها طعن على سعد باشا ، وقالت إنه يتحتم عليه الاستعفاء . وتلتها جريدة الأهرام ، فنشرت مقالة بامضاء عارف ، طعنت فيها على سعد زغلول طعنا قبيحا(١١٦) . وأشاع بعضهم أن الجناب العالى غضب

- (۱۱۲) كانت جريدة المقطم أول من نشر هذا الخبر يوم ٥ فبراير ١٩١٧، وسبقته بأن الخديوى أصدر أمرآ عالياً بإحالة الفريق حسين باشا عرم وكيل نظارة الحربية على المعاش . وذكرت أن السير ريجنالد ونجت حاكم عام السودان أرسل لحسين محرم باشا تلغرافا يبدى فيه أسفه « لانفصالكم عنا في الأعمال الرسمية » . وفي يوم ٨ فبراير نشرت خبراً بأنه تقرر الإنعام على حسين محرم باشا بالنيشان المجيدي الأول مكافأة له على خدمته الحكومية .
- (۱۱۳) كانت جريدة « الوطن » هى الذى أشاعت هذا الخبر فى عدد ٦ فبراير الاستادة سعد ١٩١٢ حيث قالت : « اتصل بنا والجريدة ممثلة للطبع أن سعادة سعد باشا زغلول قرر الاستقالة من نظارة الحقانية ، وأنه سيعين سعادة عثمان بك مرتضى بدلا منه » .
  - (۱۱٤) يقصد سعد بـ « فلان » نفسه ـ أي سعد .
- (110) جريدة Le Nil جريدة يومية صباحية ، صدر العدد الأول منها في الأربعاء أول نوفمبر ١٩١١ وهي غير جريدة « لونيل » التي صدرت في ٢٦ يناير ١٨٩٧ (د. محمود نجيب أبو الليل : المرجع المذكور ص ٢٨٥ ٢٨٧).
- (١١٦) على أن جريدة الأهرام تساءلت : « الأمر المهم كله هو أن نعرف لماذا يراد خروج سعد باشا من الوزارة ؟ لا : من هو سعد باشا ؟ وهذا الأمر

غضبا شديدا لمعارضتي في مسئلة محرم ، وكذلك اللورد كتشنر . وزعموا أن الجناب العالى طلب منه في ذلك الحين رفتي من وظيفتي . وقال آخرون إن اللورد كتشنر عارض في ذلك !

ولما كان خير الاستعفاء لا صحة له ، فقد كذبته في جريدة الأخبار (١١٧) ، فان صاحبها كان حضر عندى ، وسألنى ، فأجبته بالحقيقة . وكذلك كذبه قلم المطبوعات(١١٨) .

وخاطبت سعيد في شأن ما نشرته كل من « الأهرام » و« النيل » ،

قد بسطناه في نبدتنا الصغيرة . ولربما لا يكون كل العيب في الوزراء ، بل في شكل الحكومة المطلقة التي تحمل كل الفضائل في كلمة واحدة. ، وهي: « الإخلاص » للسلطة الفعالة ، أما مبادىء الأشخاص ومذاهبهم الإصلاحية والاجتماعية والسياسية فلا تقدَّر حق قدرها إلا في الحكومات الدستورية . وهذا الشكل من الحكومات تطلبه مصر كل يوم ، لتكون السلطة للشعب والحرية للوزراء ، فيحاسب كلُّ واحد عما يفعل . . وقد نقلت جريدة « الأخبار » هذا الكلام في عدد ١٥ فبراير ١٩١٢ تحت عنوان : « على ذكر أشاعة استعفاء ناظر الحقانية » .

(۱۱۷) مشرته يوم ۸ فېراير ۱۹۱۲ .

(١١٨) نشرت « المؤيد » هذا التكذيب ، فقالت . « أبلعنا قلم المطبوعات أنه لا صحة لما نشرته جريدة الوطن أمس مختصا باستعفاء سعادة سعد باشا زغلول ، ناظر الحقانية » ( المؤيد في الخميس ٨ فبراير ١٩١٢ ) . كذلك نشرته أيضا جريدة الوطن في عند ٨ فبراير ، فقد ذكرت أن قلم المطبوعات « أسرع إلى إبلاغ الصحف تليفوبيا بأن سعادة سعد باشا لم

يقرر الاستقالة » ويتضح من ذلك أن التكذيب كان قائها على استقالة سعد زغلول ، وأنه كان تليفونيا . ومن ثم فلا مغزى لما أورده محسن محمد في كتابه : « سعد زغلول ، مولد ثورة ، من أن قلم المطبوعات ذكر أن النبأ « سابق لأوانه » ، لأنه لم يكن حديثًا عن إقاله بل عن استقالة.

فحلف بشرفه وذمته أن لا دخل له فى ذلك . ولما أطلعته على مقالة « النيل » لم يقل شيئا . ولكن رشدى قال ـ بصوت خافت ــ : هذا كلام سمك لبن طمر هندى !

وقال سعيد \_عند كلامنا على خروج سابا(١١٩) \_ : لا أدرى ماذا أقوله له ، وقد رفض كتشنر أن ينتقل الى وزارة أخرى ؟ فقلت : لا شيء ، سوى أن هذا النقل لم يحز القبول عند أولياء الأمور! قال سعيد : إن هذه مأمورية صعبة ، وإني مكلف بمثلها كثير! فوقع فى نفسى \_ من هذه الاشارة \_شيء! ولكنى لم اتأكد منه ، [ ص ٩٧٦] ولم أرد أن أتأكد منه ! (١٢٠٠) .

وقد كان اللورد كتشنر أشار فى أثناء كلامى معه على القضاة الشرعيين ومدرسة القضاء ، ومقالة بعضهم عنها ـ (١٢١) أن الأوفق أن يكون التعيين لوظائف القضاء بطريق امتحان المسابقة . فوضعت مشروعا لهذه الغاية ، وعرضته على سعيد ، وأطلع عليه رشدى ، فاستحسناه ، بعد أن أدخلا عليه شيئاً من التعديل ، وسلمته إلى كتشنر ـ قبيل سفره الى السودان بيوم واحد (١٢٢) ـ فأخذه ، وقلب صفحاته تقليب المستخف ، وبعد ذلك رده الى قائلا : حسن ا أرى عرضه (١٢٢) على سعيد .

<sup>(</sup>١١٩) يوسف سابا باشا ، ناظر المالية ، والمقصود : خروجه من النطارة . •

<sup>(</sup>١٢٠) يقصد سعد زغلول أنه وقع في نفسه أنه المقصود بالاشارة

<sup>(</sup>۱۲۱) عبارة : « ومقالة بعضهم عنها » ، قراءة ترجيحية قد يقصد مها : أن بعضهم كتب عنها .

<sup>(</sup>۱۲۲) أى في يوم ١٨ فبراير ١٩١٢ . وقد سافر كتشنر يوم ١٩ فبراير ١٩١٢ لافتتاح سكة حديد الخرطوم ـ الأبيض رسميا (المقطم في ٢٠ فسراير ١٩١٢) .

<sup>(</sup>١٢٣) في الأصل: « أر عرصه » وقد تقرأ: « اعرضه » وتكون الراء زائدة .

فأخذت من هذا الاستخفاف ، وتلك الاشارة ، أن فى الأمر شيئا ولكنى \_مع ذلك \_لم أهتم ، وخرجت من لدنه قاصدا سعيد فى منزله ، فلم أجده ، فتركت المسلم المشروع .

ثم سألته عنه بعد ذلك ، فقال إنه لم يقرأه ! ثم قال ـ فى المرة الثانية ـ إنه قرأه ، وإنه عرضه على الخديوى ، ولكن الخديوى بَحْلَقَ فيه ، ولم يقل شيئا ! فسألته عنه ـ بعد عودته من جبل الزيت (١٧٤) ـ فقال : إن الخديوى لم يقل شيئا ! وكذلك كانت إجابته عندما سألته عنه في مولد النبى (١٧٥) !

### [ ص ۹۷۷ ]

فاتنى أن أقول إن على جلال(١٢٦) كان حضر عندى أثناء ذلك بعد

- (۱۲٤) جبل الزيت على الضفة الغربية لخليج السويس في مواجهة شرم الشيخ . وقد ساور محمد سعيد باشا مع الخديو عباس حلمي يوم ۲۰ فبراير ۱۹۱۲ إلى جبل الزيت لمعاينة منابع البترول في جهاته ، فوصل إلى العريش بالقطار ، ثم استقل اليخت المحروسة إلى جبل الزيت ، فقطع المسافة في ۱۹ ساعة ( المقطم في ۲۰ فبراير ۱۹۱۲ ) وعاد محمد سعيد باشا مع الخديوي يوم ۲۳ فبراير ۱۹۱۲ مساء ( المقطم في ۲۶ فبراير ۱۹۱۲ ) .
- (١٢٥) كان مولد النبى يوافق يوم الجمعة أول مارس ١٩١٢ ، ولكن الاحتفال بالليلة الكبرى كان يوم الخميس ٢٩ فبراير ١٩١٢ ، وقد حضر هذا الاحتفال سعد زغلول مع محمد باشا سعيد ، وفيه وجه السؤ ال لمحمد سعيد .
- (۱۲۹) على جلال ساشا ، يصف المحمد شفيق بأنه كان «أحد المقربين للخديوى » . وقد تلقى تعليمه فى فرسا فى بعثة عام ١٨٨٣ . وقد ظل ملتصقا بالخديوى ، وكان معه فى الاستانه فى زيارته الأخيرة قبل قيام الحرب العالمية الأولى ، وبقى معه حتى تقرر أن يرافق الحديو الحملة . التركية ، فطلب منه فى نوفمبر ١٩١٤ أن يأخذه فى معيته .

الغروب(۱۲۷) ، يعاتبني عن كونى ضد الترك(۱۲۸) ، ومروجا لأفكار الجريدة ضدهم . فتحادثنا في هذا الموضوع مليا . ثم انتقل الحديث إلى استعفائي ، الذي أشاعته الجرائد ، فقلت : إن الخديوى تغير على ، ولا أدرى لتغيره من سبب !

وتكلمت عن مسئلة المفتى ، بأنه لا دخل لى فيها ، إلا بأنى قلت ما أعتقده فيه من كونـه مرتشيـا ، وكان إخـوانى موافقـين لى فى هذا الاعتقاد ، ولكنهم سكتوا عن إبدائه ، وأبديته .

ولا أتذكر إن كنا تكلمنا عن مسئلة حسين محرم ؟ . فقال هو : إنى أنتهز فرصة للكلام مع الخديوى في هذا الشأن .

فقلت: إنى مستعد لأن أخدمه فى دائرة الحق والعدل ، لأنى عاجز عن ما وراء ذلك . وهلا يوجد من الأعمال ، التى يهتم بها جنابه ، شىء يحتاج فى انقضائه الى الأمانة والاستقامة ، حتى يعهد إلى به ؟ أكل الأعمال لا تحتاج إلا إلى الفاسدين ؟ وانصرف على ذلك .

ولم أره من بعد الا في يوم ٢٩ مارث .

<sup>(</sup>۱۲۷) أى في يوم ٢ مارس ١٩١٢ . ولم يحدد سعد زغلول هذا التاريخ ، ولكنه أورد خبر هذه الزيارة أثناء حديثه عن مقابلة جرت بينه وبين محمد سعيد باشا بعد مولد النبى بيوم (أى في يوم ٢ مارس ١٩١٢) سوف يأتي ذكرها ، وكلمه فيها عن استقالته ، حتى إنه قطع روايته عن هذه المقابلة ليكتب روايته عن زيارة على جلال باشا له . ثم استأنفها على الصفحة المقابلة - الأمر الذى سبب خلطا كبيرا لمن قرأوا هذا الجزء من الكراسة ، حتى ان محسن محمد اعتبر تاريخ ٢٩ مارس الذى انتهت به رواية سعد زغلول عن زيارة على جلال باشا هو نفسه تاريخ مقابلة سعد زغلول مع محمد سعيد ، مع أن هذه المقابلة تمت في ٢ مارس . وقد تنبهنا إلى ذلك ، ورتبنا أحداث اليوميات حسب وقوعها .

<sup>(</sup>۱۲۸) قراءة ترجيحية ، ومعنى «الترك» هنا ينصرف إلى حسين محرم <sup>باشا</sup>

#### [ ص ۹۷٦ ]

ثم بعد مولد النبى بيوم (١٢٩) ، استدعانى سعيد ، وناولنى خطابا من مجهول الاسم فى حق فتحى ، بمناسبة العزم على تعيين نخلة المطيعى مفتشا فى لجنة المراقبة القضائية ، [ ص ٩٧٧] فاستلمته باستخفاف ، وقلت : ورد على مثل ذلك ! .

ثم سألته : ماذا تم فى مشروع امتحان طالبى وظائف القضاء الشرعى ؟ [ص ٩٧٨] ، فقال : إنى أريد أن أخبرك بأمر ، ولكن تقسم لى أنك لا تبوح الى أحد به ، قلت : لك ذلك ، وما هو ؟ قال : ألا تدرى ماذا يحدث فى البلد ؟ قلت : فيها يختص بأى شيء ؟ قال : فيها يختص بك ! قلت : لا ، كيف هذا ؟ قال : إن المقربين من الحديوى يشيعون أن هناك اتفاقا بينه وبين كتشنر على رفتك من وظيفتك !

فأخذتنى حدة شديدة وقلت: أتريد أن تسألنى عن ذلك ؟ قال: نعم! قلت: إنك أنت أعلم بحقيقتها منى! هل تعلم لها من صحة ؟ قال: لا. قلت: إذن لا حقيقة لها! قال: ولكنها قوية، وأريد أن اعرف حقيقتها! قلت: إن معرفة هذه الحقيقة لا تكون منى، بل من غيرى.

وأبديت استغرابي من هذه الطريقة ، وقلت : لماذا تهتم بهذه الإشاعة مادمت لا تعرف لها من أساس ؟ فقال : لأننا إخوان ، وما يهمك يهمني . قلت : إن في يدك تسوية المسألة ، إن كان لها

<sup>(</sup>۱۲۹) بعد مولد النبى بيوم يوافق يوم السبت ٢ مارس ١٩١٢ أى أن هذه المقابلة وقعت قبل تقديم سعد زغلول استقالته بشهر تقريبا ـ حيث كتب استقالته يوم ٣١ مارس ١٩١٢ . وقد ذكر محسن محمد أن تاريخ هذه المقابلة كان يوم ٢٩ مارس (ص ١٤٥ من المرجع المذكور) وهو خطأ كها ذكرنا .

أصل! فقال: إن تكلمت في صالحك وبالأحسن! قلت له: إن الأحسن أن تعينني (١٣٠) في وجه فلان (١٣٠) عند ملاقاته. فقال: كأنك مع على جلال على موعد واتفاق على الكلام في صالح سعد! (١٣٢). قلت: إنى لا أعرف إن كان على جلال كلمكم في صالحي! ـ وكان حضر عندي وما رددت إليه الزيارة لغاية الآن.

ثم قلت: إن كنت تقول كل ذلك لأن استعفى ، فلا أفعل! وإن كان الاثنان متفقين على رفتى [ص ٩٧٩] فليفعلا! ولا أصدق إلا بعد أن يصل أمر العزل الى ، لأنى لم أرتكب ذنبا ، ولست مكلفا أن أسهّل الطريق أمام الحكومة فى ذلك .

وكنت أقول هذا وأنا على أشد حالات الانفعال ، وصوتى مأخوذ بغيظ لحد الاختناق .

ودخل رشدى فوجدنى على هذه الحالة ، فخرج بعلة أنه يكتب شيئا ، ولكنه لم يعد . ولاحظت من هيئة خروجه أنه فهم موضوع الحالة التى رآها ، وسببها ، كمن كان على علم سابق من حدوثها . وانصرفت وأنا على هذه الحالة .

وقصصت أمر هذه الحكاية على المستشار ، فاستغرب منها ، وقال إنه لا شعور لديه بشيء منها ـ وكان ذلك في يوم الأحد(١٣٣٠) .

ثم في يـوم الاثنين(١٣٤) حضر كتشنر ، وطلبت في مساء يـوم

<sup>(</sup>١٣٠) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۱۳۱) يقصد سعد زغلول بفلان هنا: الخديوى.

<sup>(</sup>١٣٢) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>۱۳۳) وهو يوافق يوم ۳ مارس ١٩١٢

المجعة التواريخ بمراجعة التواريخ التواريخ بمراجعة التواريخ ال

حضوره مقابلته ، فلم يقبل أن يقابلني إلا في اليوم التالي في الساعة ١١ ، وفيه قابلته ، وقد رأيت المستشار سمقني إليه ، وانتظرت حوالي نصف ساعة ، وحضر عندي أحد السكرتاريين ومكث يحادثني طول هذه المدة ، ثم أدخلت عند اللورد .

وفهمت منه أن المستشار كان عنده . وقال (۱۳۰) : ما الذى قاله لك سعيد باشا ؟ فقصصت عليه مُفصَّله (۱۳۱) ، فقال : إنه وضعنى فى مركز حرج ، لأنى لا أقدر [ ص • ٩٨ ] أن أقول أن لا شيء هناك فإن هناك بعض الشيء \_ كها لا أقدر أن أقول إن هناك شيئا ، لأنه لم يتقرر إلى الآن شيء ا وكرر عبارة أن سعيد وضعه فى مركز حرج \_ عدة مرات .

فقلت: لا تضق من هذا ، والأمر سهل عقد قلت لك من أول الأمر إن كان وجودى فى الوزارة يضايقك ، فلا تكلف نفسك إلا أن تشير الى ..

قال: إنى دافعت عنك ثلاث مرات ، وكنت أرجو أن تتحسن الأحوال ، ولكن لم تزد إلا خسارا . وقد جاءت حادثة حسين محرم ، فزادت الأمر خطارة . ولقد كنت لعهدها مؤيدا لك ، ولكنى ابتدأت أن أتنبه من عهدها .

فقلت : إنى لم أقل شيئا نحالفا لاعتقادى ، وما أردت ـ بما قلت ـ مناوأة الخديوى ، ولكنه رأى أبديته عندما سئلت عنه ، ولقد أبديته وأنا

صحف هذه الفترة ، خصوصا الأخبار ، والوطن ، والمقطم ، ووادى
 النيل . لأن سعد زغلول لم يورد تواريخ فى مذكراته عن هذه الوقائع ،
 لأنه سجلها بعد وقوعها ، وليس فى أثناء وقوعها .

<sup>(</sup>١٣٥) في الأصل: (فقال) .

<sup>(</sup>١٣٦١) أي : قصصت عليه ماقال سعيد باشا بالتفصيل .

عالم بأنك تريد تعيينه ، وتعرفه شخصيا ـ غير أنى لا يمكننى أن أقول إلا ما أعتقد .

قال : إنى لم أشك فى نزاهتك ، ولكن هذا وقع منك جريا على سجيتك . ثم فسر ذلك بأنى قلته متأثرا بحكم الوسط ـ مما فهمت منه أنه يريد أن يشير إلى أن تعيين محرم مكان سرهنك(١٣٧) ، كان له دخل فى ذلك .

ثم قلت: إنى طلبت من الخديوى .. عام أول .. جلسة لأحادثه فى مسألة المفتى (١٣٨) ، فرفض ، وقلت .. عقب هذا الرفض .. إن كانت الكلمة الأخيرة للخديوى ، وجب على أن أقدم فى الحال استعفائى .

فقال: إن الحكومة الانكليزية تساعد من كان loyal. فقلت: أعتقد أننى كذلك ، بل إن كان في عيب فلا يكون إلا شدة الصراحة . [ص الني كذلك أن تقول إنى خشن غشوم ، ولكن غير صريح : لا ا

وقلت: إن الأقوال التي أبديتها ، قلتها في هذا المكان ، وإذا مسنى ضرمنها فإنى أتحمل هذا الضرولا أتخلى عنه ، لأنه نتيجة عملى ، ولكن الذي يسيئني أن الضرر لم يقتصر على ، بل أصاب أهلى ، فانهم يطاردونهم .

فكرر الكلمة على طريقة استخفاف! فأثر ذلك في ، فقلت : إنى

<sup>(</sup>۱۳۷) أى فى منصب : وكيل نظارة الحربية . وسرهنك هو إسماعيل سرهنك باشا (۱۸۰۵ ـ ۱۹۲۶) وهو عديل سعد زغلول ، وضابط ومؤرخ مصرى ، ألف كتاب : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱۸۹۹ ـ ۱۹۲۳) .

<sup>(</sup>١٣٨) يقصد مفتى الديار المصرية في ذلك الوقت ، الشيخ بكرى الصدفي

لا ألح فى ذلك ، وليس لك عندى شىء سوى أنى مستعد لمساعدتك على نفع بلادى ـ بحضورى أو بغيابى .

فقال : إن الوقت لم يحن ، وانتظرُ منى جلسة أخرى .

ثم انصرفت ، وقد ملا الغيظ قلبى . وحكيت ما جرى الى مكلرث ، فاستغرب ، وفهمت منه أنى لما حكيت له ما جرى من محمد سعيد ، كتب إلى (...) (١٣٩٠) يستفهم منه عن الحقيقة ، فأخبره بأنه لا يعلم شيئا عنها ، واستدعاه كتشنر \_ قبل حضورى لديه \_ فقص مكلرث له القصة ، وشفعها باستغرابه ! .

وقد صممت من وقتها تصميا نهائيا على الاستعفاء ، غير أن مصطفى باشا كان فى الصعيد ، فانتظرت قدومه ، وأخبرته بعده بالخبر . ففاتح كتشنر فى الأمر أثناء زيارة أداها له عقب عودته فقال له اللورد : إن سعد عنود ، فقد عارض فى محرم ، وألح فى معارضته ،

رغماعن كونى له ميلى الى تعيينه ، وأعطيته مهلة حتى يتروى فيها ، ويعدل عن عناده ، فعاد وأسند إليه أشياء حققها الخديوى ، وظهر عدم صحتها .

وقال: إنه (۱٤۱) أخطأ فى أنه كلف سعيد أن يقنع الخديوى بالعدول عن تعيينه (۱٤۲) ، وأنه لو كان هو الذى تكلم معه مباشرة لما بلغت المسئلة إلى الحد الذى بلغت اليه الحال.

ولقد دافعت عن سعد كثيرا ، [ ص ٩٨٧ ] ولكن الحال لم يكن

<sup>(</sup>۱۳۹) اسم غیر مقروء .

<sup>(</sup>١٤١) أي : سعد .

<sup>(</sup>۱٤۲) أي : عن تعيين حسين محرم .

يزداد الا سوءا ، حتى إن الخديوى انقطع عن عابدين ،وعن ترؤس مجلس النظار (١٤٣) ، حتى لا يواجه خلاف . فدوام هذه الحالة غير مرضى .

ولقد أخرت الأمر الى ١٥ أفريل ليكون التغيير عاما .

فقال مصطفى: إن سعدا فيه شىء من العناد ، ولكن الخديوى عاكسه ، وهو مصمم على الاستعفاء ، ولكنه كان ينتظر عودتى ، وهو يريد أن يسبب استعفائه .

فرجاه أن لا يكون كذلك ، وألحَّ في الـرجاء بـالنسبة للتسبيب ، وبالنسبة لتأخير الاستعفاء الى أفريل .

عاد مصطفى باشا وقص على ما جرى ، وبعد مداولة طويلة اتفقنا على التأجيل ، ولكن اختلفنا في التسبيب .

لم أر سعيد بعد ذلك في خلوة ، ولم يفاتحني ولا أفاتحه في شيء يمس هذا الموضوع ، وكانت العلاقة بيننا رسمية صرفة .

وفى ذات يوم كنت فى أودتى مع المستشار ، فحضر سكرتير هذا ، واستدعاه إلى رئيس النظار ، فذهب ، ومكثت بالديوان إلى قبل الساعة الواحدة ، ثم خرجت .

وفي أثناء الأكل ، حضر سكرتيره سعيد شيرين ، وقال لى : الباشا يطلب رأيك في تعيين جميل ثابت عضوا في قومسيون تحقيق

<sup>(</sup>١٤٣) كتب جريدة وادى النيل فى ١٦ فبراير ١٩١٧ تقول إنه مضت فترة من الزمن لم تحظ سراى عابدين بتشريف سمو الخديو. وقد جرت مقابلات عمومية وخصوصية فى قصر القبة . وقد تغالى بعضهم فقال ان سمو الأمير لا يشرف سراى عابدين حتى يخرج ناظر الحقانية من بين الوزراء . وقد كتب سعد كلمة ترؤس : « ترأس » خطأ .

تشكّلَ لبلدية اسكندرية . قلت ما موضوع هذا التحقيق، وما الغاية منه ؟ قبال لا أدرى ! قلت : إذن لا يمكننى أن أعطى رأى فيه . فانصرف .

وبعد هنيهة ، فإذا بالتلفون يدعونى إلى الداخلية (١٤٤) ، فقلت : [ص ٩٨٣] إنى تعب الآن . وكنت فى الحقيقة كذلك ومتأثرا أيضا من هذه المعاملة ، خصوصا وقد كنت علمت أن استداء المستشار إنما هو للتداول معه بخصوص هذه المسئلة . وكانوا أخذوا فيها رأى قلم قضايا أيضا . ثم نمت .

وبعد ذلك وجدت خطابا من سعيد بلهجة غريبة ، وهو ممضى منه بصفة كونه ناظرا للداخلية ، ويتضمن أن هذه النظارة قررت تشكيل قومسيون للتحقيق على البلدية وسيرها ، وأنها استحسنت تعيين جميل شابت ـ لكونه عضوا فى القومسيون البلدى ـ عضوا فى ذلك القومسيون . ويطلب منى أن أمضى أولا وصلا باستلام الخطاب ، ثانيا أن أعطى التنبيهات اللازمة الى ثابت ، ليكون تحت تصرف ذلك القومسيون .

فعجبت من هذه المعاملة ، وفهمت أنها مقصودة ، ورأيت ـ من جهة أخرى ـ أن لا أوافق على تعيين ثابت ، فكتبت خطابا الى سعيد بأنى غير موافق على تعيين ثابت ، وأن الأفضل تعيين موريس .

وبعد أن كتبت هذا الخطاب ، توجهت الى المستشار فى بيته ، وبعد أن قصصت عليه القصة ، فهمت منه أنه لم يوافق على تعيين ثابت ، واعترض عليه . وألح على فى أن أكتب ذلك إلى سعيد . ففعلت ذلك .

<sup>(</sup>١٤٤) كان محمد سعيد باثما ناظرا لله الحليه أيضا ، إلى جانب رباسته لمجلس النظار .

وبعد هذا أخبرنى المستشار المذكور ... بطريق التلفون ... إن كتشنر استدعاه ، حيث حضر عنده ، وعنده سعيد ، وتكلموا معه بشأن هذه المسئلة ، وانحط الرأى على تعيين ثابت . فقلت: [ص ٩٨٤] إنى لا أشتغل باعطاء تعليمات فيها ، فتول أنت أمرها .

فى الساعة عشرة صباحا ، قابلت كتشنر ، وحكيت له ما كان من سعيد . فقال : إنه أخطأ ، ولكنه كان مشغولا بتحرير خطبة الخديوى فى الجمعية العمومية ( وفهمت من هذا العلر أنه يريد أن يشير الى ما نقله سعيد اليه من أنى لم أقبل أن أحرر خطبة الخديوى ) .

ثم قال: إنه يقول ذلك انهاء للمسئلة فقط. وقال: إننا لم نوافق على تعيين موريس، لأننا لا نريد أن تفتضح المسئلة، بل نريد أن نغسل ثيابنا الوسخة داخل بيوتنا. وكذلك إذا تعين موريس فان عدد الأجانب في القومسيون يكون(١٤٦) كثيرا.

قلت: الآن فهمت. ثم قلت: إنى كنت أجلت الاستعفاء بناء على إشارة مصطفى باشا الى أفريل، ولكن حدوث هذه المسئلة يقضى (۱٤٧) ان أعجل به (۱٤٨). ولا أريد أن أقول فيه شيئا كثيرا، بل أشير إلى عدم رضاء الخديوى عن خطتى.

فقال: لا تفعل ذلك ، لأنك تضر بمستقبلك ، والحال لا تدوم ، فكم من عال سفل ، وسافل على في مدة وجيزة . وربما تحسنت الأحوال بعد عام أو عامين ، وربما لا تتحسن أيضا ، ولكن الإنسان لا يصح له

<sup>(</sup>١٤٦) كلمة : «يكون» غير موجودة في الأصل .

<sup>(</sup>١٤٧) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ «حضني» .

<sup>(</sup>١٤٨) قراءة تقريبية .

أن يطاوع هواه ، ويجرى مع حدته (١٤٩) ، حتى لا تلحقه الندامة . ولكم فعلت في العجلة أمورا ، ثم ندمت عليها ! ومع ذلك فإن عندك رجلا من أصدق الناس نظرا ، وأبصرهم بالعواقب ، وأوسعهم أخبارا ، وأقربهم اليك ، فاستشره ، وافعل ما يقول لك . ثم كرر ذلك مرارا عديدة ، وألح فيه الحاحا شديدا . [ ص ٩٨٥] وعرض في ـ أثناء ذلك ـ بأني إذا تأنيت ، وجعلت الاستعفاء بسيطا ، شملني من الرعاية ما يسرني !

فقلت : إنى لا أريد من الخديوى رتبة أونيشانا ، إنى أريد أن أكون بإزائه حرا . ثم انصرفت على أن أخبره بنتيجة الاستشارة تليفونيا .

وكنت قلت له إنى أعود فأخبره بالنتيجة بنفسى ، فقال : الأولى أن لا تكلف خاطرك . وفهمت من عبارته أنه لا يريد أن أقابله مرة أخرى !

وبعد أخذ ورد طويلين مع مصطفى باشا ، استقر الرأى على التأجيل ، وأخبرت بذلك استورس (١٥٠) تليفونيا .

حدث \_ بعد ذلك \_ أن سعيد باشا ورشدى ، كلفا عبد الخالق (١٥١) بأن يحقق ضد فريد ، بشأن الخطبة التي ألقاها على الحزب الوطنى (١٥٢) \_ من غير أن أعلم بشيء من ذلك ! وكنا يوم التحقيق في

<sup>(</sup>١٤٩) وقد كتب سعد زغلول الاستعفاء بالفعل في هذا اليوم كها ورد في صفحة . ٩٨٦ من الكراسات .

<sup>(</sup>١٥٠) رونالد استورس ، السكرتير الشرقي .

<sup>(</sup>١٥١) أى : عبد الخالق ثروت باشا ، النائب العمومي .

<sup>(</sup>١٥٢) ألقى محمد فريد هذه الخطبة في الجمعية العمومية للحزب الوطني يوم ٢٢ مارس ١٩١٢ .

الجمعية العمومية ، فقال(١٥٣) سعيد : إن النيابة تحقق مع فريد ، وإنها ستحبسه . فلم أقل شيئا .

ثم أخبرنى \_ فى اليوم عينه \_ عبد الخالق ثروت بأن التحقيق جرى فعلا . وكان ذلك أمام المستشار (١٥٤) . ولما اعترضت على ذلك ، قال المستشار : إنهم يفعلون الشيء فارضين أن لا وجود لك (١٥٥)!.

وفى المساء ، بقاعة الجمعية العمومية ، حضر أحد الأعضاء ، وقال الى (١٥٦) سعيد : أحق أن النيابة أقامت الدعوى على فريد ؟ قال : إسأل ناظر الحقانية ! قلت : إنه لا يعلم بشيء من ذلك !

وفى يوم الأربع ٢٧ مارث ، استدعانى سعيد ، فوجدت عنده [ ص ٩٨٦ ] المستشار دروكسيرا والنظار .. الاسابا .. فسألنى رأيى فى إقامة الدعوى ضد الذين اشتركوا مع فريد فى نشر خطبته بالجرائد ، فقلت : إنى قرأت المقالة لاقراءة الناقد ، ولا أستطيع أن أبدى الآن رأيا حتى أعيد النظر عليها . واعترضت على إقامة الدعوى بدون علمى .

وبعد ذلك حضر عبد الخالق عنده ، وكنت قرأت الخطبة ثانيه ، ورأيت أن المادة ١٥١ تنطبق عليها ، ولكنى قلت لعبد الخالق : إن هذه الخطبة أعدل خطبة ألقيت على الحزب الوطنى ، فلا يناسب إقامة الدعوى بشأنها . قال : هذا رأى كل الناس ، ولكن (١٥٧) القانون

<sup>(</sup>١٥٣) وقد تقرأ: «فقال لي».

<sup>(</sup>١٥٤) أي : كانت المقابلة أمام المستشار .

<sup>(</sup>١٥٥) هذا الكلام صريح في اعتراض سعد زغلول على التحقيق مع محمد فريد .

<sup>(</sup>١٥٦) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٥٧) في الأصل: «قال ولكن» ، وقد حذفنا «قال» للتكرار .

يعاقب! قلت: نعم ، ولكن لماذا يباغت الناس ؟ وأخيرا قال لى : الأحسن أن لا تتشدد ، لأن الكل متفقون ، والقانون ليس معك . فقلت : بما أن التحقيق جرى على الفاعل الأصلى ، فلا مانع من أن يتسع مجراه الطبيعى بالنسبة لجميع الشركاء .

كتبت الاستعفاء من اليوم الذى كنت قابلت فيه كتشنر وتكلمت في مسئلة ثابت وتعيينه في القومسيون الذى تعين لتحقيق البلدية . وفي يوم الجمعة (۱۰۸) الساعة ۱۰ صباحا ، حضر عندى ـ على خلاف العادة ـ على جلال ، وقال لى : إنى سمعت أنك عازم على الإستقالة ، وأنك تريد أن تكون مسببة .!

قلت : نعم .

قال: إنه بعد حديثنا الأول كنت تكلمت مع الخديوى ، فلم أجد منه ميلا ابتداء (١٥٩) ، ولكن بعد ذلك رأيت منه الميل إليك والانعطاف ، وهو متأسف على أن الحالة وصلت إلى ما وصلت إليه ، [ ص ٩٨٧] ويفكر لك في وظيفة ترضيك!

قلت: إن لا أفهم أن يقتلني الخديوي اليوم (١٦٠) كي يحييني غدا! فليته ما أمات وما أحيى (١٦١) .

قال : تأكد ـ مما أقوله لك ـ أنك سوف تنال ترضية !

قلت : إنى لا أقدر أن اشتغل في مثل تلك الأحوال .

قال : إذا كنت تريد ، تقدر ! وكن متأكدا مما أقول .

<sup>(</sup>١٥٨) يوم الجمعة يوافق ٢٩ مارس ١٩١٢ .

<sup>(</sup>١٥٩) أي: في البداية.

<sup>(</sup>١٦٠١) في الأصل: «اليو» بدون حرف «الميم».

<sup>(</sup>١٦١) في الأصل: «أحيا».

قلت: إنى لا أبتغى عن الحرية بديلا ، ولابد أن يعرف الخديوى الأسباب التي حملتنى على الاستعفاء . وما قصدى التشهير بكتابتها ، ولكن أن يعلمها هو . فإذا ما كنت أكتبها يلزم أن أقولها شفها . فان كان يريد ، إننى مستعد .

قال : لك ذلك ، ولكنى أنا الآن هنا ، وكيف العمل فى الحصول على ذلك ؟

قلت : يمكنك أن تسافر هذا المساء ، لأنه لا يمكنني أن أصبر على الاستعفاء(١٦٢) .

فذهب ، وعاد فى اليوم التالى(١٩٣٠) ، فقال : إن الحديوى يهديك تحياته ، وإنه ممنون جدا منك ، وسيخبرك سر تشريفاتى بموعد الجلسة غدا .

قلت: إن لم يحضر لغاية الظهر(١٦٤) غدا، فاي مقدم الاستعفاء.

قال : إن الخديوى لم يكن لديه خبر بهذا الشرط .

قلت : ليس هذا شغلي ، ولا أستطيع بعد ذلك صبرا .

وقلت له عند قوله إن الأحسن عدم تسبيب الإستعفاء لعدم نفور الناس منك .: إن الناس إذا علموا بغضب الخديوى على ، ازدادوا ميلا الى .

وقد كان عندى \_ يوم حضوره في الدفعة الأخيرة (١٦٥) \_ صدقى

<sup>(</sup>١٦٢) أي : لا يكنني أن أصبر فلا أقدم الاستعفاء

<sup>(</sup>١٦٣) أي يوم السبت ٣٠ مارس ١٩١٢ .

<sup>(</sup>١٦٤) في الأصل: « الضهر » - بالعامية .

<sup>(</sup>١٦٥) أي : في يوم السبت ٣٠ مارس ١٩١٢ .

بيك ، ولطفى بيك ، وكنت قلت للطفى : إنى سأقدم الإستعفاء غدا ! وكتب (١٦٦٠) خبره - فرجوته ، بعد الكلام مع على جلال ، أن يؤخر النشر ، إلى أن يأتيه خبر منى . وقد انتظرت لغاية الظهر ، فلم يحضر أحد ، فقمت بإرسال الاستعفاء .

وقد كان مكتوبا على الصورة الآتية :

«إنه نظرا لعدم رضا سموكم عن الخطة التي أجرى عليها في إدارة أمور الحقانية ، [ص ٩٨٨] (٢١٦٦) وخصوصا فيها يتعلق بالمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية ، حتى أصبحت عاجزا عن القيام بواجبات وظيفتي - تحتم على تقديم إستعفائي . فألتمس من المراحم قبوله . ولازلت أشكر المولى على نعمائه ، وأدعو بطول بقائه » .

فقال فتحى: إن هذا الإستعفاء شديد! فقلت: إنه ليس بشديد، وإنه مطابق للحقيقة. فقال: إن الأحسن تعديله بما يخففه ومع ذلك آخذه (١٦٧)، وأطلع عليه مكلرث، وأنظر ماذا يقول، وما يتم عليه الاتفاق.

فذهب ، ولم يعد إلا بعد مدة طويلة ، فقال : إنه لم يستحسنه ،

<sup>(</sup>١٦٦) فى الأصل : «وأنه كتب» ـ وقد حذفنا : «وأنه» لسلاسة العبارة . ( ٢١٦٦) الجزء الأول من ص ٩٨٨ .

<sup>(</sup>١٦٧) فى الأصل: «خذه» وقد عدلناها إلى: «آخذه» ليستقيم المعنى ، حيث أن فتحى زغلول هو الذى ذهب إلى مكليرت ، وليس سعد زغلول . وقد أكذ سعد زغلول هذا المعنى فى موضع آخر من الكراسة ، فى حديثه عن القضية التى رفعها ضد اسماعيل أباظة باشا ، فقد ذكر أنه لم يكلف فتحى زغلول بارسال نسخة إلى كتشنر : «الحقيقة أن فتحى لم يتكلف بارسال نسخة إلى كتشنر ، ولكنه نازعنى فى طحجة استعفاء كنت أريد كتابتها ، واستعان على بمكلرث للعدول عنها» .

1717

وانه عرضه (۱۲۸) على كتشنر ، فلم يقل شيئا . إلا أنه (۱۲۹) بصفة ودية يشير بتخفيف لهجته ، وإن كان لا دخل له في هذ المسئلة .

فلم أقبل أن أخففه إلا على الصورة الآتية:

« إنه لعدم توفقى لنوال رضاكم ، أصبحت عاجزا عن القيام بسواجبات وظيفتى . وللذلك تحتم على أن أرفع إلى سدتكم السنية استعفاء من وظيفتى . فأرجو قبوله الخ » .

وكتبه فتحى بخطه ، وأخذ صورة منه ، وانصرف .

ثم أرفقته بكتاب الى سر تشريفاتى ، بأن يعرضه على الخديوى . وكان ذلك فى الساعة ٤ بعد ظهر يوم الأحد ٣١ مارث . ثم أعطيت الاثنين الى فؤ اد(١٧٠) ، وأمرت أن يوصلها الى عابدين .

ومضيت أنا إلى الجزيرة ، حيث وجدت عند مصطفى باشا على جلال ، فذكرت (١٧١) له خبر الاستعفاء وصورته ، فقال : إنه شديد اللهجة . وقال جلال : هذا أخف ما يكون . ولكنك تسرعت فى تقديمه . قلت : لم أتسرع ، ولكنى ما كنت أقدر أن أو خره أزيد من ذلك ! وأعاد على جلال أمامه حكاية توسطه .

<sup>(</sup>١٦٨) في الأصل: «وعرضه» وقد أضفنا «وأنه» لتوضيح العبارة ، حيث أن المعنى ينصرف إلى أن مكليرت هو الذي عرض خطاب الاستقالة على كتشنر ، وليس فتحى زغلول .

<sup>(</sup>۱۲۹) أي: مكليرت.

<sup>(</sup>١٧٠)، يقصد : فؤاد كمال ، مساعد سكرتير سعد زغلول .

<sup>(</sup>۱۷۱) أي: لمصطفى فهمي باشا.

### تحليلنا لاستقالة سعد زغلول

يتضح من كل ما كتبه سعد زغلول فى مذكراته عن أسباب استقالته ، أن المسألة بدأت بقضية تعيين حسين محرم باشا ، التى وقف فيها ضد رغبة كل من الخديو عباس حلمى واللورد كتشنر ، وثارت بعدها اشاعة عن استقالته ، أخذ يروج لها الخديوى لدفعه الى الاستقالة . ولكنه رأى ألا يسلّل عمل الحكومة ، فيقدم طائعا مختارا استقالته .. وهو ما عبر به جليا فى لقائه بمحمد سعيد باشا يوم ٢ مارس استقالته .. وأيضا فى لقائه بعلى جلال باشا فى نفس الوقت .

ثم قرر سعد زغلول الاستقالة عندما قابل اللورد كتشنر ليتحقق منه مما قاله لمه محمد سعيد باشا من أن «القربين من الخديوى بشيعون أن هناك اتفاقا بينه وبين كتشنر على رفتك من وظيفتك ». وتحقق له ذلك بالفعل حين قال له اللورد كتشنر إن محمد سعيد باشا وضعه في مركز حرج ، « لأنى لا أقدر أن أقول : لا شيء ـ فان هناك بعض الشيء ـ كيا لا أقدر أن أقول لا شيء هناك ـ فان هناك بعض الشيء ـ كيا لا أقدر أن أقول أن هناك شيئا ، لأنه لم يتقرر إلى الآن ». فحينئذ يقول سعد زغلول : « وقد صممت من وقتها تصميا نهائيا على الاستعفاء ، غير أن مصطفى باشا كان في الصعيد ، فانتظرت قدومه ».

وعندما قابل مصطفى فهمى باشا اللورد كتشنر ، تأكد سعد زغلول من صحة الاتفاق بين كتشنر والخديوى على خروجه من الوزارة . وبذلك أصبح خروجه على هذا النحو أمرا مقضيا ، بعد أن اتفقت السلطتان الفعلية والشرعية على ذلك . وبالتالى انتقلت القضية الى مسألة التوقيت والتسبيب . فقد طلب كتشنر من مصطفى فهمى باشا أن يؤجل سعد زغلول تقديم استقالته الى ١٥ أبريل

"« ليكون التغيير ( في الوزارة ) عاما » ، كما ألح في أن يقدمها سعد بدون تسبيب .

وقد قبل سعد زغلول ، بعد مشاورة مصطفی فهمی باشا ، تأجیل الاستقالة ، ولکنه رفض تقدیمها بسیطة بدون تسبیب . فعاد کتشنر یلح عل سعد زغلول فی ذلك فی أثناء مقابلته الثانیة معه ، وذهب فی ذلك الی حد تهدیده قائلا : « لا تضر مستقبلك » ، « حتی لا تلحقك الندامة » ! وطلب منه استشارة حمیه مصطفی فهمی باشا ، قبل أن یقدم علی هذه الخطوة . وفی الوقت نفسه وعد سعد زغلول بأنه إذا جعل الاستعفاء بسیطا ، فسوف یشمله من الرعایة بما یسره اوعلی حد قول سعد زغلول فی روایته عن کتشنر : « عرض لی أثناء ذلك بأنی إذا تانیت ، وجعلت الاستعفاء بسیطا ، شملنی من الرعایة ما یسرنی » .

على هذا النحو انتقلت القضية الى هذا الشكل: إما أن يخرج سعد زغلول من الوزارة مغضوبا عليه، أو يخرج مرضيا عنه. وكانت الحالة الأولى تتحقق بالتعجيل بالاستقالة، وبتسبيبها، وكان على سعد زغلول تحاشى هذه الحالة إذا أراد أن يكون مرضيا عنه من الخديو واللورد كتشنر.

على أن سعد زغلول أظهر بوضوح تام أنه لا يهمه أن يكون مرضيا عنه من الخديو \_ أو على حد قوله لكتشنر : « لا أريد من الخديو رتبة أو نيشانا ، انى أريد أن أكون حرا » \_ ومعنى ذلك أنه كان مصرا على تسبيب الاستعفاء ، لأنه يتعلق بتصرفات الخديوى معه . ولكنه قد قبل التأجيل ، لارتباطه بالتغيير العام الذى كان كتشنر يرى أن يجريه فى ١٥ أبريل \_ كها قال هذا لمصطفى فهمى باشا . أى أنه لم يكن يريد أن يغضب كتشنر .

على أن الظروف أخذت تدفع به إلى التعجيل بتقديم استقالته رغم

نصيحة كتشنر . وقد تمثلت هذه الظروف في مسألتين : الأولى ، مسألة تعيين جميل ثابت . اذ يقول سعد زغلول : « إن حدوث هذه المسألة يقتضيني أن أعجل » . ولذلك نلاحظ أنه كتب الاستقالة بالفعل في نفس اليوم الذي قابل فيه كتشنر في مسألة جميل ثابت .

والثانية ، مسألة التحقيق مع محمد فريد ، وتجاهله ، والذي عبر فيه المستشار بقوله له : « إنهم يفعلون الشيء فارضين أن لا وجود لك» . « وكان في يوم ٢٧/٢٧ . فنلاحظ أنه بعد يومين فقط - أى في يوم ٢٩ مارس - كان ينهى إلى على جلال باشا - حين زاره - أنه يعتزم الاستقالة مسببة ، ويطلب منه أن يسافر لمقابلة الخديو في مساء ذلك اليوم ، « لأنه لا يمكنني أن أصبر عل الاستعفاء » . وحين عاد على جلال باشا في اليوم التالي - ٣٠ مارس - يخبره بأن الخديوي سيخبره بوعد الاجتماع في اليوم التالي - ٣٠ مارس - قال له انه إذا لم يحضر سر تشريفاتي ليخبره بموعد الاجتماع لغاية الظهر غدا فانه سيقدم تشريفاتي ليخبره بموعد الاجتماع لغاية الظهر غدا فانه سيقدم الاستعفاء - وهو ما قام به بالفعل .

وبذلك يكون سعد زغلول قد تحدى كلا من الخديـوى عباس حلمى واللورد كتشـنر: الأول بالتسبيب، والثـانى بـالتعجيــل والتسبيب. وكان من الطبيعى أن يتعرض لانتقامها.

وبالنسبة للخديو فقد تمثل انتقامه في مقالات « عارف » . ولكن سعد زغلول واجه ذلك برفع القضية .

أما بالنسبة لكتشنر ، فقد تمثل انتقامه في رفضه التعويض ، وفيها تلى ذلك من تجاهله لسعد زغلول .

ومعنى ذلك أن سعد زغلول قد خسر كلا من السلطتين الشرعية والفعلية ، ولكنه كسب الجماهير ، التى عبىرت عن ثقتها به فى مناسبتين : الأولى ، انتخابات الجمعية التشريعية ، والثانية ، قيامها بثورة لنفيه .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## الكراسة التاسعة عشرة

من ص 308 \_ ٨٥٩

الا مأرس ١٩١٢ ـ ١١ مأرس ١٩١٢

محتويات الكراسة:

استقالة سعد زغلول



# [90200]

#### ٣١ مارسي سنة ١٩١٢ الساعة ١٠ صباحا

قضى الأمر، وتخليت عن وظيفة نظارة الحقانية ، حيث قدمت استعفاء قلت فيه ما نصه: « نظرا لعدم رضا سموكم عن الخطة التي أجرى عليها في ادارة أمور الحقانية ـ وخصوصا فيها يتعلق بالمخاكم الشرعية والمجالس الحسبية ـ رأيت من الواجب على التخل عنها وهذا أرفع استعفائي منها للسدة السنية ، ملتمسا من المراحم الواسعة قبوله ، وأشكر المولى على نعمائه ، وأرجو شمولى بعفوه وحسن رضائه » ،

وقد كان على بيك جلال(١٧٢) حضر عندي ، وأفهمنى بأن الجناب العالى أسف على انجرافه منى ، وأنه يفكر لى فى أمر يعوض على ما فاتنى من منصبى . فقلت : يعنى يريد جنابه أن يميتني ليحييني ، ويخذلني

<sup>(</sup>۱۷۲) على بك جلال أحد المقربين للخديوى ، وقد سبقت الاشارة إليه فى الحاشية رقم ١٢٦ .

1777

لكى ينصرنى . إن لست مغفلاً حتى أصدق هذا الوعد ، وأركن إليه ، ولكنى أريد أن أكون مؤدبا ، وأن يقف على حقيقة ما يجرى حوله ، لا لفائدة تعود على ولكن لمنفعة الحقيقة .

فانصرف ، على أن يسافر إليه فى اسكندرية ، ويقوم نحوه بهذه المامورية . ثم عاد أمس مخبرا بأنه سيحدد لى ـ بواسطة سر تشريفاته ـ موعدا يوم الأحد ـ يعنى اليوم . قلت : إنى منتظر بالاستعفاء إلى عند الظهر ، فإن وصلنى خبر الجلسة قبله ، لم اقدمه ، والا قدمته

## [900 00]

ولقد كنت .. قبل أن أعقد النية على الاستعفاء .. مضطرب الفكر جدا ، وأكبر همى الدّين الذي على . فقد تعاسر البنك الألمان الشرقي في معاملتي ، وقلق على دينه عندى ، البالغ قدره حوالي الثلاثة آلاف جنيه ، وطلب مني كفالة . فعظم لـدى الأمر واشتد ، ولكن أدركني همة بعض الأقارب ، فدّفع هذا المبلغ وحينئذ أحسست براحة وانشراح ، ونظرت إلى ما في الوظيفة من المشوقات ، فاحتقرتها جميعها كما يأت :

#### المرتسب:

إن من أعظم المشوقات المرتب ا وهو في الحقيقة مبلغ عظيم الايستهان به ، ولكني لم أنتفع منه بشيء ، ولم أستشعر بأن ضخامته وسعت على من ضيق ، أورفعتني من ضعة ، أو زادتني بسطة في الملك ، أولذة في العيشة .

فأكل هو أكلى لم أزد عليه ، والملبس لم أتأنق فيه صنعاً ، ومركبي لم

يتغير ، وملكى نقص ٢٠٠ فدان (١٧٤) ، وحملت دينا بعد أن كان جيبى عامرا بالمال على أن لى من معاشى وايراد طينى ما يكفينى شر الحاجة ، ويحفظ على حريتى ، التى هى ألذ شىء فى العالم .

على أنه إذا صح لبنت البادية أن تفضل سكنى الخيام ، وأكل الكسرة فى صحة (١٧٥) ولبس العباءة مع الحرية ، على [ص ٥٦] سكنى القصور ، ولبس الحرير ، وأكل الخروف ، مع الاستعباد ـ فلا يليق بابن العلم أن يتنازل عن حريته فى مقابلة مبلغ من النقود ، مها كان عظيها ، وإنى أكون منافقا لنفسى اذا كنت ـ مع اعتقادى بانحصار الحياة وتحديدها ، وميلى الشديد للحرية فى القول والعمل ـ أضايق نفسى فى أميالها ، وأتنازل عن حريتها ، بغية أن أعيش عيشة البهايم .

ومن المشوقات : الجاه .

الله يعلم أن الوظيفة لم تكسبنى جاها، ولم أبحث عن استفيد منها شيئا، سوى حسن الأحدوثة، والعمل لخير الناس. ولكنى لم أوفق الى ذلك ، لأن أيدى النظار في الحقيقة مغلولة بغلين، ومربوطة (١٧٦) بقفلين: شهوات السلطة الشرعية، وسياسة الدولة المحتلة، وإرضاء كل منها صعب على صاحب الذمة والضمير الحى. ولقد أردت في كثير من الأحوال أن أوسع من ذمتى، وهممت أن أميت من ضميرى، لأعيش مستريحاً، فلم أفلح، بل كنت كلما حاولت ذلك كلما ضاق خناق الذمة ونار الضمير، [ص ٩٥٧] وتشددت في الأمركثيرا.

<sup>(</sup>١٧٤) في الأصل: «فدن».

<sup>(</sup>١٧٥) قراءة تقريبية . وقد تلتها كلمة قد تكون : « البدن » أو تكون تكرارا لكلمة « ولبس » التي أتت بعدها .

<sup>(</sup>١٧٦) في الأصل: ومربوطتين، .

من المشوقات حضور التشريفات ، وتحلية الصدر بالوسامات ، والجسم بالمزركشات . لاوربك ، لم يكن لها على قلبى من سلطان ، وما وُجِدت في واحدة منها الا وكنت أول المستخفين بها ، والمستصغرين أحلام الأنام بسبب العناية بها . وكثيرا ماكنت أترك الاحتفال والمحتفلين فكرا(١٧٧٠) ، وأناجى نفسى بما ألاحظه فيها من ضعف الانسان ، وشدة ميله للهذيان . وما رأيت مظهرا تصغر النفس فيه ، وتحس بالذلة والهوان ـ أوضح من هذا المظهر .

ترى إنسانا جمع عيوبا كثيرة ـ يكفى واحد منها في احتقاره والابتعاد عنه ـ . تراه في وسط الاحتفال ، وقد أحدقت به (۱۷۸) الأنظار من كل الجيوانب ، وتلمظت الشفاه بحركات التملق والنفاق ، وتنقلت الأرجل تقربا منه ، واستجلابا لالتفات يُلقيه أو ابتسام يبديه ، فاذا نطق بكلمة أمنّو عليها ولو كانت رابع المستحيلات ! وتكلفوا الضحك اذا ضحك ، والعبوس اذا عبس ، وشايعوه على كل حركة من الحركات ، [ص ٩٥٨] ثم يتساءلون ، ويسأل الواحد منهم نفسه بعد الجركات ، [ص العبواب الفلاني ، وماذا عساه يريد بالكلمة الفلانية ، أو النظرة العلانية ؟

<sup>(</sup>۱۷۷) يقصد: بفكره لابجسده ، أى : يكون موجودا فى الحفلات بجسده لابعقله .

<sup>(</sup>۱۲۸) أضفنا « به » لتستقيم العبارة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سعد رعلول ج ٤ — ١٢٩



الكراسة العشرون الجزء الرابع من ص ٩٨٨ إلى ص ٩٩١ ومن ص ٩٥٩ إلى ص ٩٦٨ ومن ص ٩٩٦ إلى ص ١٠١٢ من ٢ أبريل ١٩١٢ ـ ٨ يونيو ١٩١٢

## محتويات الكراسة

القضية التى رفعها سعد زغلول ضد اسماعيل أباظة باشا



[ ص ۱۸۸ ] (۱۲۷۸)

فى يوم الثلاثاء (۱۷۹) ، حضر عندى مكيلرث ، مبدياً أسفه عن خروجى ، وقال لى إنه تكلم مع كتشنر فى التعويض المذى طلبته ، فقال : إن ذلك شغل المستشار المالى . ثم قال إن كتشنر يقول : لايظن سعد أنه خرج ارضاء للخديوي (۱۷۹) ، ولكن مسئلة حسين محرم هى التى أثرت فيه (۱۸۱) ، لأن ناظرا لايصح له ان يقدح (۱۸۱) مثل ذلك [ص ۹۸۹] فى حق أحد الموظفين الكبار .

<sup>(</sup>۲۱۷۸) الجزء الثاني من ص ۹۸۸.

<sup>(</sup>۱۷۹) يوافق ۲ إبريل ۱۹۱۲

<sup>(</sup>٢١٧٩) والمعنى : لا يُظن سعد أن خروجه كان بسبب الخديو ولإرضائه ، وانما بسبب استياء كتشنر منه لموقفه من حسين محرم . وبصورة أخرى : لا يظن سعد أن الذى أخرجه الخديو بل كتشنر .

<sup>(</sup>۱۸۰) أي : في كتشنر

<sup>(</sup>۱۸۱) وقد تقرأ: «يقدم»

فقلت: وهل أنت تقاسمه هذا الرأى؟ (١٨٣) قال: لا. قلت: إنى لا أفهم لهذا معنى! كيف أو اخذ على رأى أبديته ـ عندما سئلت عنه ـ بحسب اعتقادى؟ فليقل ذلك كتشنر علنا، حتى يعلم الناس مقدار نذالة حكمه! هذا القول لايدل على شيء أزيد من كونه رجلا غشوما مستبدا (١٨٣٠). ثم تبادلنا عبارات الأسف، وانصرف مودّعا منى بكل احترام.

وكان عندى خلق كثير خصوصا من أعضاء الجمعية العمومية. وحضر الى كل النظار ـ الا رئيسهم وحشمت . وقد أجمعت الجرائد حتى الشبيهة بالرسمية (١٨٤) منها ـ على امتداحى بالنزاهة والاستقامة ، أى (١٨٥) أن الأخيرة كانت تصفنى بالصلابة ، وأن خروجى من شأنه أن يعيد (١٨٥) للوزارة الصفاء ، ويجعلها أكثر تجانسا . أما الجرائد الأخرى فانها أطنبت كل الاطناب في الثناء ، والأسف على خروجى .

وقد نشرت « الجريدة » عبارة قالت فيها إن الاستعفاء مبنى على أسباب تشرفنى ، فها كان من جريدة الأهرام الا أنها نقلت هذه العبارة

<sup>(</sup>۱۸۲) أى : الرأى بأنه لم يكن يصح لسعد ـ كناظر للحقانية ـ أن يقدح فى حق أحد الموظفين الكبار (حسين محرم) ومؤاخذة كتشنر لمه على هذا الرأى .

<sup>(</sup>۱۸۳) لفهم هذا الحوار بصورة أفضل ، فقد تناوله سعد زغلول فى الكراسة الثالثة بقوله : أرسل (كتشنر) بعد الاستعفاء رافضا ما طلبت من التعويض ، بحجة أنى أتيت بشىء منكر فى مسألة محرم ، وأنه هو عدها بحقى ، وهو المؤاخذنى مها .

<sup>(</sup>١٨٤) في الأصل: الرسمية.

<sup>(</sup>١٨٥) وقد تقرأ : «أما» .

<sup>(</sup>١٨٦) في الأصل : «يعود» .

وشفعتها بنشر صورة (٢١٨٦) الاستعفاء . ونقلت جريدة « المؤيد » العبارتين ، وشفعتهما بأن هذا الاستعفاء يشبه استعفاء رياض باشا ، وأنه يشرف حقيقة ، ولكن كان من حقه أن يتقدم قبل ذلك .

ثم سافرت وبالى رائق لاكدر فيه ، وأخذت أشعر بشىء من الراحة . وكان سفرى الى عزبة عطوفة مصطفى باشا مع محمود باشا ، وزوج ابنته ، وذلك فى يـوم السبت ٦ أفريل .

وفى مسائه وصلت الجرائد ، فوجدنا ـ من جملتها ـ الأهرام نشرت مقالة بامضاء « عارف » ـ كانت وعدت بنشرها ـ فوجدتها بملوءة بالمفتريات ، ورأيت لزوم محاكمة ناشرها ، فحررت التلغراف اللازم (۱۸۸۰) ، وكتبت ـ فى الوقت نفسه ـ خطابا الىصاحب الآهرام أطلب منه فيه أن يعلمنى باسم ذلك « العارف » .

ثم فى يوم الثلاثاء حضرت قبل الظهر الى مصر ، فوجدت حماتى فى البيت ، وأخبرتنى أن نازلى خانم تكلمت مع كتشنر فى أن يزورنى ، وأنها تريد أن تعرف ساعة عودتى عند اتيانها . فأخبرت بقدومى فى التلفون .

وبعد ذلك حضر مخبر (۱۸۹) من الوكالة الانكليزية ، مخبرا بأن كتشنر يريد زيارق في الساعة ٤ بعد ظهر اليوم . فاستعديت لملاقاته ، وكانت ودادية (۱۹۰) ، ولم يجر في أثنائها ذكر لشيء يتعلق بإستعفائي .

<sup>(</sup>١٨٦م) في الأصل: «صور» .

<sup>(</sup>۱۸۷) محمود باشا صدقى ، عديل سعد زغلول .

<sup>(</sup>١٨٨) قراءة ترجيحية ، وقد نقرأ « المعلوم » .

<sup>(</sup>۱۸۹) أي ورسول.

<sup>(</sup>١٩٠) أي : ودية .

وفى اليوم التالى رددت لـ الزيـارة ، ولم نتكلم كذلـك الا فى أحوال عامة ، وقد نشرت الجرائد خبر هذه الزيارة .

ونشر بعدها «عارف» مقالة أطول من ليل الشتاء ، وأشد وأبرد من نصل السيف (١٩١) ، قال في آخرها حاشية ، أن هذه الزيارة ليست الا من قبيل المجاملة ، خلافا لما اشاعته بعض الجرائد من أنه للوزارة.

كتبت يوم ١٠ أفريل خطابا ثانيا الى صاحب الاهرام ، أستعجله فيه الجواب ، وأرسلته مع فتح الله بيك بركات ، ففهمه أنه أباظة (١٩٢٠) ، وانه سيجيبني (١٩٣٠) بخطاب في الظهر . وفي هذا الخطاب قال إن « عارف » طلب منه أن لا يخبر عن اسمه الا أمام المحامى.

فطلبت من محمد يـوسف (١٩٤) والهلباوى أن يتكفلا بذلك ، ففعلا ، وقدما عريضة \_ كتبتها أنا \_ ولكن النيابة ترددت في السير في الدعوى حتى تستأذن . وطلبت \_ بعد الاستئذان \_ [ ص ٩٩١ ] أن أدعى بحق مدنى ، فكتب ذلك محمد يوسف حاشية على العريضة .

إعترف بركات (١٩٥٠) في الأهرام بأن الكاتب «عارف» ، وأبرز المقالة ، كما أبرز خطاب أباظة للمذكور آنفا . وحضر أباظه في اليوم التالى ، وأقر بأنه صاحب مقالة يوم ٦ افريل ، ومقالتين أخريين ، احداهما (١٩٦٠) نشرت قبلا ، والثانية بعدها .

<sup>(</sup>١٩١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٩٢) اسماعيل أباظة باشا.

<sup>(</sup>١٩٣) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٩٤) محمد يوسف بك المحامى .

<sup>(</sup>١٩٥) داود بركات بك ، رئيس تحرير الأهرام . وقد أضفنا «في» ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>١٩٦) في الأصل: «أحدهما».

ولما توجه اليه أول سؤ ال في التهمة ، طلب ميعاد خمسة عشر يوما لتحضير الدفاع والأدلة . فقال محمد يوسف : إنه لا يجوز له اثبات وقائع القذف ، لنشرها بعد الاستعفاء . ومع ذلك طلب استشارة موكله . فلم يكن من النيابة الا أن أخرت الدعوى الى الأجل الذي طلبه أباظة . فاستغربت ذلك ، وتوهمت أن النيابة أتته عمدا . وذهب لطفى بك إلى عبد الخالق(١٩٧١) ، فتكلم معه بهذا الشأن ، فأتاني ، واعتذر إلى ، وأنكر أنه استشار ، أو أنه استلم تعليمات . وأكد أن توفيق (١٩٨١) أحسن أعضاء النيابة الذين تولوا التحقيق في القضايا التي اهتمت بها ، مثل قضية مرقس فهمى و « اللواء » و « العلم » .

سأل (١٩٩) كتشنر عن مصطفى باشا مرات وهمو غائب ، ولما حضر ، دعاه اليه ، وكلمه فى ايجاد وسيلة لترك الدعوى ـ على ما هو مفصل قبل ذلك .

[ص ۹۵۹]

رأى الناس في اقامة الدعوى:

من الناس من لم يستحسن اقامة هذه الدعوى ، ترفعا عن مناقشة رجل علم الناس منزلته من الصدق ، ومكانته من القرب لدى خصومنا(۲۰۰) .

ولكن لو كان الغرض من اقامة هذه الدعوى الانتقام وشفاء الغليل منه ، لكان للاعتراض نوع من الوجه ، غير أن هذا ليس

<sup>(</sup>١٩٧) عبد الخانق ثروت ، النائب العمومي .

<sup>(</sup>١٩٨) على توفيق بك ، رئيس السيابة

<sup>(</sup>١٩٩) في الأصل: «سئل».

<sup>(</sup>٢٠٠) يقصد بالحصوم · الحديو عباس حلمي .

غرضنا ، ولا يصح أن تتوجه اليه أفكارنا ، لأن الانتقام صفة ممقوتة ولا يتخلق به كريم الطباع ـ إنما غرضنا أن نقرر الحقيقة على وجهها ، وأن نبين للأمة ، التي مكثت زمنا طويلا لا تسمع الا صوت خصومنا ، الذين أوقفهم التملق والنفاق موقف الشر لنا ، وعكس الحقائق علينا ـ نبين لهذه الأمة الحقيقة ، التي كثيرا ماستروها بأستار من أباطيلهم ، وأن نعلم الناس جميعا أن في مصر قضاة ، تحمى عدالتهم أصحاب الحقوق ، ولو كانوا من المغضوب عليهم ، وأن لهؤلاء الحق في الحياة الشريفة ، وفي أن يكون لهم في قلوب اخوانهم المنزلة التي يرفعهم اليها فضلهم ، والتي يستحقونها باجتهادهم . وأن لهؤلاء المغضوب عليهم أن يدافعوا عن الحق أمام خصومهم ، وأن يظهروا المغضوب عليهم أن يدافعوا عن الحق أمام خصومهم ، وأن يظهروا من يخدم مصلحتها العامة ، ومن يجهر بالحق ولو كان في أبناء مصر من يخدم مصلحتها العامة ، ومن يجهر بالحق ولو كان في ذلك حرمان له من مركز سام ، ولو كان ذلك يغضب أولياء الأمور .

ليس بيني وبين هذا المتهم أدني علاقة ، ولم نشترك معه في عمل الا مرتين : أحدهما ، عندما كان محكّم معنا في تركة منشاوي باشا ، حيث اختاره أحد أبنائه بالنيابة عنه . والثانية ، في المدة ما بين مارث سنة ( )(۲۰۱) و ( )(۲۰۲) وسنة ( )(۲۰۳) عندما كان عضوا بمجلس شورى القوانين . ثم حصل التقاطع لأنه خان ودى ، ونقض عهدى ، واشاع في البعض أشياء (۲۰۱) \_ لا حقيقة لها \_ ضدى

<sup>(</sup>٢٠١) بياض في الأصل

<sup>(</sup>٢٠٢) بياض في الأصل

<sup>(</sup>٢٠٣) بياض في الأصل

<sup>(</sup>٢٠٤) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ « البعض » : النفس ، أو الناس .

يعلم الكل أنى اشتغلت بالمحاماة زمنا ، من فبراير سنة ٨٤ لغاية ٢٧ يونيو سنة ٢٠٩ . ولا أريد أن أزكى (٢٠٩) نفسى فيها بشىء ولكن أشهد الأمة والقضاء على حالتى فيها ، لأنى كنت كل يوم أعرض عليها نتائج حركاتى الفكرية [ص ٢٦١] والقلبية . ثم دخلت القضاء ، واشتغلت فيه من ذلك التاريخ إلى ٢٧ اكطوبر ، ثم نقلت الى نظارة المعارف ـ ولا أريد ان اقول شيئا من ذلك لأنه معلوم مفهوم .

ولقد استقبل تعييني الناس استقبالا حسنا ، وعدوه علامة على ابتداء عصر جديد في المعارف .

ولا أفصل لكم شيئا مما فعلت ، ولكنى أؤكد لكم ، وأستشهد على ما أقول الله ، والذين اشتغلوا معى ـ أنى كنت صادقا وعاملا(٢٠٧) لنفع وطنى على قدر إمكانى(٢٠٨) .

# [974]

- لماذا اخفيت اسمك ؟

ـ من ذلك الذى أخبرك بواقعة الوشاية في حق أحد كبار الموظفين ؟

الذى أخبرك بواقعة الوشاية ـ عن من نقلها ؟ ألم يقل لك عن مصدر علمه ؟

ـ فصل الوقائع التي تريد عليها .

<sup>(</sup>٢٠٦) في الأصل: «أذكى» .

<sup>(</sup>٢٠٧) قراءة تقريبية وقد تقرأ : « مجدا » أو « مجتهدا » .

<sup>(</sup>۲۰۸) الصفحة التالية (رقم ۹۹۲) من الكراسات بها كتابة باللغة الفرنسية ، تعتبر خارجة عن إطار المذكرات ، تشتمل على المواد ۱۰٤۲ ، ۱۰٤۲ ، ۱۰۶۶ من مجموعة الشرائع .

- وان استعملتها بمعنى السعاية والوشاية ، فها هو دليلك على هذه الرواية بالمعنى المذكور ؟

- ما هي الوقائع التي تريد استشهاد فلان عليها ؟

ـ ان موقف الباشا موقف السالب لا الموجب ، فهو منكر للواقعة التى ترويها ، ويقف عند حد الانكار ، ولا يبدى شيئاً خلاف ذلك . فعليك أنت أن تقدم الاثبات على صحة ما قذفت به جميعه .

## [ ص ۲۶ ]

\_ هل اشترك معك أحد في كتابة تلك المقالات ؟

\_ كيف عرفت أن هؤ لاء يشهدون بهذه الوقائع ؟

- هل اجتمعت بهم ؟ حينئذ كيف ساغ لك التأكيد ؟

\_ ما الذي حملك على كتابة تلك المقالات ؟

### [ 978 ]

يجب على القاذف أن يثبت كل واقعة قذف بها ، وأن يثبت الواقعة بتمامها ، فان أثبت البعض دون البعض ، أو أثبت جزءا من واقعة ولم يثبت الباقى ـ حقت عليه كلمة العقاب .

يجب على القاذف أن يقدم الدليل على ثبوت واقعة القذف نفسها ، لا على ثبوت واقعة تماثلها ولا بعيدة عنها .

## [ 978 ]

لا يمكن حضور الباشا شخصيا: أولا، لأنه مدع، والمدعى يحضر بنفسه أو بالتوكيل. ولا يمكن توجيه سؤال اليه، لأن القصد من السؤال أن يعترف، وهو منكر كل الإنكار للوقائع المقذوف بها، فعليك أن تقدم أنت ابباتها. وهو بنكر كل واقعة من وقائع التهمة، ويرفض الاجابة عن أية سؤال يكون مشتملا على جزء من آجزاء الواقعة دون بقية الأجزاء، لأنه يعتبره في هذه الحالة غير ما يجب اثباته

### [ ص ٩٦٥ ]

بعد ان قدم فلان استعفاءه ، أراد أن يستريح من عناء المقاومات ، ويتفرغ لأشغاله الخاصة ـ فلم يكن من هذا الرجل الا أن تصدى له ، وقذفه بمقالتين مملؤتين من الشتائم والسخائم . . فلم . .

## [ ص ٩٦٦ ]

فی یوم ۲۴ افریل سنة ۱۹۱۲

كان مصطفى باشا(٢٠٩) فى أبعاديته ، فسأل عنه كتشنر فى بيته ، بواسطة التلفون ، يوم الاثنين صباحا ـ وهو يـوم ١٤ ابريـل ـ وعن عنوانه . ثم سأل عنه كذلك فى اليوم التالى . فقيل له إنه عائد هذا المساء ـ يعنى يوم ١٥ منه .

فى صبيحة يوم ١٦ ، ورد عليه مكتوب من كاتم اسرار كتشنر ، المدعو استورس (٢١٠) ، يدعوه اليه فى اليوم نفسه ، فى الساعة التى يختارها من صبيحة اليوم المذكور ، فتوجه اليه .

فقال له كتشنر: إنى قلق من القضية التى رفعها سعد ضد أباظة (٢١١). وقيل إن هذا الأخير سيطلبنى شاهد، ولو فعل ذلك لوقعت في حيرة بين الامتناع عن الحضور وهو عيب عندنا لايليق بى الوقوع فيه أوأن أحضر، فأقول مالا يصح قوله، وفيه مساس بسعد باشا. فهل لا من طريقة تخرجني من هذا المأزق ؟

<sup>(</sup>٢٠٩) يقصد : مصطفى باشا فهمى ، حما سعد زغلول .

Sır Ronald Storrs (۲۱۰) السكرتير الشرقى في دار الوكالة من ١٩١٠ إلى

<sup>(</sup>٢١١) يقصد: اسماعيل أباظة باشا.

فقال مصطفى باشا: لا أرى أفضل من أن تعلن الحكومة عدم صحة مرويات أباظة باشا!

قال: ولكن الوقت فات على ذلك ، فان الحكومة لم تفعل ذلك عقب نشر المفالة المطعون فيها. وإنى أرى الأفضل أن أباظة يكتب لسعد مكتوبا يعترف فيها بعدم صحة مروياته ، ويعتذر عن خطئه بلفظ Apolgie التي أشد من لفظة Excuse.

فقبل مصطفى باشا هذه الطريقة ، وأن يتكلم فيها معى . وبعد المداولة بيننا ، انحط الرأى على قبولها ، بشرط أن خطاب أباظة يعلن في الجرائد .

وفى صبيحة يوم الخميس ١٧ منه ، توجه مصطفى الى كتشنر ومعه هذا الاتفاق . فسر به كثيرا ، وتشكر لمصطفى باشا ، ورجاه أن يبلغنى شكره ، وقال : إن هذه خدمة لا أنساها . [ ص ٩٦٧ ] واستشاره فيها يفعله لتنفيذ ذلك ، فأشار عليه أن يتكلم مع الخديوى . فذهب اليه في الساعة الرابعة من اليوم نفسه .

وفى يوم السبت ١٩ منه ، استدعى مصطفى باشا ، وأخبره بأنه تكلم مع الخديوى بأن هذه مسئلة خطرة ، ولا يصح تركها ـ خصوصا وأنها تؤ يد كثير من الاشاعات التى شاعت ضدكم . فقال الخديوى : إن أباظة عملها بغير علم منى ، وفى غيابى . وتنصل من ذلك بما جعل اللورد يعتقد صحته . وقال كتشنر إن الخديوى تكلم مع أباظة (٢١٢) فرفضر، أن يكتب الجواب رغها عن الحاح الخديوى عليه ، ورغها عن الحاح محمد سعيد ـ الذى قضى معه الليل طوله . وبما أن الأمر كذلك

<sup>(</sup>٢١٢) في الأصل: «ثم تكلم الخديوي مع أباظة» ـ وقد عدلناها كما في المتن لسلاسة العبارة.

فقد انسحب هو (۲۱۳) من المسئلة ، وسعد يكون حرا فيها يريد . ثم تشكر لمصطفى باشا على تعبه .

وقد كان هذا إستدعانى للغداء عنده ، فذهبت اليه يوم السبت المذكور ، فوجدت معه البرنس حسين ، فقص على عبارة كتشنر · الأخيرة ، وما كان من فضل له مسعاه فيها .

ثم قال البرنس كلاما طويلا ، أمكنى أن افهم منه ما يأتى : إنه ـ لاهتمامه بنا ـ يريد لغو المسألة . وأن الخديوى لم يكلفه بشىء فيها . فقلت : إنها لا تحل الا بأحد أمرين : إما الاعتذار ، أو تكذيب الحكومة . فانصرف .

وقد فهمت من مصطفى باشا ، أن هذا البرنس عرض عليه أن يجمعنى وأباظة عند الخديوى للمصالحة ، فرفض ذلك مصطفى ، فلوح له بنيشان، فرفض .

# في يوم الجمعة ١٨

تكلم ابراهيم مراد مع محمد يوسف (٢١٤) في الصلح ، فأباه إلا كتابة . وقال له عن مسألة تـداخل كتشـنر . [ ص ٩٦٨ ] (٢١٤٩) فنبهت على فتح الله بيك بركات أن يقول لمحمد يوسف انه لا يقبل المخابرة الا اذا ورده خطاب من أباظة يعتذر لى .

وأخبار الصلح مشاعة ، ولكن من يوم السبت لم يتكلم معى أحد فيها .

<sup>(</sup>۲۱۳) أي : كتشر .

<sup>(</sup>۲۱٤) محمد يوسف هو محامي سعد زغلول ، والوكيل عنه مالحق بالمدى .

<sup>(</sup>۲۲۱٤) الجزء الأول من ص ۹۸۸.

#### [ 997 ]

#### فی ۸ مایو ۱۹۱۲

قل اهتمامی بقضیتی ، وقل فکری فیها ، ولا أدری إن كان هذا لإعتقادی بحسن العاقبة ، أو لطول العهد بها ، أو تأجیل أمد النظر فیها ، وللاثنین معا .

وقد تكلمت معى نازلى خانم مرتين ، آخرهما أمس ، بأن لا أتوجه في ينوم الجلسة إلى المحكمة . ونسبت هذه الفكرة أولا لبوند (٢١٥) حيث قالت في الدفعة الأولى ـ إنه رجاها في ذلك ، ونسبته ـ في الثانية ـ الى كتشنر ، حيث قالت إن استورس أخبرها بذلك . فلم أعطها جوابا شافيا .

أكثرت الجرائد ـ خصوصا المشايعة منهاللهيئة الحاضرة (٢١٦) من ذكر الصلح ، والحث عليه . ولكن جريدة « الأخبار » نشرت بأن الصلح لا يوافق الجمهور ، ولا اعتراف أباظة بخطئه مقنع له ، لأنه لا يدرى ـ إن فعله ـ : أى قوليه الصحيح !

أشعر من نفسى هذه الأيام براحة ، ونوع من الاطمئنان ، ولا أجد في نفسى ميلا للعودة الى مركزى ، وأنظر الى مثله ـ وما هو أعلى ـ نظر المستخف . وإنى أحمد الله كثيرا على انفراج الأزمة المالية ، وأعد انفراجها علامة من علامات رضى الله عنى ، وفاتحة إقبال . وأهم شيء تصبو نفسى اليه بعد ذلك ، رضا الناس عنى ( )(٢١٧) . فاللهم لا تحرمني منه ، إنك على كل شيء قدير .

<sup>(</sup>۲۱۵) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>٢١٦) يقصد سعد بكلمة « الهيئة » الحكومة .

<sup>(</sup>٢١٧) كلمة غير مقروءة

تعین زهری باشا وکیلا للحربیة ، وقد کان مدیسرا لأسیوط من ثمانی سنوات ، وهو مأخوذ علیه محایدته ونزاهته ، ولکنه من محاسیب کتشنر . وقد کان وضی علیه ابراهیم باشا نجیب أن نعینه قیما علی معتوه ، أو وصیا علی صغیر !

## [994]

فى اليوم الذى تعين فيه حلمى للمالية ، وماهر للخارجية ، أنعم على الثانى برتبة ميرميران ، كما أنعم بها على على أبو الفتوح ، الذى تعين وكيلا للمعارف . وفيه أنعم برتبة روميللى بيكلر بيك (٢١٨) على قلينى ، وبالنيشان المجيدى الأول على محمود رياض . قالوا لأنها كانا موعودين بالوزارة (٢١٩) ، ولكن حال دون ذلك موانع . وقالوا إن الخديوى رشح عثمان مرتضى (٢١٩) خلفا لى ، فقال كتشنر : إنى

<sup>(</sup>۲۱۸) فى الأصل: « رومللى بيلرى بيك » ـ ومعناها: أمير الأمراء ، وتعتبر اندر الرتب التى كانت تمنح ، اذ بلغ عدد الذين نالوها حتى سنة ١٩١٤ أربعة فقط ( انظر عبد العظيم رمضان : صراع الطبقات فى مصر ١٩٣٧ ـ ١٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲۱۹) أي : مدعوين لتولى الوزارة .

<sup>(</sup>۲۱۹م) عثمان مرتضى هو السرتشريفاتى خديوى . وقد وصفه محمد فريد فى مذكراته بأنه : « رجل فاسد الأخلاق ، مخنث ، ومن أصل وضيع جدا ، قاده حب العلو إلى التقرب من الحديوى ، ولكنه متعلم تعليها متينا ، اشتغل طول حياته فى القضاء ، الى أن وصل الى وظيفة قاض بالمحكمة المختلطة الاستثنافية بالاسكندرية » . وكان قد عين عضوا بلجنة المراقبة بالحقانية فى ١٨٩٢ / ١٨٩٤ ، ثم سكرتير نظارة الحقانية ، ثم نقل الى محكمة الاستئناف المختلطة فى أعقاب حركة التنقلات التى تحت فى ٦ يناير ١٨٩٦ ( أوراق محمد فريد ص ١٢٨ ) .

أحشى أن لا أتمكن من حضور عابدين ، خيفة أن تتنجس ملابسى ! وتواترت الاشاعات لغاية الآن أن على أبو الفتوح ومحمود رياض دفعا نقودا للشيخ على يوسف : الأول ألفين وخمسمائية جنيه ، والشانى ألفين (٢٢٠) .

#### ۱۱ مايو سنة ۹۱۲

أحمد الله على الراحة من العناء ، وأشكره على سابغ النعماء (٢٢١) . أصبحت اليوم حامدا شاكرا لا أتمنى على الله الا أن يديم الصحة ، ويخفف عنى بعض أثقال الديون . وأشعر من نفسى إطمئنانا وميلا الى الابتعاد عن كل ما يضيق من حريتها ، ويحوجها الى الغير .

يقال إن الخديوى عازم على السفر فى أوائل يوليو الى لونـدره ، وسيكون معه محمد سعيد ، وينزل ضيفا على الملك مدة عشرة أيام . .

ولقد ذهبت الظنون في أسباب هذا التقرب مذاهب شتى : فمن قائل إن المراد الإتفاق مع الخديوى على الحماية أو الالتحاق(٢٢٢) ومن قائل على انشاء خلافة عربية يكون هذا « الدنىء »(٢٢٣) خليفتها .

<sup>(</sup>۲۲۰) أى دفعا نفودا للشيخ على يوسف ، الدى كان مقربا من الخديـوى ، لينال على أبو الفتوح الرتبة والتعيين ، وينال محمود رياض النيشان .

<sup>(</sup>۲۲۱) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۲۲۲) هذه أول مرة فى مذكرات سعد زغلول ، يرد فيها ذكر لتسوية القضية الوطنية مع انجلترا على أساس الحماية أو الصم - وهى القضية التى سوف تثور عند قيام الحرب العالمية الأولى

<sup>(</sup>٢٢٣) وقد تقرأ : « الدنس » .

#### [ ص ۹۹٤]

#### فی ۲۳ مایو سنة ۱۹۱۲

أيها السادة (۲۲٤)

مظلوم (۲۲۰) وعبان (۲۲۲) يشهدان بأني خبطت على الطرابيزة . هذه الواقعة لا يفيد اثباتها في موضوع القذف شيئا . ولذلك نعارض في شهادة هذين الشاهدين ، الا إذا كان المراد الاستشهاد بها على تعمد هذا الخبط استخفافا بالمقام الخديوي .

فتحى ، يشهد بأنه تكلف من قبلى بارسال نسخة من الاستعفاء الى كتشنر . الحقيقة أن فتحى لم يتكلف بارسال نسخة إلى كتشنر ، ولكنه نازعنى فى لهجة استعفاء كنت أريد كتابتها ، واستعان على بمكلرث للعدول عنها . على أنى لا أظنه أن يقول ذلك لأن واجبات وظيفته تحرم عليه أن يبوح بالأشياء التى يكون عنها بسبب وظيفته .

مكاتب الغازيت ، حضر عندى عدة مرات ، وألح كثيرا على أن يأخذ عنى (٢٢٧) محادثة ، فأبيت عليه ذلك . وكان قد سألنى بعض

<sup>(</sup>۲۲٤) هذه العبارة ليس معناها أن سعد زغلول كان يخاطب جمعا ، وانما يتصور أنه يرد على مظلوم وعباني .

<sup>(</sup>۲۲۵) مظلوم هو أحمد مظّلوم باشا ، ناظر المالية في نظارة مصطفى فهمى باشا الثالثة ( ۱۲ نوفمبر ۱۸۹۵ ـ ۱ نوفمبر ۱۹۰۸ ) وهى الوزارة التي عين في فيها سعد زغلول ناظرا للمعارف في ۲۸ أكتوبر ۱۹۰۸ . ولم يعين في وزارة بطرس غالى باشا التي خلفتها في ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ .

<sup>(</sup>۲۲۳) عبانی هو محمد عبانی باشا ، ناظر الحربیة والبحریة فی نظارة مصطفی فهمی باشا الثالثة (۱۲ نوفمبر ۱۸۹۵ ـ ۱۱نوفمبر ۱۹۰۸ ) ، وهی التی عین فیها سعد زغلول .

<sup>(</sup>٢٢٧) هكذا في الأصل.

أسئلة في موضوعات شتى ، أجبته عن بعضها ، ولم أرد أن أجيبه عن الأخر . ولكنى احترمت نفسى (٢٢٨) [ ص ٩٩٥] وما طلبت منه أن يكتب في مدحى شيئا .

أمين الرافعي (۲۲۹) حضر عندى ، وطلب أن أقول له شيئا عن الاستعفاء . فلم آرد أن أعطى (۲۳۰) له شيئا ، وكذّبت له أنى قدمت نسخة من استعفائي الى كتشنر .

يـوسف الخـازُن (٢٣١): الخـازن لم أقـل لـه شيئـا عن أسبـاب استعفائى . وألح على في طلب صورة منها ، فلم أقبل . ومـا كلفته بكتابة شيء عنى .

أحمد شفيق ، صادق رمضان ، لا أدرى !

حسين محرم لا نوافق على الاستشهاد به على واقعة المفتريات ، لأن المراد اثباته أنى سعيت ودسست في حقه ، وأنى كلفت بالاثبات ضده ، وعجزت بعد أن حاولت ، وكان قصدى من ذلك التفريق بين السلطتين .

أما مسئلة نسبة أشياء اليه ، فليست هذه موضوع النظر .

<sup>(</sup>٢٢٨) قراءة تقريبية لأن العبارة مطموسة بالحبر .

<sup>(</sup>۲۲۹) أمين الرافعى (۱۸۸٦ ـ ۱۹۲۷) رئيس تحرير العلم » لسان حال الحزب الوطنى . وقد استقال منها فى ١٥ سبتمبر ١٩١٢ بسبب خلافاته مع اللجنة الادارية ( انظر ترجمته فى الجزء الثانى من المذكرات حاشية ٢٠١ صفحة ٧٧١) .

<sup>(</sup>۲۳۰) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۲۳۱) يـوسف الخازن ، لبنـانى الأصل ، صـاحب جريـدة « الأخبار » التى صدرت فى عام ۱۸۹٦ حتى اخر ۱۸۹۹ ، ثم عادت الى الصدور فى أوائل ۱۹۰۷ ، وعطلتها الحكومة يوم ۲۰ مايو ۱۹۱۷ ( أنظر ترجمته فى الجزء الأول من المذكرات حاشية ۷۵۲ ص ٤٦٣ ) .

#### [ ص ۹۹٦ ]

بقية الشهود : لا أدرى ! يوم الخميس ٣٠ مايو سنة ١٩١٢

أكتب الآن الساعة ١١ صباحا ، والجلسة منعقدة لنظر قضية القذف التى أقمتها ضد اسماعيل أباظه . وقد كنت أشعر أمس بإرتياح وانشراح ، ويخطر فى بالى ـ من وقت الى آخر ـ أنى لا اتأثر لو حكم فيها ضدى ، لأنه لايكون أول خطأ ارتكبه القضاء ، وحقيقتى ليست بأول حقيقة أنكرها كثير من الناس ، فكم من حقائق نكاد نلمسها بالحس ينكرها الجمهور ، بل لا يستطيع تصورها . ولنا فى تفشى الخرافات وانتشار العقائد الفاسدة شاهد عدل ، فلم يتمكن أى واحد من كبار الرجال أن يجعل سمعته طاهرة وسيرته محمودة عند كافة الناس .

كنت أحدث نفسى بهذا الحديث ومثله ، وكنت أشعر بانبساط عند ذلك . وقد قضيت الليلة كذلك ، ونحت بالراحة ، [ ص ٩٩٧ ] واستيقظت كذلك . وبعد أن اغتسلت وفطرت وجلست في مكتبى ، أخذت أطالع الجرائد الى الساعة العاشرة ، حيث دق التليفون ، حاملا خبرا من فتح الله بيك بركات أن قد حضر للشهادة على جلال ، وأن فتح الله سيحضر الآن !

فلم أفهم ذلك جيداً ، لأنه كان الاتفاق على أن فتح الله يكون فى الجلسة . وبعد هنيهة ، فهمت منه أنه لم يتمكن من دخول الجلسة ، لأنهم غلقوا أبوابها . ولكنه قال إن كثيرا من الناس تمكنوا من الدخول فيها \_ خصوصا أرباب الجرائد . فلم أفهم أيضا ذلك التناقض ، وغلب على ظنى احتمال ان الجلسة جُعلت سرية .

ومن ذلك الوقت أخذت أفتكر في العاقبة ، وقلبي يخفق من وقت الى آخر ، ولكنى كنت أتألم من هذا الخفقان ، وأضغط على نفسي بقوة لأفكر(٢٣٢) فيها كنت أفتكر أمس فيه . وأخيرا تناولت القلم ، وأخذت [ص ٩٩٨] أكتب هذه السطور .

وانى أستغرب من هذه المتناقضات فى الانسان! قبل أن يدنو من وقوع المكروه ، يتخيل أنه لا يتأثر من وقوعه ، ثم اذا دنى واقترب منه ، استولى الاضطراب عليه . وإنى أعالج نفسى الآن معالجة شديدة بغية أن تكون على الدوام مسرورة ، ولا تتألم .

أفرض أن أباظة تحكم ببراءته ، فيا هي نتيجة ذلك ؟ هل يتغير بهذا الحكم الواقع من حالي وحاله ؟ ( )(٢٣٣) كلا !

أما الناس ، فمنهم ذوو الأغراض الذين يظنون أنهم انتصروا ، وما هم في الحقيقة بمتبصرين .

# [ 999 ]

الحاشية على المقالة الثالثة (٢٣٤):

لم يشع أحد أن سعد سيعود عما قريب الى الوزارة ، ولكنه هو (٢٣٥) ، لكى يسقط أثر زيارة كتشنر لسعد ، اخترع هذه الاشاعة ، وكذبها بحاشية ذيَّل بها المقالة الثالثة .

على أنه كيف اطلع على أن هذه الإشاعة لا حقيقة لها ؟ وأن هذه الزيارة كانت من قبيل المجاملة ، مع كونه ليس من أصدقاء كتشنر ؟

<sup>(</sup>٢٣٢) في الأصل: الفكر.

<sup>(</sup>۲۳۳) عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٢٣٤) هذه العبارة ليس معناها أن ما أن بعدها هو الحاشية ، وإنما ما جاء بعدها هو تعليق سعد على هذه الحاشية التي ذيّل بها « عارف » المقالة الثالثة .

<sup>(</sup>٢٣٥) أي « عارف » ( اسماعيل أباظة باشا) .

سعى (٢٣٣٦) فى أن يكون وكيل لدائرة البرنس سيف الدين، فعارضت البرنسيس عين الحياة لدى السير إلدن جورست، وأخفق مسعاه. ومن هنا، الكتابات التي كتبها في حق السير إلدن جورست.

سعى (۲۳۷) فى أن يتعين وكيلا لدائرة خديجة خانم ، وتعين فعلا ، ولكنه لم يلبث فيها الا قليلا ، ورُفت .

سعى فى أن يتعين وكيلا لدائرة البرنسيس فاطمة خانم هانم (٢٣٨) ، عمة الخديوى ، عام أول ، فحبطت مساعيه .

يسعى الآن فى أن تعينه المحكمة الشرعية وكيلا فى وقف ، [ ص ٠٠٠٠ ] فى صالح أنجال اسماعيل باشا محمد .

سعى في أن يكون قيها أو وكيلا عن عبد الحميد باشا صادق.

يزعم أنه سعى في اسقاط الوزارة ، بالوفد الذي ألفه وتوجه به إلى لوندره ! وأنه هو الذي توسط في تقلد بطرس باشا رئيسا للنظار !

ولولا أن سقوط وزارة بطرس باشا كانت بسبب فعل جنائى ، معاقب عليه قانونا بأشد العقاب ، لنسبه الى نفسه !

يزعم أيضا انه هو الذي عين البرنس حسين في شورى القوانين ، وأنه هو الذي سعى في استعفائه .

ولا يزال يقرر - فى ذهن الخاصة والعامة - أنه هو الذى سعى فى تعيين سعيد باشا ناظرا للداخلية ، ثم رئيسا للنظار! وهو يحاول دائما أن يفهم جلسائه أن له اليد العليا فى ادارة الأمور المصرية ، وأنه لا يقع فى ملك (٢٣٩) مصر شىء الا ما يريد!

<sup>(</sup>٢٣٦) الضمير المستتر يعود الى اسماعيل اباظة .

<sup>(</sup>۲۳۷) ای: اسماعیل أباظة .

<sup>(</sup>٢٣٨) هكذا في الأصل: وهي مكورة مرة « خانم» ومرة أخرى هانم .

<sup>(</sup>۲۳۹) أي مملكة مصر.

1707

[ ص ۱۰۰۱]

القضية يوم ٣١ مايو ١٩١٢

عقدت الجلسة الساعة ١٥٥٥ صباحا برئاسة ديلبروغلو وعضوية على ذو الفقار وتوفيق رفعت . ونودى على الشهود ، فلم يحضر منهم عبانى ، ومظلوم ، ونسيم فهمى ، وشفيق باشا . وسمع كل من على جلال ، فكذب أنى التجأت إليه ، وقر أنه هو الذى عرض وساطته ، وأنى لم أرد إليه زياراته التى أداها إلى . وحصل الكلام فى أثنائها عن الوساطة ، وقال إنه – فى المرة الأخيرة – كان مكلفا من قبل الجناب العالى ، وأن جنابه وعد أن يقابلنى ، وأنه سيرسل إلى « سرتشريفاتى » العالى ، وأن جنابه وعد أن يقابلنى ، وأنه سيرسل إلى « سرتشريفاتى » يخبر تحديد جلسة المقابلة . وأنه (٢٤٢) لامنى على كونى تعجلت بالاستعفاء .

ثم شَمعت شهادة فتحى ، على اذا كان اطلع على نص الاستعفاء ؟

وابراهيم نجيب ، عن المحادثة التي جرت بيني وبينه في خصوص

<sup>(</sup>۲٤٠) أي : سعد زغلول .

<sup>(</sup>٢٤١) الكلام مقطوع في الأصل .

<sup>(</sup>۲٤٢) أي : على جلال .

تأجيل قضية البرنس عزيز (٢٤٣) فلم يعلم كل منهما شيئا ، مستندا على واجب الوظيفة (٢٤٤) .

وسئل لطفى السيد عما اذا كان اطلع على الاستعفاء ، فأنكر ، وقال إنه عرف منى أنه لعدم رضا الخديوى . وأكد أنى لم أكن كاتب مقالة ( )(٢٤٥) ، وأنى لمته على بعض ما جاء فيها . واستند على واجب الصحافة فيها عدا ذلك(٢٤٦) .

وأمين الرافعى ، قال إنه تردد على بعد الاستعفاء ، ولم أقل له على أسبابه ، ولم يحصل بينى وبينه مناقشة فى الحكم الصادر فى قضية محمد فريد ، ولكنى أجبته بأن رأيى لم يؤخذ فى محاكمة فريد ، وأنى لم أقدم الى كتشنر الاستعفاء . وتمسك بواجب الصحافة فى بقيةما سئل فيه .

والشيخ يوسف الخازن ، عمن أملاه مقالات [ ص ٢ • ١ ] « ماوراء الستار » ، فقال إنه جمعها من أفواه كثيرة ، ولم يأخذها عنى أصلا .

وجميل شميل ، قال إن حكيت له بعض أشياء لم تنشر . واستند ـ على بقية ما سئل فيه ـ على واجب الصحافة .

وحسين محرم ، قال إن الجناب العالى دعاه ، وأخبره بأني طعنت في استقامته ، ولكنه لم يصغ (٢٤٧) الى هذا الطعن ، وعينني قيماً على صالحة خانم . وأن سعد كان رشح عمر طوسن (٢٤٨) . وأن اللورد

<sup>(</sup>۲٤٣) هكذا تقرأ .

<sup>(</sup>٢٤٤) أي : رفضًا الادلاء بمعلومات ، استنادا الى أن واجبات الوظيفة تمنعها من ذلك .

<sup>(</sup>٢٤٥) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٢٤٦) أي امتنع عن الاجابة استنادا الى حقه في كتمان مصدر معلوماته .

<sup>(</sup>٢٤٧) في الأصل: «يصف».

<sup>(</sup>۲٤٨) أي . رشحه للقيامة .

كتشنر يعرفه ، وكان يميل إلى تعيينه . وعقب شهادة الشهود ، أُجلت المحكمة الى جلسة يوم السبت أول يونيو .

كانت الجلسة سرية ، وكانت جرائد الحكومة أشاعت عن سريتها ، وأشاع عزت (٢٤٩) ، محامى أباظة ، أن كتشنر أمر بذلك . وقالوا إن الجلسة كانت فتحت علانية ، ولكن الناس تزاحموا على الباب تزاحما شديدا ، فأمر بان تكون الجلسة سرية خشية الازدحام . وهو قول فاسد .

وقد حكم على أحمد فؤاد (٢٥٠) غيابيا بالحبس البسيط مدة شهرين . وقد كان حضر عنه درويش مصطفى المحامى ، ورد عنه ، ولكن بعد ذلك لم يوقف للمتهم على أثر! وبعد ذلك ظهر المتهم ، وقدم معارضة، وقيل إنه قال فيها إن محاميه اتفق مع محامى أباظة على تغيبه ، حتى لا يقف مع أباظة في موقف واحد .

### [ ص ۲۰۰۳]

وفى يوم أول يونيو ، استأنفت المحكمة الجلسة فى نحو الساعة ٩ صباحا ، وأخذ الهلباوى فى الدفاع لغاية الساعة ١١ . ثم تكلم مصطفى عزت ، محامى المتهم ، عن النقط القانونية ـ وأهم ما فى دفاعه أن ماورد فى مقالات «عارف» لا يعد قذفا ، بل انتقادا من سياسى على آخر ا وأن المتهم كان حسن النية فى قذفه .

وقد سألت المحكمة المتهم ، عند ذلك ، عما إذا كان لايزال

<sup>(</sup>٢٤٩) مصطفى ىك عزت المحامى .

<sup>(</sup>۲۵۰) أحمد فؤاد ، محرر مجلة الصاعقة وكان انتقد سعد بعنف ، وأساء اليه بصورة عيفة ، فأقام سعد ضده دعوى قذف ، وقضى بحبسه شهرين غيابيا ـ كما هو وارد في المتن . (أنظر : محس محمد : سعد زغلول ، مولد تورة « ص٢١٥ »

مصرا \_ بعد ماجرى من التحقيقات \_ على ما كتبه ؟ فأجاب بالايجاب ! وأمر الرئيس الكاتب بأن يقيد هذه الأقوال في محضر الجلسة . وبعد أن فرغ هذا المحامى من دفاعه ، وكانت الساعة ١٢ ، تأجلت الجلسة الى غد \_ الأحد ٢ يونيو .

الأحد ٢ يونيو سنة ٩١٢

انعقدت الجلسة سرية أيضا ، وابتدأ أبو شادى (٢٥١) دفاعه بأن ميال للثورة ، وقد حُبست في الثورة العرابية ، وأني من حزب الأمة ، وحاولت أن أستميل الأحزاب (٢٥٢) لاحداث ثورة ، وأن المتهم كتب ما كتب منعا لهذه الثورة . وأني كنت أعاكس مقاصد الخديوى في كل فرصة . وسرد وقائع لتأييد هذه المفتريات .

ودافع أباظة باشا عن نفسه ، بما لا يخرج عن هذا المعنى . وانتهى الاثنان في نحو الساعة ١٢ .

بعد المداولة حكمت المحكمة بتغريم أباظمة مبلغ ألف قرش ، وجنيه واحد تعويضات ، ونشر الحكم على مصاريفه في ثلاث جرائد كبرى ، والزامه بمصاريف الدعوى .

## [ ص ۲۰۰٤]

وروى الكاتب ، الذى جلس لسماع الحكم ، أن الرئيس نطق بمجمل أسبابه فى الجلسة ، وهى : « من حيث أن أباظة لم يثبت الوقائع التي أسندها الى المدعى ، وأنه لم يسندها الا بعوامل شخصية ، فبناء على هذه الأسباب ، وبعد الاطلاع على المادة ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، ٣٧ عقوبات \_حكمت المحكمة . . .

<sup>(</sup>٢٥١) محمد أبو شادى المحامى عن اسماعبل أباظة باشا ، وهـو من أعصاء حزب الاصلاح على المبادئ الدستورية ، وهو حزب الخديوى

ونشرت ذلك بعض الجرائد . غير أن البعض الآخر نشر غير ذلك \_ فجريدة الوطن : « إن بعض الوقائع لم تثبت » ! وجريدة « الجورنال دوكير » : « ان الوقائع لم تثبت ثبوتا كافيا » ! ونشر الوطن أمس \_ ٣ يونيو \_ مقالة سخيفة ، يشير بها \_ من طرف خفى \_ الى ما قيل في المرافعات ، ويتحيز لأباظة . وكذلك جريدة « البروجريه » الصادرة بتاريخ اليوم ، وهما يستحقان المحاكمة .

ولم تعلق الجرائد الكبرى ، ولا الموالية لنا شيئا على هذا الحكم . غير أن جريدة البورص عدته ترضية لنا . وقد ورد إلى بعض التهانى تلغرافيا من بعض الأصدقاء ، ولكنها قليلة جدا . وكذلك زارنى بعض الناس لهذه الغاية . ولكنى – لغاية الآن – لم أر ما كنت أنتظره من الإنعطاف .

ولغاية الآن لم تُسلم نسخة الحكم بأسبابه الى قلم الكتاب . وقد اجتمع المستشارون أمس فى المحكمة لغاية الساعة ١٢ لأجل تحريره . وقبل الظهر حرروه ، وأخذه الرئيس معه ، وانصرف منبها على الكاتب بأن يعود اليه غدا لاستلامه . ويؤكد الكاتب أنه مشتمل على مصروفات (٢٥٢) .

### [ ص ۱۰۰۰]

وروى فتحى عن عبد الخالق ، أن الذى حضر من أعضاء النيابة لسماع الحكم لم يروا الأسباب . ولقد بات الناس مختلفين فى الأسباب ، وانبثت اشاعات فى الناس مختلفة ، فمنهم من يقول إن أباظه هو الذى سعى فى أن تكون الجلسة سرية ، محافظة على عدم الاضرار بى ، ومنهم من يقول إن الحكومة هى التى سعت فى ذلك .

<sup>(</sup>۲۰۳) قراءة تقريبية .

وقد صنع فتح الله بيك وليمة فرحا بهذه النتيجة .

وانى شاك فى الأسباب التى حملت ـ على خلاف العادة ـ القضاة ألا يبوحوا بأسباب الحكم عقب ما انتهوا من وضعه . قال البعض : ربحا كان ذلك لاطلاع كتشنر عليه ـ وهو يعود غدا فى الساعة ١٢ ونصف ـ فاذا لم يسلم الحكم الا بعد هذا الاعلان كان لهذه الفكرة أهمية ، والا فلا .

أشعر من نفسى بملل من كل عمل ، وأميل إلى أن لا أكون مرتبطا بأحد بصداقة أو معاملة ، فقد كفانى ما ألاقى من أصدقائى . وأظن أن الأولى أن لا أفعل شيئا الآن .

#### [ ١٠٠٦ ]

وجه فتح الله بركات سؤ الا الى ناظر الداخلية ، عن عدم اهتمام الحكومة بمحاكمة محمد عثمان ، بعد ما ثبت عليه من الارتكاب ؟ فرد الجواب بأن ليس للأعضاء أن يسألوا الا فيها يتعلق بالادارة ذات المصلحة العامة ، وأن مسائل تأديب الموظفين وترقيتهم وتعيينهم من خصائص الحكومة ، تباشره تحت مسئوليتها . وأنه مع ذلك فلكون هذه أول مرة يسأل فيها عضو ، فان الحكومة تجيب من قبيل الاستثناء \_ إنها عينت قومسيونا لتحقيق ما يوجد بنظام البلدية من خلل ، وما ثبت على بعض الموظفين من أسباب التأديب . وإنه اذا أقام أحد الموظفين قضية لسبب شخصى ، وصدر فيها حكم ، فلا يؤثر ذلك بشأنه (٢٥٤) مع احترام الحكم .

إن القانون العام ، وهو قانون العقوبات ، وضع لحماية النظام

<sup>(</sup>٢٥٤) وقد تقرأ : فلا يؤثر ذلك شيئا .

العام من المفسدين . وتطبيقه من أهم ما يتعلق بالمصلحة العامة ، لأنه يرمي إلى تأمين الراحة ، وتمكين السكينة من القلوب ، بمعاقبة الجانى ، ردعاً له وعبرة لسواه .

وإن الرشوة من أهم ما يفسد أخلاق الموظفين ، ويوقع الخلل فى المصالح ، ويمحو ثقة الناس بأعمال الحكومة . ولذلك كانت معاقبة الموظفين على ما يرتكبونه من الإرتشاء ، من الأمور اللازمة لحسن الادارة .

#### [ ص ١٠٠٧ ]

۵ يونيو سنة ۱۹۱۲

كتبت جريدة البروجريه ، الصادرة بتاريخ أمس ، فصلاً تلومنى فيه على رفع الدفع ، وتطعن فى طعنا بليغا . وكذلك جريدة الوطن الصادرة بتاريخ ٣ ، وجريدة الرقيب الصادرة بتاريخ ٤ ، وجريدة لابورس إجبسيان الصادرة بهذا التاريخ كتبت فصلاً كأنه رد على الأول .

أخبرنى فتحى أنه كان يعلم قبل صدور الحكم، بأنه بغرامة ألف قرش ، وأن نازلى خانم كانت تعرفه أيضاً! ولا أدرى بماذا أفسر ذلك! وكذلك إشاعة سرية الجلسة قبل انعقادها ، وأن الذى سعى فيها أباظة لفائدت !

كان في عزم الحديوى أن يزور الأستانة ، فجاءته أخبار من يوسف صديق باشا بأن رجال الحل والعقد في تركيا ناقمون عليه ! فغير رأيه ، وقرر أن يسافر إلى أوروبا أولا . وكتبت المقطم فصلا بتاريخ ٣ يونيو في هذا الموضوع ، أشار فيه إلى بعض ما يقال في الآستانة عن علاقته بها . الحرائد ساكتة في هذه الأيام عن الحكومة رَغَبا ورهبًا ، ولكن

أغلب الناس ساخطون . غير أنى لا أعرف إن كان سخطهم ناتجاً عن عدائهم من ( ) (٢٥٥) من كل حاكم أو من أمور حقيقية .

وأرى أن الناسعلى اختلافهم - يودون الآن التقرب من كتشنر ، [ص ١٠٠٨] ويعدون من التشرف أن يلتفت اليهم بأى نوع من أنواع الالتفات ، وهم يتسابقون في هذا المضمار . وقد أصبح الإتصاف بالوطن والوطنية والحرية من الأمور التي يُرغب عنها ويُهرب منها . وقل دوران كلمة الأحزاب على الألسنة الا مقرونة بالإحتقار والابتعاد عن الانتساب اليها .

ويخيل لى أن هذا الوقت يشبه ما كانت فيه مصر عقب الشورة العرابية ، حيث كان كل انسان يتبرأ من الثورة ، ومن رجالها ومن أعمالهم . ومنهم من كان يسعى بصديقه لدى الحكومة ، ويتهمه بمشايعة العرابيين ، بغية إبعاد التهمة عن نفسه ! والفرق بين الزمانين أن الخوف كان مالئاً القلوب فى الزمن الأول ، وكان هو من أهم الأسباب التى دفعت الأكثرين على التبرؤ من الحركة العرابية ، ولكن الخوف فى الزمن الحاضر لم يبلغ هذا المبلغ ، ولم يعم ، لأنه قاصر على رجال الصحافة . ولكن السبب العام فيها نحن فيه على ما يظهر عهو الحرص على الفائدة - يعنى الرغبة فى التقدم ، لا الرهبة من العذاب . ولسبب آخر هو الخوف من عدم الكسب لا من ضياع المكسوب !

ولقد أصبحت الحكومة تعمل العمل ولاتتوهم أن عليها رقيباً من الصحافة ولا من مجلس الشورى ، ولقد انتهى الأمر بالصحافة أنها لا تكتفى .. من نشر قانون المطبوعات .. بالسكوت فى الحق ، بل تجاوزت ذلك الى النطق بالباطل الذى ترتاح الحكومة اليه! وبلغ من نفاق الشورى أن الأعضاء ، الذين يكون صالح بلادهم منافيا لمشروع

<sup>(</sup> ۲۵۵ ) كلمة غير مقروءة .

من المشروعات التى تقدمها الحكومة ، يتسابقون الى تحبيذ هذا المشروع وطلب الاقرار عليه ! [ص ١٠٠٩] خصوصا اذا شعروا أن المشروع المذكور من بنات أفكار اللورد كتشنر - كما حصل فى المشروع القاضى بعدم (٢٥٦) خلط قطن ألوجه القبلى بقطن الوجه البحرى ، فأن أعضاء الصعيد - وهم الذين يضر عدم الخلط ببلادهم - أسبق الأعضاء الى التصديق عليه .

سافر اللورد كتشنر الى مالطة (٢٥٧) حيث تقابل مع موسيو أسكويث (٢٥٨) رئيس وزارة انكلترا واللورد تشرشل ناظر بحريتها ، للمداولة في توزيع القوى البحرية ، واختيار موقع للحركات العسكرية ، التي تقضى الأحوال بها في زمن السلم والحرب لحماية المستعمرات ، فسافر على مركب حربي يوم الأحد الماضى ٢٨ مايو ، وسيعود هذا اليوم على قطار خاص في الساعة ١٢٠٠ . ويظهر أن كثيرا من الناس سيستقبلونه ، لأن الوكالة ألفتت ذهن بعضهم الى وجوب هذا الاستقبال ا

#### فی ۳ یونیو سنة ۹۱۲

كان تقابل معى استورس من بضعة أيام ، وقد كان عائدا من اسكندرية مع كتشنر ، حيث كانوا بها لتوديع الخديوى عند سفره . وقال لى إن الوكالة الانكليزية تود أن يُحكم على أباظة ! ثم مر بى أمس مع الهلباوى لاجل تهنئتى على الحكم ضد أباظة ، ولكنه لم يترك ورقة زيارة ، وذهب مع الهلباوى الى فتح الله بيك بركات ، حيث كنا مدعويين عنده .

<sup>(</sup> ٢٥٦ ) في الأصل: بعد .

<sup>(</sup> ٢٥٧ ) في الأصل: « مالته » .

<sup>(</sup> ١٥٨ )Herbert Asquith رئيس وزراء بريطانيا ، وفي الأصل: أسكيث .

### [ ص ۱۰۱۰ ]

ثم قال الى محمود سليمان ـ أثناء زيارته له قبل ذلك ببضعة أيام ـ مثل ما قاله لى . وقد تقابل أول أمس مع حسن بيك عبد الرازق ، وقال له إن مسألة عاطف بيك قد أنهاها حلمى (٢٥٩) ناظر المالية مع كونه متها بكونه ضد حزب الأمة . ومن بساطة حسن عبد الرازق وافق على انتهائها ، مع أنها لم تنته !

حضر أمس اللورد كتشنر ، ولم يقابله على المحطة الانفر قليل من موظفى القنصلاتو ، وفتح الله بركات من أعضاء الشورى ، والمحافظ ، والحكمدار . ونزل من الباب الملوكي .

وقد أرسل اليوم ورقة زيارة متشكرا من الـزيارة التي أديتهـا الى الوكالة بمناسبة عيد جلوس ملك الإنكليز .

لم يسلم الحكم لقلم كتاب المحكمة لغاية الساعة واحدة أمس . وحضر الكاتب وقال : إنه كان عند رئيس الجلسة مع المترجم ، يشتغلان في ترجمته وتبييضه ، حتى انتهى ، وأمره الرئيس بأن يعود اليه غدا .. يعنى اليوم .. نحو الساعة ١٠ ونصف لأخذه مختوما . ويظن البعض أن ذلك لعرضه على كتشنر ، ويظن غيره ان ذلك للتأمل فيه مع بعض إخوانه ، لأهمية الحكم وتشوق الخاصة للاطلاع عليه والله أعلم .

ولقد قلقت لهذا التأخير قلقا شديدا ، وأرجو الله تعالى أن يكون مع ذلك معبرا عن الحقيقة .

<sup>(</sup> ۲۵۹ ) أحمد حلمي باشا .

#### [ 1.11 ]

في الساعة العاشرة من هذا اليوم ، حضر عندى شيخ كبير يدعى على حسن قائد من منشة عامر ، وكتب لى ورقة يقول فيها : على حسن قائد من منشة عامر شرقية حضر لتقبيل الأقدام . فلم أتذكر هذا الاسم عند تلاوة الورقة . ولما حضر عرفته ، وهو أول شخص وكلنى في دعوى أمام المحاكم الأهلية ، وكانت قبل في ( )(٢٦٠) فقال:إني حضرت لتقبيل يديك موان لك علينا معروفا لاأنساه ولا تنساه ذريتي من بعدى . وانى من منذ ما كسبت قضيتي على يدك وأنا غنى ، وحالى حسن جدا ، ولى ابن تحصّل على رتبة « بيك » ، ولا بغية لى من زيارتك الا اعلانك ولى ابن تحصّل على رتبة « بيك » ، ولا بغية لى من زيارتك الا اعلانك فسلمتها اليه . وقال إنه رأى في المنام أنه كان يمسك خضرة تتساقط على ، وقد كان مشغولا بمسالتي (٢٦٠٠) ، وتأول هذا المنام بخير كثير عنالني ! وانصرف مكررا عبارات الشكر والثناء . فأخذتني من هذه الزيارة هزة من السرور ، وقلت : إفعل الخير دوما ، لا يذهب الود بين الله والناس .

### فی ۸ یونیو سنة ۱۹۱۲(۲۲۳) :

فى الساعة ١ بعد ظهر يوم ٦ منه حضر محمد بيك يوسف ، ومعه صورة الحكم فى قضية أباظة ، وأخبرنى بأن ديلبروغلو وتوفيق رفعت

<sup>(</sup>٢٦٠) عبارة غير مقروءة ، وقد تقرأ : « المحاكم المختلطة » .

<sup>(</sup> ٢٦١ ) في الأصل : ﴿ أَنْ لَا يَقْبُلُ يَدِّي ﴾ ، وهو يخالف سياق الكلام .

<sup>(</sup> ٢٦٢ ) في الأصل : ( بمسئلتي ، .

<sup>(</sup> ٢٦٣ ) في ألأصل : ١٩٠٢ .

كانا عند بوند يشتغلان معه في تحرير الحكم . فتناولته منه ، وقرأته ، فرأيت أن محرره إجتهد كل الإجتهاد في اخفاء الحقيقة ! إذ يتبين من المقارنة بين الأسباب التي أبداها الرئيس في الجلسة عند النطق بالحكم ، والأسباب التي إشتمل عليها بعد ، أن الأسباب المكتوبة لم تقع موقع الإستحسان من جهة كونها [ص٢١٠١] نفت إثبات الوقائع المقذوف بها ، فحاول محرر الحكم أن يصرف الحيثية المتعلقة بهذا الإثبات عن معناها .

وبيان ذلك أن الأسباب المكتوبة فى الحكم هى أن المتهم لم يثبت جميع الوقائع التى أسندها للمدعى ، وأنه كان فى طعنه مدفوعا بعامل شخصى ـ والوقائع المذكورة بينها المدعى فى صحيفة دعواه ، وحصرها فى ستة ـ فالنفى الوارد فى هذه الأسباب ينصب على الوقائع المذكورة ، وهو صريح فى أن المحكمة بحثت أوجه الاثبات المقدمة من المتهم ، وقضت بأنها لم تثبت الوقائع التى طعن بها .

وهذا هو المطابق للوقائع ، لأن المتهم أعلن شهوده الذين يريد أن يثبت بشهادتهم صحة طعنه ، والمحكمة تفرغت لسماع شهادتهم جلسة كاملة ، ثم سمعت المناقشة في شأنها من الطرفين ، وصرَّحت في الجلسة بأن شهادة أهم شاهد لم تُثبت ما أراد المتهم من إثباته بها .

غير أن المحكمة أرادت أن تخالف ما صرحت به وما فعلته ، وتدعى بأنها لم تبحث في أوجه الاثبات ، وانما بحثت فقط في النسبة . فاضطرت إلى أن تتناول الحيثية التي سبق لها النطق بها ، فجعلت المراد بها الأمور التي يريد أن يثبت بها المتهم الوقائع التي أسندها للمدعى .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

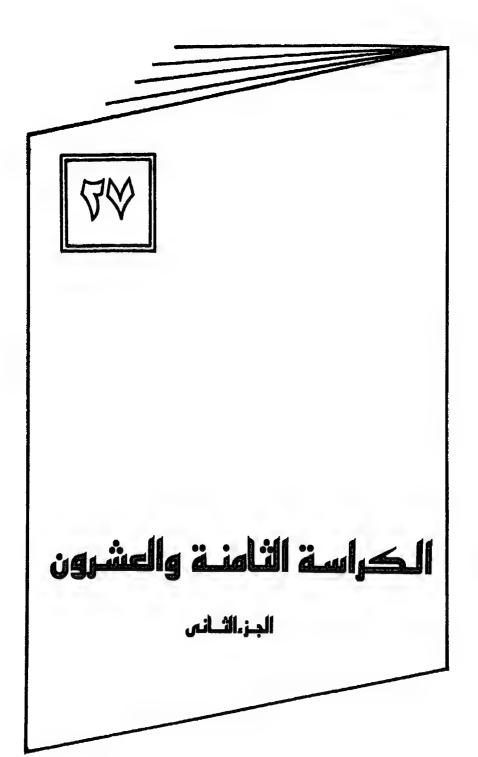



الكراسة الثامنة والعشرون الجزء الثانى من ص ١٤٨٣ ـ ١٤٨٤ يوم أول مايو ١٩١٣

#### محتويات الكراسة :

- ترجمة نشرة ألمانية سياحية .



[ ص ۱٤٨٣ ]

### أول مايو سنة ١٩١٣

#### مقدمة إلى تلاميذنا

أحبائى الأعزاء: إنكم تتعلمون من بضع سنين باجتهاد الألمانية ، ويمكنكم الآن أن تتحدثوا بها عن الأمور اليومية للحياة . فاليوم نريد أن نعرف البلاد التي يُتكلم فيها بهذا اللسان . يمكنكم أن تستمعوا الى المتكلم بهذه اللغة في ثلاثة أقطار من أوروبا: في ألمانيا نفسها ، وفي النمسا ، وفي شمال سويسرا(٢٦٤) . ويبلغ الناطقون بها في جميع هذه الأقطار سبعين مليونا . وهذا الرقم يوضح لكم بجلاء كاف مقدار أهميتها في عالم المواصلات ، وكيف أنه من المهم لكم تعلمها .

<sup>(</sup> ٢٦٤ ) في الأصل : سويس .

نريد الآن أن نسوح حول هذه البلاد . وله ذه السياحة غرض مردوج : فأولا ، نريد أن نعرفكم بالبلاد الالمانية ، والشعب ، وعقله ، وعادته ، ونشاطه ، وزراعته . وثانيا، ينبغى أن تتكمّلوا فى معرفة واستعمال اللغة الألمانية . ونرجو أنكم تجدون الفرصة مرة لأن تمضوا زمن الفسحة فى ألمانيا لأجل استعمال اللغة الجديدة . ثم انكم تصيرون مستعدين \_ بواسطة هذه الدراسة \_ لأن تتعلموا أن تفهموا البلاد الألمانية وسكانها بالنظر الخصوصى .

# [ ص ١٤٨٤]

#### ملاحظة على البلاد الألمانية

قبل أن نبدأ التجول في البلاد الألمانية ، نريد أن نضع خطة السفر كما يفعل جميع السائحين . واذا فتحنا خريطة أوروبا نرى في الحال أن البلاد الألمانية تشغل وسط هذا الجزء من الأرض ، ويحدها شمالا البحر الشمالي والشرقي في جميع النقط تقريبا ، و . . . (٢٦٦)

<sup>(</sup> ٣٦٦ ) انتهى الكلام . ومن الواضح أن هاتين الصفحتين من المذكرات ، لا تدخلان في تعريف المذكرات ، وانما هما – فيها يبدو – ترجمة عربية لنشرة ألمانية سياحية . وكان سعد زغلول قد أخذ في تعلم اللغة الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى في « كارلسباد » ليسهل عليه التفاهم مع أهل البلاد . وقد تعلمها على يد الأنسة فريدة كابس ، التي أخذت تشرف على بيته منذ سنة ١٩١١ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

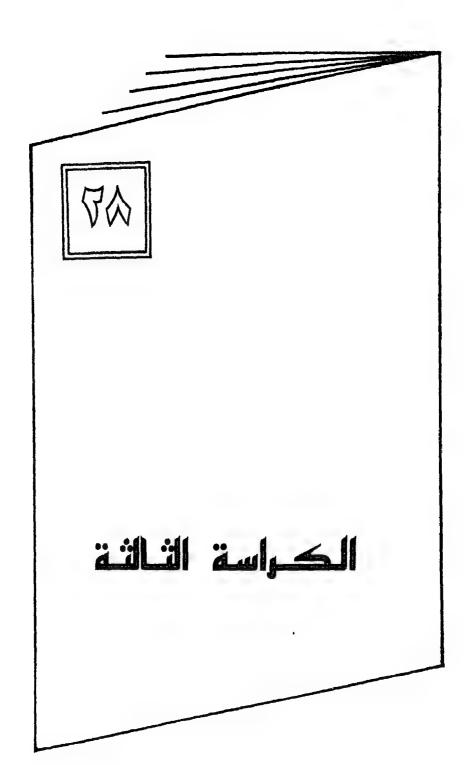



#### الكراسة الثالثة

من ص ١١٦ ـ ١٩٥

من ۲۰ ينـاير ۱۹۰۳ ـ ۱۵ أكتوبر ۱۹۱۳

#### محتويات الكراسة

- ـ سعد يقلع عن لعب الورق.
- \_ شكوى سعد من تنكر الناس له بعد الاستقالة .
- ـ إشاعة تألبف سعد زغلول حزبا لحساب الخديوي .
  - \_ شكوى سعد من تآمر الخديوى وكتشئر عليه .
- تغيير النظام النيابي وقيام الجمعية التشريعية بدلا من مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية .
- ــ خلو منصب مندوب الحكومة المصرية في قناة السويس ، وتفكير سعد في أن يتعين في هذا المنصب .
  - ــ الخلاف بين الحديوي وكتشنر حول القانون النظامي الجديد .
- ــ تفكير سعد فى استرضاء الخديوى أو كتشنر سعيا وراء التعيين فى منصب .

ـ تحليل سعد للقانون النظامي الجديد .

\_ الحرب الايطالية الطرابلسية .

- الحكم في قضية عبد الحليم المصرى .

ــ وفاة والدة صفية زغلول:

\_ مقابلة سعد لكتشنر يوم ٢ أكتوبر سنة ١٩١٣

- نشر أسهاء مهنئي كتشنر في الصحف لأول مرة .

ــ اكتشاف مؤ امرة لاغتيال كتشنر .

#### [ 117 ]

#### ۲۰ يناير سنة ۹۱۳

أحمد الله على الهداية ، والاقلاع عن الغوايـة(٢٦٧) ، وأرجوه أن يوفقنى الى حسن النهاية كما وفقنى فى البداية ، وأن يكفينى شر ضعفى ، إنه سميع الدعاء .

### فی مساء یوم ۲۹ ینایر سنة ۹۱۳

فَالَ لَى الأَفُوكَاتُو ميرزباخ : هلا تقبل أن تكون قاضيا في استئناف المختلطة ؟

فقلت : ان ذلك لا يوافقني ماليا . قال : لا تؤ اخذن أن توهمت

<sup>(</sup> ۲۶۷ ) يقصد سعد زغلول بالغواية هنا : لعب الورق . وكان قد بدأها مع تردده على كلوب محمد على بعد عودته من أوربا في صيف ١٩٠٨ . وأشار اليها في يومية واحدة كتبها يوم ١٣ يناير ١٩٠٩ بشكل مختصر يقول فيها :

<sup>«</sup> كنت أتردد بعد عودت من أوروبا على الكلوب ، فملت إلى لعب الورق » [ الكراسة ٣٠ ص ١٦٥٤ ] .

أن فى ذلك شغلاً لك وفائدة ، أما الآن ، وقد تبين العكس ، فقد رجعت عن رأبى ، ويجب أن يكون لى من هذا العرض عظة بالغة نفعنى الله بها ، وجعلها نصب عينى على الدوام .

### [ س ۱۱۷]

## فى ١٤ أبريل سنة ١٩١٣

قد مال بي ميل ، لم أستطع مدافعته ، الى سلوك السبيل الذي كنت تجنبته ، فأودى بي الى غاية غير محمودة . فاستأت كل الإستياء ، وندمت كل الندم ، ورجعت على نفسى باللائمة ومكثت أو بخها ليل نهار ، واشتد بي الأسى إذ شعرت بأن هذا الرجوع دليل ضعف في النفس ، ومرض في القلب . فجمعت كل ما عندى من قوة ، واستحضرت كل ما أعلم من مبادىء أدبية ، واستعنت بذلك على الاقلاع عن تلك الغواية ، فبعدت عنها من ثلاثة أيام ، وفرحت نوعا الاقلاع عن تلك الغواية ، فبعدت عنها من ثلاثة أيام ، وفرحت نوعا من الفرح اذ كنت أشعر بسآمة ونفور من ما كنت أميل إليه . ولكن أمس شعرت بشيء من الميل ابتداء بتصور الحاجة إلى الرجوع (٢٦٨) .

### [ 111 ]

# فی ۱۶ أبريل سنة ۹۱۳

لم ألبث على تلك الهداية زمنا طويلا بل عدت إلى الغواية بعد ثلاثة أيام، واسترسلت فيها حتى انعدمت في ( . . . . ) (٢٦٩ من الحاجة .

<sup>(</sup> ۲۹۸ ) هذه الصفحة شطبها سعد زغلول بعد كتابتها . ونلاحظ أن الصفحة التالية كتبها بنفس التاريخ – أى ١٤ إبريل ١٩١٣ . وحديث سعد في هذه الصفحة عن لعب الورق .

<sup>(</sup> ٢٦٩ ) كلمة غير مقروءة .

فندمت ولات حين مندم . وقد تبت توبة نصوحاً من ثلاثة أيام . والله أسأل أن يثبتني على هذه الطريقة .

## [ ص ۱۲۰ ]

أيها الانسان!

دعنى أخاطبك وأعاتبك

كيف، مع أنك من الذين تفتخر البلاد بهم، تترك نفسك ؟ ما أعماك أيها . . ا (٢٧٠)

#### [ض ۱۲۱]

سعد بيك زغلول:

مقيد بالدفتر القديم ( السيدة زينب ) سعد بيك زغلول ، القاضى بالانشاء ، سنة ١٩٠٢ تحت نمرة ١١٠٣ .

مقيد بالجديد(٢٧١) سعد زغلول باشا ١٤٧٩ نمرة عمومي ونمرة ١٤٧٦ الاشخاص الحائزين لمن يكون نائبا أو مندوبا(٢٧٢)

<sup>(</sup> ٢٧٠ ) هكذا في الأصل ، وسعد زغلول في هذه اليومية يخاطب نفسه ويلومها لعجزه عن الاقلاع عن لعب الورق .

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) أي بالدفتر الجديد .

<sup>(</sup> ۲۷۷ ) هذه الصفحة لا تعد مذكرات بطبيعة الحال ، وانما كتبها سعد زغلول في ظروف قراره ترشيح نفسه عضوا في الجمعية التشريعية ، حيث كان القانون النظامي الجديد رقم ۲۹ الصادر في أول يوليو ۱۹۱۳ – الذي استحدثه كتشنر – بشترط لعضوية مجلس الشوري نفس الشروط المالية التي كان القانون القديم يشترطها ، وهي أن يكون العضو قد دفع منذ سنتين مال أطيان قدره خسون جنيها ، أو عوائد مبان قدرها عشرون جنيها في السنة ، أو ۳۵ جنيها مال أطيان أو عوائد مبان ( الرافعي : محمد فريد ص ۳۵۳ – ۳۵۲ )

## [ ص ۱۲۳]

#### ۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۳

اليوم عيد الفطر ، يوم الشلاثاء ٢ سبتمبر سنة ١٩١٣ (٢٧٣) ، استيقظت في الساعة الثامنية صباحياً ، وكانت الشوارع خالية من الحركة ، لأن كثيرا من الناس كانوا في مصايفهم ، وبعضهم ذهب إلى التشريفات في اسكندرية حيث الخديوي بها ، والباقي أغلبهم في المقابر(٢٧٤) . ولم يبق في المنازل إلا القليل .

ولم أجـد من نفسي سرورا ، ولا فيمن حـولي ، ولم يكونـوا إلا حرمي وسعيد(٢٧٥) ، والباقي خدم ، منهم ثلاثة على غير ديننا ، وهن اللاتي كن في داخل المنزل . وأما الذين في الخارج فانهم كانوا ، لغاية الساعة التاسعة ، يشتغلون في الكنس والتنظيف وغيرها من الأعمال

وحكت لى حرمى \_ التي كانت ذهبت الى المقابر بالأمس \_ أنها

<sup>(</sup>٢٧٣) نلاحظ أن سعد زغلول انقطع عن تدوين مذكراته في هذه الكراسة منذ ١٤ ابريل ١٩١٣ ـ أي خمسة أشهر . وقد كررنا تاريخ ٢ سبتمبر سنة

<sup>(</sup> ٢٧٤ ) يقصد : لزيارة المقابر ، كما هي العادة المتبعة في الأعياد .

<sup>(</sup> ۲۷۵ ) سعيد هو ابن شقيقة سعد زغلول ، وقد ولد في ١٨٩٠/٤/١٠ ودرس الحقوق ، واشتغل في النيابة ، وعندما تولى حسين كامل العرش عمل تشريفاتيا بالسراى . وقد قام سعد زغلول باملاء بعض مذكراته على سعيد عندما كان منفيا في « إكس لي بان » ، وتوفي عام ١٩٢٣ ( د .

عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة ٤ ١٩ ، ص ٢٤٧ ، حاشية ٣ ) .

كانت مزدحمة بالزائرين ، وأنهم نصبوا فيها كثيرا من الملاهى ، وأقاموا بها ملعبا (تياترو) ، وفيها موسيقات ، كأنما هو مولد تحتفل الناس به فرحا بالمولود وآستبشارا بقدومه إلى وهو نهاية في فساد الذوق ، وغاية في انحطاط الشعور!

ومن الغريب أن هذا التفنن ، جد ، أو زاد ، عقب أن نشر مدير الأوقاف منشورا على خطباء المساجد ، بأن يخطبوا في الناس بحرمة اتخاذ هذه الأمور عند القبور ، وبأنها بدع ينكرها الدين ، ويأباها الذوق السليم ، فخطبوا الخطب التي ألقيت (٢٧٦) اليوم ، وكأنما كانت إغراء بزيادة الفساد ! هكذا تتغلب الأدواء في الجسم المريض ، وأدى (٢٧٧) التخيل إلى أمراض !

وقد مضيت ليلة أمس في أرق إعتراني من الساعة الثالثة ، واستمر بي [ص ١٧٤] إلى الساعة الخامسة . وقد مرت بفكرى – أثناء الأرق – صور شتى من الناس وأخلاقهم ، وسرعة تبدلهم وتغيرهم ، وشدة حرصهم على منافعهم الذاتية ، ونسيانهم للجميل . وتذكرت حالى معهم ، وحالهم معى . وحضرني كثير من الأشياء التي كانت تصدر منهم وأحملها على محامل حسنة ، وإذا بها لم تكن إلا من مظاهر ما في نفوسهم من حقد أو خيانة ، ونتائج ما كانوا يكتمون من خبث وسوء .

وسوء . كانوا من أقرب الناس إلى ، أستشيرهم فى المهم من أمرى كليا عرض ، واعتمد عليهم فى كل غرض ، ومددت الكثير منهم بالكثير من المعونة . فانفض هؤلاء من حولى ، وصار أبعدهم منى من كان أقربهم ، وأشدهم تخلفا عنى من كان اعتمادى عليهم أشد ، وصلته

114

منى أعظم إ

<sup>(</sup>۲۷۹ )قراءة تقريبية ٧

<sup>(</sup> ٢٧٧ ) في الأصل : « وأتى » والقراءة تقريبية . مُحْتَدِةُ الْأَسْكُنْــُ

سوَّأت هذه الأحوال بالناس ظنى ، وأعدمت ثقتى بهم ، فلم يعد لى اعتماد إلا على نفسى . وكرَّهنى فى الطيب أعملُه (٢٧٨) ، والمعروف أبدَّله . وخفت من الخير أكثر من الشر ، وحبب إلى الترفع واعتزال الناس .

غير أنى أجد من نفسى \_ مع ذلك \_ غيرة على مصالحهم ! ولكل منهم شيء من الضر أصابني وأستأت له استياء شديدا !

اشتدت الأزمة بالناس اشتدادا عظیها ، حتى لا یجدوا ما یسدون به حاجاتهم الیومیة ، وانطلقت ألسنتهم فیها بینهم بالشكوى . وترى الجرائد ـ خصوصا الهزلیة منها ـ تبدى كل یوم الغرائب عن الضنك الذى فیه الناس . ولكن الحكومة لا تفعل شیئا ، وأبواقها تنفتح على الدوام بالرخاء وزیادة النهاء !

## [ ص ١٢٥]

#### ٣ سبتمبر سنة ٩١٣

لم يحدث فيه شيء جدير بالاثبات ، غير اشاعة ـ نقلت عن عثمان مرتضى ــ (۲۷۹) بأن الوزارة ستسقط ، ويتعين رئيسا لها ابراهيم باشا نجيب (۲۸۰)

<sup>(</sup> ۲۷۸ ) قراءة تفريبية .

<sup>(</sup> ۲۷۹ ) أنظر الجزء الثالث ص ٣٠١ .

<sup>(</sup> ۲۸۰ ) إبراهيم نجيب باشا من مواليد ۱۸۵۲ ، وكان محافظ للاسكندرية ، ثم محافظ للقاهرة في أكتوبر ۱۸۹٤ ، وكانت آخر خدماته مدير الأوقاف ، حيث خلف أحمد شفيق باشا . سهل للخديوى صفقة المطاعنة . وقد وصفه محمد فريد بقوله : « هذا الرجل تعلم بأوروبا ،؛ ثم استخدم في المحاكم ، وترقى فيها إلى أن صار رئيسا لمحكمنة

..... وسيكون هو (٢٨١) ناظر الحقانية ، وعلى أبو الفتوح للمعارف ، ورشدى للخارجية ، ووهبة للمالية ، وفتحى ابراهيم للحربية ، وعبد الله وهبى للأشغال . ويؤكد أصحاب هذه الاشاعة أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين الخديوى وكتشنر ! غير أني أشك في صحتها ، وربما كان ذلك من أماني الأول ! لأنه على ما يؤكد العارفون عير عنون من سعيد ، ويحاول اسقاطه بجميع الوسائل .

وقد قيل لي ، من ايقاف كتشنر للانتخابات الي ما بعد ١٠.

<sup>=</sup> مصر ، ثم نقل إلى الإدارة ، فعين محافظا للاسكندرية ، وانجيرا وكيلا للداخلية . ولما عين محمد سعيد ناظر للداخلية ، أراد تعيين إسماعيل صدقى باشا وكيلا له ، فأحالوا نجيب على المعاش ، وعين إسماعيل صدقى بوظيفة سكرتر عمومي النظارة ، ويقول محمد فريد انه عندما زاره ومعه الدكتور رمضان بك ليطلب منه الاشتراك في العمل الوطني ، اعتذر متذرعاً بأنه « فقير ومديون بسبب السراي التي بناها بجهة قصر الدوباره ، ولذلك لابد له من التوظف ثانياً ، و بعد ذلك سعى بواسطة الشيخ على يـوسف لدى الخـديوى ، فعينــه محافـظاً للقاهرة ، ويقال إنه دفع للواسطة ، أي للخديوي ، حيث انه شريك لوسائطه في هذه المسائل ، ثلاثة ألاف جنيه . ثم نقل لـلأوقاف ، وساعد الخديو على سرقة ثلاثين ألف جنيه من الأوقاف مرة واحدة ( في صفقة المطاعنة ) ( محمد فريد : أوراق محمد فريد ١٢٩) . ويفهم مما أورده أحمد شفيق أن إبراهيم نجيب باشا باع قطعة أرض لكي يدفع رشوة للخديوي قدرها خسة ألاف جنيه ليخلف أحمد شفيق في إدارة الاوقاف العمومية . وقد قبل الخديوي ذلك لكى يخدمه إبراهيم نجيب باشا في صفقة المطاعنه التي أخذ الخديوي فيها ستين ألف جنيه ( أحمد شفيق : المرجع المذكور : ص ٢٩٦ – ٢٩٧ ) [ أنظر أيضا حاشيتنا بخصوص صفقة المطاعنة ].

<sup>(</sup> ۲۸۱ ) أي : عثمان مرتضى ، السر تشزيفاتي خديوي .

نوفمبر ، إنه ربما كان السبب فى ذلك عقد النية على شىء من التغيير فى الوزارة . وقد أشاع ذلك قوم ، ولكن لا أظن شيئا من ذلك يتحقق قبل مضى قليل من الزمان .

وقد أصبحت اليوم في شيء من انقباض الهمة ، وجمعت بعض الكتب السياسية والاجتماعية ، فقرأت حصة في كل منها ، لعلى أجد منه شيئا يمكن أن يكون موضوعاً لرسالة ، فلم أجد ، ولم أستمر على القراءة طويلا لملل ألم بي . وشرعت في كتابة هذه الأسطر .

# [ ص ۱۲٦]

يحدو بي ـ أحياناً ـ التفكير في حالتي المالية وضيقها ، أن أبحث عن وسيلة أتقرب بها للخديوى ، أو لكتشنر ، حتى أجد عملاً يتسع من أجره رزقى . ثم لا ألبث أن أنفر من هذا الشعور ، وأرى فيه ضعفاً في النفس ، وذلة ، فأتلوم له ، واتبكّت ، وأغتم ـ خصوصاً عندما يخطر ببالي النجاح مع واحد منها ، وثمنه ا ـ وهو لكل منها لا تقدر نفسي عليه .

فللأول شهوات لا يصبر حر على ارضائها ، وللشاني سياسة لا يرضى أمين لأمته أن يكون من العاملين على ترويجها .

وأقول: سبحان الله ، قتل الانسان ما أكفره بربه ، وأظلمه لغيره ، وأعذره لنفسه ، يحرم من سواه ما يستحله لذاته ، ويتغير حكمه على الشيء بتغير مسافته منه ، ويغضب للذل أن يرى فيه غيره ، ولكنه يرضى أن يسقط هو فيه ! وما هذه الحياة التي تجرد الانسان من عزته ، وتلبسه ثوب الذلة ؟ إن هي إلا أوقات تنقضى ، وساعات عما قليل تنتهى ، ويستوى عند انتهائها القادر والعاجز ،

1714

والمتخوشن والمترهف ، والكبير والصغير . والله ، للموت خير من حياة الذليل !

هكذا أحدث نفسى ، وأناجيها ، وأعنفها ، كلما أحسست منها ضعفاً .

لاحظ البعض انقطاع الناس عن زيارتى ! وما أخذتُ على العامة منهم شيئا ، لأنى ما انتظرت أن يَودّنى من لم يعرفنى الألحاجة - وأما الخاصة فرجلان : رجل عرفنى وعرفته من غير الوظيفة ، ولا يد لى لديه ، ولا يد له عندى - وهذا قليل ، ولم ينقطع تردده . ورجل كان السبب فى اختصاصه (٢٨٣) الوظيفة ، فلها ذهبت ، تخلى ، لا بغضا ولكن تقية من ظلم يقع عليه [ص ٢٧٧] من الأعداء الذين لا يرعون فى معاملة الناس إلا ولا ذمة ، فاعذر هؤلاء لأنى لا يصح لى أن أطالب الناس بما يضرهم وما ينفعنى . ولكنى آسف اذا كان بعضهم يقع في (٢٨٤) لكى ينال عند عدوى حظوة ، لأنه ايذاء لم تقض به ضرورة ، ودناءة لم تلزم بها حاجة .

الناس عندنا رجلان : ضعيف ، يقوده ضعفه الى أن يتقى شر الأقوياء بالتذلل والضعة والموافقة على غير المعروف . ورجل كان ضعيفاً فتقوى ووصل (٢٨٥) منزلة رفيعة ، ولكن نفسه لم ترتفع برفعته ولا علت بعلوه ، بل بقيت .

عندما انتهيت الى هذا المكان من الكتابة ، قدم ابراهيم حليم بيك

<sup>(</sup> ٢٨٢ ) في الأصل : « والمطرهف » - أي بالطاء .

<sup>(</sup> ۲۸۳ ) أي في أنه أصبح من الخاصة .

<sup>(</sup> ۲۸٤ ) يقع في : أي ينَّالني بسوء .

<sup>(</sup> ٢٨٥ ) في الأصل : وصل .

مع عبد الفتاح بيك صبرى وعلى بيك عمر ، فقال إنه أتى للتشكر ليس إلا ، لأنه كان مع محمود باشا صدقى فى اسكندرية ، وأخبره !

ففهمت أن كنت دافعت عنه من مدة مصد اتهامات كانت وجهتها ضده البرنسيس نازلى ، بالنسبة الى كونه أساء معاملة أشخاص من الأتراك ، ولكنه انقطع بعد ذلك عنى على أنى لم أفعل شيئا ، ولكنه تقدم وعرف أناسا آخرين ، فاعتز بهم ولم ير (٢٨٥) من حاجة الى .

# [ ص ۱۲۸]

تاریخه(۲۸۹)

حضر یوسف الخازن(۲۸۷) ، وقال : إنه بلغه أنى مشتغل بتألیف حزب علی حساب الخدیوی بمساعدة محمد حافظ رمضان(۲۸۸) ، وعبد

<sup>(</sup>٢٨٥م) في الأصل: ايرى .

<sup>(</sup> ۲۸٦ ) أي في نفس التاريخ . وهو ٣ سبتمبر ١٩١٣ .

<sup>(</sup> ۲۸۷ ) يوسف الخازن ، لبناني وفد إلى مصر ، وأصدر جريدة الأخبار عام ١٩١٧ ، ولكنها لم تعمر ، فأعاد إصدارها في أوائل ١٩٠٧ ، وعطلتها الحكومة يوم ٢٠ مايو ١٩١٧ ، ثم عادت في إبريل ١٩١٥ ، ولكنه لم يلبث أن باع امتيازها لعبد الحميد حمدي ، صاحب « السفور » ، وسافر إلى باريس ، فسوريا ، وانتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني .

<sup>(</sup> ۲۸۸ ) محمد حافظ رمضان ، هو محمد حافظ رمضان باشا فيها بعد ، الذى أصبح رئيسا للحزب الوطنى فى مايو ۱۹۲۳ ، وهو ينتمى لأسرة كبيرة ثرية ، وكان محاميا تلقى تعليمه القانونى فى فرنسا ، وكان قد سبق له أن شطب اسمه من اللجنة الادارية للحزب قبل الحرب العالمية الأولى ، لتقربه من الخديو . (د . زكريا سليمان بيومى : الحزب =

الحميد عمار! فقلت: إنى أعرف الأول، ويتردد أحيانا على، ولكن لم يفاتحنى في شيء من هذا القبيل. والثانى أعرفه معرقة بسيطة، ولكن لا تردُّد له على وإنى أود أن يكون عندنا رجال صالحون لأن يتألف منهم حزب، لأن البلاد بلا حزب. قد أَسَال ، ولكن لا أرى من يقدر عليه! ثم إنى لا أشتغل لحساب الخديوى، وانما أشتغل للبلد ولمنفيتها خاصة.

وبعد أن مكث طويلاً ، كرر السؤال ثانيا حتى يتأكد ! وقد أُلقى في روعى أنه مكلف بهذا السؤال ! وخطر ببالي فرضان :

الأول ، أن يكون مدفوعا من قبل جريدته الأهرام ، لأنى أرسلت اليها رسالة ، في موضوع ما يجب على مصر أن تفعله من جهة مراقبة أعمال الحكومة ، ولم تنشرها ! فأرسلت اليها على أسلوب ألطف ، وطريقة أدخل في باب القبول .

والثانى ، أن يكون مكلفا من قبل الوكالة (٢٨٩) ولكتى لا أعرف أن له اتصالا بها .

وعلى كل حال ، يلزم التحرز من كل أحد ، وعدم التعويل على أحد في هذا العالم ، لأن الأمين قد يغرض له من الظروف، ما يضطره للخيانة ، وهو عند أمانته صادق ، وفي خيانته ربما كان له بعض العدر [ص ١٢٩] فان أجد نفسى أحياناً تخدثني بعمل ما كنت أكره كرها شديدا ، وأنفر منه نفورا عظيها ، وأدفع هذا الحديث مرة ، وأخرى ، ولكنه يتردد ، ويمتد بتردد الحاجة التي دعت اليه ، ويخيل لى أني لو وجدت - وقت هذا الحديث - الوسيلة حاضرة ، ما تأحرت عن

الوطني ودوره في السياسة المصريب ١٩٠٧ - ١٩٥٣ ص ٢٠٠٤ ( القاهرة ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup> ٢٨٩ ) يقصد الوكالة البريطانية .

7871

العمل ، والوقوع فيها كنت أبغضه وأنتقد عليه وأراه من غيرى دناءة وخسة ، بل خيانة ولؤماً !

ولذلك يجب على الانسان أن يحترز ـ حتى من نفسه ! وأن يتحفظ من أصدقائه قبل أعدائه ، لا سوء ظن بهم ، بل احتياطالتقلبات الزمان.

كنت قبل ١٧ سنة أكره القمار ، واحتقر المقامرين ، وأرى أن اللعب من سفه الأحلام ، واللاعبين من المجانين . ثم رأيت نفسى لعبت ، وتهورت في اللعب ! وأن على زمان لم أشتغل إلابه ، ولم أقتكر الا فيه ، ولم أعمل الاله ، ولم أعاشر الا أهله ، حتى خسرت فيه خسة أفدنة ، ومالا وثروة . ثم شفان (٢٩٠) الله منه ، ولكن بعد أن بدد ما ادخرت (٢٩١) من شرف ، وما كنزت من مال (٢٩٢) وصرت الآن في ضيق شديد ، ومركز حرج ، أسأل الله الحروج منه . وأجيانا ، في ضيق شديد ، ومركز حرج ، أسأل الله الحروج منه . وأجيانا ، لحفظ حالتي بين الأقران ، يبعث في نفسي ميولا كنت أجهلها ، ويغريني بأمور كنت أنفر منها ، فأقضى حصة من الليل كل ليلة في التفكر فيها والتماس وسائلها .

# [ اص ١٣٠]

اليس هذا عجيبا ؟ ألا يحمل هذا المرة (٢٩٤) على أن يعذر الناس ، أو أن يحتقر نفسه قبلهم ، وأن لا يشتد في النقد عليهم ، أو يلوم نفسه

<sup>(</sup> ٢٩٠ ) في الأصل : شافني .

<sup>(</sup> ۲۹۱ ) في الأصل : أخرت .

<sup>(</sup>٢٩٢) فراءة ترجيحية .

<sup>(</sup> ۲۹٤ ) أضيفت و المرء ، ليستقيم المعنى .

فى مقدمتهم ، وأن يعذر لهم فيها رأى منهم ، أو يعذب نفسه أولهم ؟ قُتل الانسان ما أكفره وأظلمه !

والله والله ، إنى لعاجب من أمره ، ومستغرب من تركيب طبعه ! وإذا أردت أن أعيش سعيدا وجب أن افهم الانسان أولا . وأنى واحد منه ثانيا ، وأن الناس مثلى فلا أكره منهم الا ما أكره من نفسى ، ولا أحب لنفسى الا ما أحبه منهم .

إن سرت على هذا الطريق ارتحت ، وأرحت ، وكنت من الراضين لا الساخطين .

### ۱۲ سبتمبر

من ٣ سبتمبر وأنا أقوم الليل مفكرا في حالتي الماضية والقابلة ، أتذكر ما كان من أمرى مع الخديوي كتشنر ومحمد سعيد ، فأجد أنى أخطأت خطأً عظيما ، لبقائي في الوظيفة بعد أن طلبت من الخديوي مقابلته ورفض . لأن الاستمرار على العمل بعد ذلك لم يكن من الصواب ، وكان فيه خطر .

وانى الآن متأكد \_ كل التأكد \_ أن كتشن بعد أن تقابل مع الحديوى المرة الثانية في شهر نوفمبر ، [ص ١٣١] اتفق معه على التخلص منى ، ولكنها كانا يتحينان الفرص . لأن كتشنر أخبرن ، بعد أن عاد من اسكندرية عقب الوليمة التى كنت أعددتها اليه في سفواى أوتيل نه وأظنها كانت يوم ٢٠ نوفمبر \_ أنه تكلم مع الحديوى بخصوصى ، واعتذر عنى في مسئلة العفو عن الأقباط ، وأنه سوى المسئلة الآن على هذا . وقال لى : الأحسن أن لا تفعل الآن شيئا ، وأن تنام ، لا أريد أن أسير بالود والوفاق مع الحديوى . قلت : إن سأفعل تنام ، لا أريد أن أسير بالود والوفاق مع الحديوى . قلت : إن سأفعل

ذلك ، وإن كنت على يقين أنك لا تنسجم معه (٢٩٥) ثم انصرف . ولكني شعرت من عبارته جفوة ، وشممت منها راثحة تشمّت لى .

فها عارضت من هذا التاريخ في شيء ، ولا تعرضت لأمر لى أصلا ، وأوقفت الأعمال التي كنت أنظر فيها ، وكلها كان يطلب الحديوى شيئا أفعله . ولكنه لم يقابلني إلا مرة واحدة في أول محرم ، وعنفني فيها تعنيفا شديدا! ورجعت المكتشنر، فلم يقل لي شيئا! ولو قلت له في ذلك الوقت إنى أريد الاستعفاء ، ما تأخر! ولم يشجعني بكلمة ولا بدعوة ، وما رأيته التفت الى بانعطاف خاص ولا عام .

## [ ص ۱۳۲]

عقب أن انتهيت من كتابة هذا ، دخل على عزيز باشا كحيل (٢٩٦) زائسرا ، فتجاذبنا أطراف الحديث . وجاء ذكسر « الأهرام » ، فامتدحتها ، وأشرت الى أنه يكتب فيها بعض أفاضل الكتاب ـ كالذى يكتب في القانون النظامي (٢٩٧) .

<sup>(</sup> ۲۹۵ ) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup> ۲۹٦ ) عزيز باشا كحيل هو قاضي سوري .

<sup>(</sup> ۲۹۷ ) يقصد بالقانون النظامى ، « القانون النظامى بإنشاء الجمعية التشريعية » الذى صدر فى أول يوليه ١٩١٣ ، وبمقتضاه تحل الجمعية التشريعية محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية .

وكان السبب في احداث هذا التغيير في النظام النيابي ، هو غضب اللورد كتشنر على مجلس شورى القوانين لتعرضه في الفترة الأخيرة من حياته لما اعتبره اللورد كتشنر أمورا خمارجة عما يقتضيه تمركيب المجلس ، ولا يصلح لابداء الحكم فيها ـ خصوصا تناول المجلس مسألة مد امتياز قنال السويس! . وقد اعتبر هذا التناول بمثابة « ترك =

to the transfer of the state of

= مصالح البلاد العظيمة الشأن في أيدى رجال قليلي الاختبار تتسلط عليهم المؤثرات الخارجية ، ويدير زمامهم ذوو المآرب السياسية »! هذا \_ اذن \_ هو السبب الرئيسي في لجوء اللورد كتشنر إلى إجراء هذا التغيير في النظام النيابي ، وهو ما اعترف به في تقريره إلى السير إدوارد جراي في ٢٨ مارس ١٩١٤ .

على أنه قدم لذلك بشرح مستفيض للنظام النيابي الذي أقامه اللورد دفرين في مصر ، مع تقييم له من وجهة نظر دولة الاحتلال . ونظرا لأهميته فإنًا ننشر نصه لما فيه من فائدة تاريخية .

« لما أخمدت الثورة العرابية ، نشرت قوانين نظامية وانتخابية بإنشاء مجلس شورى القوانين وجمعية عمومية ، بناء على نصيحة القنصل الجنرال للدولة البريطانية .

وقد استوفى اللورد دوفرين الكلام على ذلك فى تقريره المؤرخ فى ٦ فبراير ١٨٨٣ ، حيث شرح كيفية تركيب الهيئات النيابية التى أنشئت بتلك القوانين ، وما أعطيت من السلطة ، وخلاصة ذلك بالايجاز

(١) إن أهل البلاد من اللكور البالغين ينتخبون مندوبين عنهم .

(٢) إن مندوبي البلاد ينتخبون أعضاء مجالس المديريات .

(۳) إن مجالس المديريات تنتخب ١٤ عضوا(١) من أعضاء مجلس شورى القوانين، والحديوي يعين ١٢ عضوا(٢) آخرين بمشورة نظاره .

(٤) إن الجمعية العمومية تحتوى على ١٠٠ نفسالً وهم النظار الثمانية وأعضاء مجلس شورى القوانين الستة والعشرون (٤) والستة والأربعون عضوا الباقون ينتخبهم مندبو البلاد .

 <sup>(</sup>۲) صحتها ۱۶ عضوا .

۵ (۱) صبحتها ۱۳ خضراً .

<sup>\* (</sup>٤) صحتها ٣٠ ,

<sup>♦ (</sup>٢) صبحتها ٨٤ نفساً .

•

= وكان الغرض من إنشاء مجلس شورى القوانين أن يكون هيئة صغيرة مختارة منظمة أتم التنظيم مستعدة دائها لكى تساعد النظار في إتقان مشروعاتهم ، وتحول دون سنّ القوانين التي لا توافق الأهالى أو التي فيها حيف وظلم عليهم ، وأن يكون محتويا على رجال من الذين امتازوا في البلاد باختبارهم وعلو مقامهم بين أقراتهم ، ورجال ينوبون عن العنصر القبطى من المصريين . فتعرض عليه كل القوانين والأوامر العالية التي تشتمل على تغيير في الادارة ، قبل المصادقة عليها ، ويجوز له أن يشير على الحكومة بما يتعلق بالقوانين الداخلية وبأعمالها الادارية ، وأن يشير على الحزارة أن تنظر في الطلبات التي يحولها إليها ، وأن تجيب عليها ، وأن ينتقد الميزانية ومصروفات الحكومة ، ويشير بما يبدو له عليها ، وأن يسأل النظار عن كل أمر يطلب إيضاحه أو يروم معرفته .

وكان الغرض من الجمعية العمومية أن تكون هيئة أعرق من مجلس الشورى في الديمقراطية . وكانت مؤلفة من مندوبين اثنين من كل مديرية ، وعدد مناسب من المدن والبنادر ، ووظيفتها البحث في المسائل التي تهم مصالح البلاد كلها ، ويجوز لها ما يجوز لمجلس شورى القوانين من المناقشة ، والانتقاد ، وابداء الرغبة ، وعرض الآراء ، ولكن في أوقات أقل ، وفي مسائل أهم . وكان يشترط أن تصادق الجمعية العمومية على كل مشروع يتضمن صرب ضريبة جديدة قبل صدور القرار به نهائيا ، وقد قص اللورد كرومر في تقريره عن سنة ١٩٠٥ كيفية قيام هذين المجلسين بأعمالها ، فقال : إن مجلس شورى القوانين تقلب قيام هذين المجلسين بأعمالها ، فقال : إن مجلس شورى القوانين تقلب على ثلاثة أطوار : الأول كان في السنين الأولى من سنى الاحتلال على ثلاثة أطوار : الأول كان في السنين الأولى من سنى الاحتلال البريطاني ، ولم يكد أحد يلتفت إليه حينئذ . والثاني سلك فيه المجلس سبيل العداوة للحكومة ، ولكن زمانه لم يكن طويلا لحسن الحظ .

ت والثالث كان حين كتابة اللورد كرومر لتقريره المذكور ، وقد تقاءل فيه بالخير لأن المجلس كان يفرغ جهده حينئذ في معاونة الحكومة على ادخال الاصلاح وترقية مصالح أهلها .

ولكن فأل جناب اللورد لم يتحقق كله لسوء الحظ، فقد تلا تلك الأطوار طوران آخران: أحدهما يبعث على الأسف، وهو سعى المجلس فى التعرض لأمور يقضى نفس تركيبه بأنها خارجة عما يعمه، وأنه غير صالح لابداء الحكم فيها،عوضا عن المثابرة على الاجتهاد فى قضاء الواجبات والوظائف التى أنشىء لقضائها . وقد بلغ هذا الطور غايته بتناقش المجلس فى مسألة قنال السويس ، مما دل على أن ترك مصالح البلاد العظيمة الشأن فى أيدى رجال قليلى الاختبار تتسلط عليهم المؤثرات الحارجية ، ويدير زمامهم ذوو المآرب السياسية ، يكون عفوفا بالأخطار وغير مامون العواقب . غير أن البلاد أدركت ما تؤدى نصائح المتطرفين من وخامة العاقبة ، فمالت إلى ضدها برد الفعل . وعقب ذلك الطور الأخير وهو طور الأعمال النافعة التى يذكر خبرها بالرضى والسرور .

فاتضح مما تقدم أن هذا المجلس ، الذى كان أهم مجالس البلاد النيابية ، مرت عليه فى ما مضى أطوار صعود وهبوط ، وأدوار أعمال نافعة ، وأدوار انفصال وابتعاد ، لو ترك فيها خلوا من المراقبة لعادت على البلاد بشر عظيم ، وأظن أن الاختبار الماضى أظهر للمصريين أنه لا يسرجى خير من السعى فى الارضام على العجلة بالتحريض وبالمعارضة ، وأن ذلك إنما يؤخر كل تقدم فى البلاد ويضيع الوقت الشمين . وأرجو أن يكونوا قد تعلموا من العبر الماضية وجوب إبعاد المتطرفين المشاغبين ، وكذلك المؤثرات السياسية الخارجية ، إذا أرادوا أن تكون الجمعية ممثلة بالحقيقة للسواد الأعظم من الأمة ، الذين يكدون على الني تكون الجمعية عمثلة بالحقيقة للسواد الأعظم من الأمة ، الذين يكدون على الني المناسبة الخارجية ، الذين يكدون على الدين المناسبة الخارجية ، الذين يكدون على الني المناسبة الخارجية ، الذين يكدون على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ، الذين يكدون على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ، الذين المناسبة المناسبة ، الذين يكدون على المناسبة ، الذين المناسبة ، الذين يكدون على المناسبة ، الذين يكدون على المناسبة ، المناسبة ،

ويجدون وهم صامتون لا يسمع لهم صوت ، والذين يرومون الاصلاح وتحسين أحوال المعيشة ، وينتظرون أن يتم لهم ذلتك على يـد النوّاب الذين انتخبوهم ليكونوا عونا للحكومة على ما فيه الخير لهم .

إن الثلاثين سنة ليست إلا كطرفة عين في حياة الأمة ، وقد قضت بلادنا نحو ألف سنة حتى بلغت مجالسها النيابية ما هي عليه ، فإن كانت الأمة المصرية تحصل على مزايا المجالس النيابية بالصبر الذي لا حدّ له ، والجهد الدائم المتواصل ، فذانك الصبر والجهد لا يذهبان ضياعا بل يكون جزاؤ هما عظيما ، على أن الإختبار قد كشف بعض العيوب والنقائص الجوهرية التي تحول دون النجاح في تجربة دام الآن تجربتها ثلاثين سنة ، فتقرر عوضا عن الاستمرار على الخيطة القديمة التي لا تؤدى إلى نتائج تشتد بها العزائم ، أن تزال تلك العيوب والنقائص ، وأن يعطى المصريون فوصة جديدة يحلون بها مسألة مجالسهم النيابية في المستقبل بأن يثبتوا أنهم أهل للثقة التي وضعت فيهم .

وهناك سبب آخر حال دون الانتفاع بهذه المجالس في الماضى بلا ريب، وهو خطأ بعض الأعضاء في الطريقة التي يتصورون وجوب السير فيها لجعل شكل الحكومة أقرب إلى الديمقواطية مما هو عليه . اذ الهيئات النيابية انما ترقى الترقى المأمون العواقب متى ثبت اقتدارها على قضاء الوظائف المعينة لها حق قضائها ، فيرجى لها اذ ذاك القيام بأعباء مسؤ وليات أخرى أهم مما هو منوط بها وأشق . أما اذا كانت لا تستطيع القيام بواجبات الحكومة النيابية في أبسط أشكالها فلا يرجى أن نفعها يزداد بتوسيع نطاق أعمالها .. وليس في الأرض حكومة تعدم عقلها إلى حد أنها تزيد سلطة المجلس الاستشارى ومراقبته لكونه عجز عن قضاء وظائفه قضاء معقولاً مقبولاً .

وزد على ذلك ان نظام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كان قاصراً من وجوه كثيرة . فان انتخاب أعضاء من مجالس المديريات لمجلس شورى القوانين لم يكن مطابقاً للعقل ولا لأحوال الملاد ، لاختلاف وظائف المجلسين اختلافاً عظيها . فكثيرا ما يتفق أن الرجل الذي يحسن إختياره عضواً لمجلس المديرية نظرا إلى معارفه المحلية ومقامه في مديريته ، لا يوافق إنتخابه لمساعدة الحكومة في المسائل التشريعية العمومية . وكذلك يتفق أن الرجل الذي يكون رأيه أدن من رأى أقرانه كثيراً في مسائل المديرية يكون عوناً عظيماً للحكومة في الشؤ ون التشريعية

ولذلك نهجنا المنهج الذي جرت عليه سياستنا بشأن المجالس النيابية في مصر فتقرر اصلاح الطريقة المتبعة بسخاء في العطاء وازالة كل الأسباب المعترضة في سبيل النجاح . وعليه سن القانون الجديد الذي تقرر فيه مبدأ الفصل بين مجالس المديريات والهيئة التشريعية ، وجعل الأهالي ينتخبون نوابهم في الجمعية التشريعية رأساً . ولما كان لا مسوغ فعلاً لوجود مجلسين ، وأعني بها مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية ، ما دام أحدهما أكبر من الآخر قليلاً ولا مختلف عنه كثيراً في تركيبه ولا في وظائفه ، فقد مزجا معاً وجعلا هيئة واحدة هي الجمعية التشريعية ، التي أعطيت ما كان لها من السلطة ، ووسعت سلطتها أيضاً في امور أخرى مهمة أهمها : (١) السلطة التي أعطيت لها لتأجيل التشريع (٢) اضطرار الحكومة إلى تبرير اصرارها على تقرير مشروع اذا أبت الجمعية للصادقة عليه (٣) اعطاؤ ها حق اقتراح مشروعات وأوامر البحمية من تلقاء نفسها (٤) ايجاد أداة بها يتيسر للحكومة أن تعرف رأى الناخبين رأساً في كل مشروع تعارض الجمعية التشريعية فيه . فكل ناقد عسمد زعلول ج ٤ — ١٩٣٠

خالى الغرض خبير بهذه الأمور يرى التوسع العظيم الذى حصل فى المبدأ
 النيابي بهذه الأمور .

وقد أصلح قانون الانتخاب أيضاً بحيث يتيسر للأهالى أن ينتخبوا نوابهم رأساً ، ويمثلوا تمثيلاً أتم ، وبحيث يمتنع الضغط عن الناخبين على قدر الامكان ، وتطهر الانتخابات بوجه عام ، وتصير أبسط حالاً وأيسر استعمالاً .

أما النجاح أو عدم النجاح في هذه التجربة ، فيتوقف على أمر واحد هو الروح الذي تتم به تلك التجربة . فان كانت الجمعية التشريعيــة تعاون الحكومة بروح الأخلاص والجدّ ، قاصدة خير أهل مصر وارتقاءهم وانماء ثروتهم وتحسين ادارة شؤ ونهم ، وكانت الحكومة تقبل منها تلك المعونة بمثل ذلك الروح ، كان اصلاح القانون المذكور كله نعماً وبركات لهذه البلاد ، وربما كان خطوة واسعة في سبيل التقدم الحقيقي . وأما اذا تغلبت على الجمعيـة المؤثرات الخـارجية والآراء السخيفـة ، فتشبثت بعداوة الحكومة بلا مسوغ ، وتعلقت بأهداب المماحكة والمخاصمة غير اللائقة ، والمعارضة غير المعقولة ، والسعى الباطل في زيادة نفوذها الشخصي واستخفت بالمزايا التي تنال في هذه المجالس النيابية ، وأخرت تقدم الاصلاح ، وسارت ضد مصالح الشعب المصري الحقيقية ، فهي إنما تخرب نفسها بيدها ، ولا تقتصر على ذلك فقط بل تقنع كل العقلاء بأن بلاد مصر لا تصلح الآن للمجالس النيابية التي تجرب فيها . على أن واثق بما إتصفت به الأمة المصرية من الرأى الصائب والفهم السليم ، وأرجو أن الـذين ينوبـون عنها في الجمعيـة التشريعية يثبتون رغبتهم في تقدم حكومتهم في أعمالها باتباعهم خطة التعاون الحبي بين الهيئة المحكومة والهيئة الحاكمة ». فقال: إنهم يقولون بأنك أنت الكاتب لها! قلت: من ذا الذى قال؟ قال: (٢٩٨) إنى سمعت في البحر عند عودتي! فقلت: لا الا علم لى بها. فقال: أنا كذلك. قلت: وإنها ليست من نفسك، وفيها ما ليس من فكرك. ثم غيرت موضوع الكلام.

وفهمت أن الذى قال ذلك ، قاله له فى البـر لا فى البحر! وفى نفس ادارة الاهرام! وأظن أن للشيخ يوسف الخازن دخلا فى ذلك!

نشرت جريدة الأهرام ، من بضعة أيام ، فصلا بامضاء (ك ) (٢٩٩) يدعو الأمة فيه الى الانتفاع بالنظامات الانكليزية ، من مراسلة جرائد انكلترا ، وعقد الصلات بين أرباب النفوذ فيها ، بحيث يمدوهم بالمعلومات النافعة ، فيمكن مجلس النواب الانكليزى من إجراء المراقبة اللازمة .

فقامت جريدة الوطن تندد بهذه الفكرة ، وتقول إنها ترمى إلى إعادة الوفد الأباظى ، لغرض الشكوى من رجال الاحتلال وعميدهم . وردت عليها جريدة الأخبار بأن هذه الفكرة نافعة جدا . ونددت « بالوطن » تنديدا عظيها . ورأيت اليوم - ٢١ سبتمبر - فى « الجريدة » ـ نقلا عن الوطن ـ أن هناك مساعى لتأليف حزب جديد .

### [ ص ١٣٣]

زار محمد سعيد مدينة طنطا يوم الخميس الماضى ، ثم توجه مع ناظر الأشغال ومنصور يوسف ومحمد يكن والمدير ومفتش الرى وغيرهم

<sup>(</sup> ۲۹۸ ) أضيفت « قال » ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup> ۲۹۹ ) قراءة تقريبية .

الى شربين . ويقال إنه كان معه جملة من العمد . والغاية من زيارة هذه الجهة ، استمالة الناس الى شراء تفتيش شربين المؤلف من سبعة آلاف فدان .

تقابلت أمس مع نجيب غالى (۲۹۹۹) فى منزل الجزيرة ، وأخبرنى بأنه علم اليوم من ثقة ، أن سعيد حائز على ثقة كتشنر، وأن الخديو لا يزال غير راض عنه .

أخبرنى فتح الله بيك بركات ، عن محمد يوسف (٣٠٠) عن ابراهيم باشا مراد \_ أن هذا الأخير مكلف من قبل الانكليز بالوقوف على أسهاء الذين يريد الخديوى أن يرشحهم للانتخاب .

لا تزال فكرة الاسترضاء (۲۳۰۰) تتردد على خاطرى . وقد شرعت اليوم فى كتابة خطاب شكر الى يوسف صديق (۲۰۱۱) على ذكرى بالخير لدى الجناب العالى . فلم أوفق لكتابة ما استحسن !

وفى ظنى أن الأليق انتطار عودة المسافرين ، وسبر الحالة ، ومعرفة سيرها . وإنى أخشى الفشل ، فلا ماء وجه وفرت ، ولا أملا حققت ،

<sup>(</sup> ۲۹۹ م ) نجيب غالى بك ، مدير أقلام الخارجية ، وهو ابن بـطرس غالى .

<sup>(</sup> ٣٠٠) محمد يوسف بك ، محامى ترافع عن المتهمين في قضية دنشواى ، ثم ترافع عن سعد زغلول في قضية ضد إسماعيل أباظة باشا .

<sup>(</sup> ٣٠٠ م ) يقصد : إسترضاء الخديو .

<sup>(</sup>٣٠١) يوسف صديق من خاصة الخديو ، وكان قاضيا وطنياً في المحاكم المختلطة ، وعندما كوّن الخديو عباس حلمي مجموعة فرنسية تعمل لاستقلال مصر ، أدخل يوسف صديق في هذه المجموعة .

ولا راحة استبقيت. وما أنسب بي بسرك الأمر للأقدار تجرى في أعنتها ، فقد تعودت أن يأتي الخير عفوا وبلا تعمد،ولرب صدفة خير من جهد عمر طويل! على أني ما تعودت الاختيار لنفسى ، وربحا أن يكون ما أردت من الخير (٣٠٢) موحيا للشر (٣٠٣) ، فأتوكل على الله وأكل اليه أمرى ، إنه بي بصير . وإني أخلص [ص ١٣٤] له النية ، وأدعوه أن ينجيني من ضعف نفسى ، إنها (٤٠٠) أصل كل بلاء وشر ، ولقد جنت على جناية لازلت أرزح تحت أثقالها .

والغريب أن أحس منها بشىء من هذا الضعف ، بعد أن كنت ظننت أنه انقطع دابره ، وذهب رسمه . ولكنى سأعالج ما أشعر منه بدوام الفكر فيها أدى إليه ، وبالاشتغال بما يقوينى من القراءة والكتابة . ولا يفسد شىء أكثر من البطالة ، ولا يصلح أكثر من العمل . ومن العمل ما تجد النفس فيه لذة فتلزمه ، وتقبل عليه ، وتباشره من غير ملل فيه ، ولا غضاضة تشعر بها منه ، بل كلها(٢٠٠٠) أوغلت فيه كلها أحسست بنوع من المسرة .

ولا يكون ذلك الا فيها يظهر أثره للناس أولا فأول ، كالكتابة في الجرائد مثلا ! اذكلها كتب الانسان مقالة ، ووجد من الناس إستحساناً لها ، سرَّ بذلك سروراً عظيهاً ، ويعتز بما يجد عند الناس من فهمها ، وتقدير قدرها على كتابة مثلها ، وتهذيب عبارته ، وانتخاب موضوعه عبر أن لكل كاتب موضوعاً يقدر على الجولان فيه ، ولا يقدر على

<sup>(</sup>٣٠٢) كلمة مطموسة .

<sup>(</sup>٣٠٣) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٣٠٤) في الأصل: ان هذا .

<sup>(</sup>٣٠٥) في الأصل: كل ما .

APFI

الجولان في غيره ـ فيجب عليه أن يلزم من الموضوعات ما يتقن الانشاء فيه ، والا توزعت قوته ، وتفرقت ملكته ، فلا يُحسن ما قدر عليه ، ولا يبلغ ما في نفسه مما عجزعنه ولقد أجدنى أقدر على الموضوعات القانونية ، وأعجز عن غيرها ـ خصوصاً ما احتاج منها الى الخيال ، فأنصح للناس بلزوم الأولى ، وترك الثانية . والله ولى التوفيق ، والموفق لأحسن طريق .

[ ص ١٣٥]

۲۱ سبتمبر سنة ۹۱۳

زارنى رشدى باشا أمس فى الساعة الثامنة ، وعزمت عليه أن يتعشى ، فقال إنه مدعو عند أخته، وأن يتغدى غدا . وتغدى اليوم ، وقدمت له بعد الغدا بهاء الدين وسعيد .

وجرى الكلام في شؤون شتى ، وفهمت منه أن رضى الخديوعن سعيد ظاهرى ، وأن بينه هو وبين سعيد فتور . وسألته عن المرشح لوظيفة مدير في مجلس إدارة قومبانية قنال السويس ؟ فقال : إنهم ثلاثة : أرتين باشا ، من طرف الانكليز ، ويوسف صديق وشكرى باشا ، من طرف الخديوى . وقال(٣٠٦) : إنك إذا كنت تسأل لأن تكون فيها ، فان الأولى بك وظيفة أخرى ، مثل رئاسة احدى محاكم الاستئناف ، المزمع انشاؤها بناء على تنظيم القضاء الجديد ، أو رئاسة الجمعية التشريعية ، ولم يتُفق الى الآن على واحد لها . وإن سعيد كان

<sup>(</sup>٣٠٦) في الأصل: « فقال ».

تكلم معى عند ذهابى الى الاستانة بخصوص محمود فهمى (٢٣٠٦) ولكنى تصورت أن تكون لك ، ولكن لم أقل إلى الآن شيئا عنك . وأريد أن أسعى لدى كتشنر ثم لدى الخديوى .

ثم قال: (٣٠٧) أفلا يوافقك هذا ؟ قلت: لا بأس به. وبعد أخذ ورد في هذا الموضوع، أشار فيه الى أن سعيد ربما توقف، قال (٣٠٨): ولكنه اذا اتفق الأخيران [ ص ١٣٦] لا يتوقف هو، ويمكن تسهيلها من طرفه. وقال إنه سيعتمد في هذه المرة أن يُعين لـ لاستئناف من الحارج، بدل عابدين الذي توفي اليوم إلى رحمة مولاه.

وفهمت منه أنه دافع كثيرا في موضوع القانون النظامي (٣٠٩)، وان مشروعه كان ( . . . ) (٣١٠) وتلطف كثيرا ، وذم عليه (٣١١) كثيرا ، وقال : إنه لا يفهم ما يلقى اليه ، وإنه ينفذ ما يقال له من غير تصرف ولا تأمل فيه ! و نسبه الى الوشاية . وهو ينقد على سعيد اهتمامه بمسألة بيع أطيان الخديوى في شربين .

<sup>(</sup> ٣٠٦ م ) محمود فهمى باشا ، رئيس الديوان العربى ، وقد أحيل إلى المعاش سنة ١٩٠٣ ، وخلفه حسن عاصم باشا ، ثم عينه الخديو في وظيفة باشمهندس ديوان الأوقاف .

<sup>(</sup> أحمد شفيق باشا : مذكراتي في نصف قرن ، الجزء الثاني ، القسم الثاني ، ص ٤ ، ٢٣٧ ، ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup> ٣٠٧ ) أضفنا « ثم » لبداية فقرة جديدة .

<sup>(</sup>٣٠٨) في الأصل : « ثم قال » .

<sup>(</sup> ٣٠٩ ) يقصد الدستور الجديد .

<sup>(</sup>٣١٠) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٣١١) أي : على سعيد .

وقدمت له بهاء الدين (٣١٢) وسعيد ، فتكلم مع الثانى ، وأهمل الأول ، وكنت أود المساواة أو العكس ! وحضر للغداء الساعة الثانية ، وانصرف الساعة الرابعة .

ويحلو لى مركز قنال السويس ، لأنه لا مسئولية فيه ، ولا مشقة على من يشغله ، وفيه حجة لمفارقة هذا الديار . فان أصبناه (٣١٣) كان خيرا ، والله يفعل ما يشاء .

## [ 00 149 ]

#### ۱۶ سبتمبر سنة ۹۱۳

اعترانی أمس شیء من الاسهال أسهرنی هزیعا من اللیل ، ولکنی أصبحت بحمد الله معافاً تقریبا منه . وقصّت علی حرمی مناما جمیلا ، وفسرته باننا سنصیب خیرا كثیرا ! واستوعدتنی آن أتحفها بنصیب وافر منه ، فوعدتها ! حقق الله رؤ یاها .

أمس حضر محمد بيك راسم ، وفهمت منه أنه جاء الى مصر من قبل العيد بيوم ، وأنه كان باسكندرية نازلا فى منزل سعيد باشا ، وأن الخديوى دعاه للافطار بغير مسعى منه ، وأنه استقبله استقبالا حسنا ... ولكنه لم يقبل هو يده خلافا لعادة مثله ، وأن الخديوى غضب من ذلك .

وفهمت منه أيضا أن الخديوى ساع بواسطة نظاره والمديرين أن يحملوا الناس على شراء تفتيش للخاصة (٣١٤) تبلغ مساحته سبعة

<sup>(</sup>٣١٢) يقصد محمد بهي الدين بركات.

<sup>(</sup>٣١٣) في الأصل: وأصابتاه ، .

<sup>(</sup>٢١٤) هو تفتيش شربين ( أنظر صفحة ١٣٣ من هذه الكراسة ) .

آلاف فدان ، وأنه مملوك لزرفوداكى (٣١٥) وعليه رهن للبنك العقارى ببلغ ٢٧٠ ألف جنيه ، وايراده ١١ كالف جنيه ، وايراده ١١ ألف جنيه ، والخديوى ضامن فيه ، وقد تراكم عليه من متأخر الأقساط ثلاثون ألف جنيه ، وأن الشراء لم يتم الى الآن ، ولكن هناك بعض وعود به .

### [ ص ۱٤٠]

أحس من نفسى اليوم بشى من الانشراح فى الصدر ، وقلَّ تردد خواطر الطمع والتذلل على نفسى !

۱۹ سبتمبر سنة ۱۳

زرت أمس البرنس حسين في محل ادارته ، وفهمت منه أن

<sup>(</sup> ٣١٥) زرفوداكى ، هو صاحب بيت مالى فى الاسكندرية ، وهو صاحب صفقة قديمة مع الحديو فى عام ١٩٠٤ حين اشترى من الحكومة حديقة وسراى الجيزة وجزءا من الأرض الزراعية التى أمامها على النيل ، ثم اتفق معه الحديو على أن يستبدل أرض الوقف الواقعة بجوار الكوبرى الأعمى ، بتفتيش الحديو بمشتهر . وكان الحديويرغب فى هذه الصفقة من ناحيتين : الأولى بيع تفتيش مشتهر ، والثانية الاشتراك مع زرفوداكى فى الأراضى التى تشترى من الوقف ، وذلك على أساس البخس بثمن أرض الوقف ، والمبالغة فى ثمن تفتيش مشتهر ، والحصول على الفرق بين السعرين . ولكن حسن عاصم باشا مع والحصول على الفرق بين السعرين . ولكن حسن عاصم باشا مع الشيخ محمد عبده فى مجلس الأوقاف الأعلى ، إستطاعا قلب الوضع ، علم ترتب عليه مطالبة زرفوداكى بمبلغ ٢٠ ألف جنيه ، وأثار غضب الخديوى على حسن عاصم باشا .

<sup>(</sup> أحمد شفيق : مذكرات في نصف قرن ، الجزء الثاني ، القسم الثاني ص ٤٥ – ٤٦ )

الخديوى قابل فى باريس حسين رشدى باشا مقابلة جافة ، وعنفه تعنيفا شديدا عندما حمل إليه القانون النظامى . وأنه لا يزال غضِباً منه ، حتى إن حسين رشدى اضطر أن يعود من الاستانة إلى مصر حتى لا يتقابل مع الخديوى فى الأولى !

قال البرنس: ولقد ألح كتشنر - قبل قيامه من مصر - على محمد سعيد بأن يمضى ذلك القانون من الخديوى ، وإن لم يقبل هذا ، وجب عليه هو أن يمضيه بصفة كونه قائمقام! فاعتذر سعيد بأن إمضاء مثل هذا القانون خارج عن اختصاصه. فكتب كتشنر يقول له: إن أصررت على الامتناع ، فان وزيرا غيرك يمضيه! وكانت المحادثة بالتلغراف ، وحولت (٣١٦) في البحر. ويقال إن الحكومة صرفت فيها أجر تلغرافات مصاريف باهظة!

وقال البرنس المشار إليه إن الخديوى كان تأخر عن السفر عن الموعد الذى ضربه ، ولم يقم الا بعده بساعات ، نظرا لخلاف حصل بينه وبين سعيد باشا في الزمن الأخير ، ولكنه لا يعلم سببه .

وقد شكى البرنس من أن أكثر الناس قاطعوه لما أحسوا بخلافه مع الخديوى ا وقال إن الخديوى أرسل إليه أرتين للصلح ، فلم يقبل ! . ولكنى رأيته مضطرباً .

حضر عندى أحمد محمد ، وأخبرنى بأنه تقابل مع الخديوى فى باريز ، وهنأه . وأنه جرى ذكرى لديه وذكر فتح الله بركات ، وقال له إن (٣١٧) كنت تعهدت [ص ١٤١] قبل تعيينى بأن لا أمس الجامعة والأزهر ، فلم ألبث حتى استعفيت من الأولى ، وتداخلت بإنشاء مدرسة القضاء في الأزهر ، ولم أنشئها الا لأخدم عاطف . وإن يوسف

<sup>(</sup>٣١٦) قراءةتقريبية .

<sup>(</sup>۳۱۷) أى : قال الخديوى له إن سعد زغلول .

صديق روى إليه عنى أنى عبت على الوزارة عملهم فى مسألة سكة حديد مريوط، وقلت إنى لو كنت مكانهم ما عملت عملهم. وكان يوسف صديق حاضرا، فأمن على ذلك. ثم قال الخديوى: وهذا يدل على أنى أريد الاستعطاف . . إلى غير ذلك ، مما يدل على أن الخديوى يريد أن أسعى إلى استرضائه .

فلما نقل إلى ذلك ، خطر فى بالى أن أكتب خطاب شكر إلى يوسف صديق ، وبيان لحقيقة الخلاف ، واستعداد لتسويته . فكتبت ذلك ، وقرأته لصدقى (٣١٨) ، فقال :

إن اسلوبه جميل ، ولكنى أكبر من أن أرسله ، خصوصا وأن الخديوى يتخذه على حجة أمام الناس .

فزلزلت نفسى هذه الملاحظة ، وشعرت أن أتبت شيشا و شرعت في إتيان ما تأباه الكرامة وعزة النفس . فخجلت ، وأخذت أعتذر بأني إنما كتبت ذلك الخطاب تجربة قلم في الانشاء ، لا على قصد ارساله ! لأني قرأت في المؤيد رسالة للمنفلوطي عنوانها : « كيف أكتب رسائل » ، ورد فيها أن كثيرا من حفّاظ اللغة لا يعرفون فن الكتابة ، حتى إن احدهم حاول أن يكتب خطاب شكر لصديق بلغه أنه ذكره بخير عند الملك ، فلم يستطع أن يفعل \_ إلى غير ذلك من المعاذير ! ثم طويت ما كتبت .

لكن لا زلت أتلمس فى نفسى وسيلة للخروج من حالة الاعتزال التى أنا فيها (٣١٩) إلى عالم الأعمال ، وأن أعود إلى بعض ما كنت عليه . والذي يحملني على ذلك هو ما أتوقعه من عدم إمكاني الاستمرار

<sup>(</sup> ٣١٨ ) محمود صدقى باشا ، عديل سعد زغلول..

<sup>(</sup> ٣١٩) في الأصل: فيه .

على أن أعيش كها عشت لغاية الآن [ ص ١٤٢ ] نظرا لقلة الايراد ، وكثرة المصاريف .

ثم إنى أرى أن الناس قد انفضوا من حولى ، وتنكرنى كثير بمن كان يعرفنى، وتعمد لإساءت وايدائى فى أصدقائى وأقربائى كثير من الذين وقع عليهم شىء من تصرفاتى ، التى كنت أباشرها غير ناظر فيها إلا للصالح العام ـ ومن الأسف أنهم الأغلب ـ ولم يكن لى حيال هؤلاء قسوم يردون غيبتى ، وينصرون كلمتى ، ويعترفون بفضلى ، وينصروننى .

لهذه الاسباب كنت أفتكر كثيرا فى أن أسعى للخروج من هذه الحالة: إما باستعطاف كتشنر ، أو باسترضاء الحديوى . ولكن كلما تفكرت فى ذلك ، خطر فى بالى أن هذا من ضعف النفس وذلتها ، لأن القوى فى نفسه ، العزيز فى شرفه ، لا ينبغى له أن يتذلل ـ خصوصاً لأهل الباطل ـ التماساً لنفع مادى أو وهمى .

وكان كلها ورد على هذا الخاطر، تركت الفكر في التلمس، ثم لا ألبس حتى أعود إليه! ولقد وازنت بين الخديوى وكتشنر، فرأيت أن في التقرب من كل ضرر، ولكن ضرر الثاني أكبر، لأن الخديوى إنما يهمه أن ينتفع، وما عليه انتفع غيره أو تضرر. وقد لا يؤثر انتفاعه في المصلحة العامة تأثيرا مهها باقي الأثر، فانه يجب أن يكسب من كل شيء ولكن ما يكسبه من هذا الطريق ليس الا محدودا ومحدودا ضرره. ولكن كتشنر يعمل على إذلال الأمة بأسرها، بما يضع من القوانين ولكن كتشنر يعمل على إذلال الأمة بأسرها، بما يضع من القوانين الهاضمة للحقوق [ص ١٤٣] وما يحقر من شأن آمالها. ولذلك

والذى انتهيت إليه ، هو أن أنتظر عودة كتشنر ، وأتـرقب سير

الأحوال ، فان رأيت دليلا على تغيّرها ، أمسكت وانتظرت ، والاجريت على حسب ما ترشد الظروف إليه .

زارنى أمس مستر برونیت ، المستشار الخدیوی ، مع قرینته . ولبث طویلا ، ودار الحدیث بیننا علی موضوعات شتی . وفهمت منه أنه منشغل للحكم الصادر فی قضیة قصیدة الهجو ضد عبد الحلیم المصری (۳۲۰) ، وإنه من رأی طلب التشدید ، لأنه یری أن القاضی

( ٣٢٠) عبد الحليم المصرى من الشعراء الضباط ، ولمد في مايو ١٨٨٧ ، وتخرج من المدرسة الحربية في سنة ١٩٠٦ في التاسعة عشرة من عمره ، وألحق ضابطا بالأورطة السادسة عشرة مشاة في كسلا . تعشق الشعر والحرية منذ صباه ، فجاد بقصائد رقيقة في التغني بالوطنية والحرية . كتب قصيدة يخاطب الحديو عباس الثاني ويطالبه بالدستور قائلا :

« رُدُّ السوديعة لا مسالا ولا شسانساً للم نبرج في جانب الدستور إحسانيا لسولا ولاؤك لم نبسط اليسك يسدا للمن الرجاء ، ولم نسألك غفسرانيا

( الرافعي : شعراء الوطنية ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٤ )

أما القصيدة التي حوكم لأجلها ، فمضمونها أن الخصيب بن عبد الحميد ،! عامل هارون الرشيد على خراج مصر ، كان قد فضل الحسن بن هانى على باقى شعراء مصر ، وأجازه بما لم يجز به هؤلاء الشعراء . فغضب أحدهم ، وهو مسلم بن الوليد ، ورحل من مصر إلى بغداد يشتكى الخصيب للخليفة ، ويذكر مساوئه ومساوىء شاعره ابن هانى . وقد اتهمت النيابة عبد الحليم المصرى بأنه كان يرمز للحضرة الخديوية بالخصيب ، ويرمز لأحمد شوقى بك بابن هانى ، ويرمز لنفسه بمسلم بن الوليد نفسه . وقد عينت أهل خبرة تكشف غامض القصيدة ، ولكن عددا من أكبر شعراء شهدوا بأنهم لما قرءوا القصيدة لم يفهموا ما قصده المتهم .

( أنظر حيثيات الحكم في قضية عبد الحليم المصرى ، الوطن في أول أكتوبر ( 191٣ ) .

يمكنه أن يحكم به بناء على معارضة المحكوم عليه . فعارضته فى ذلك . ثم فهمست منه أنه كتب للورد كرومر يشكو إليه من ضياع نفوذ الأوروباويين ـ ويعنى بهم الانكليز ـ فى مصر .

نشرت جريدة « لا بورس ايجبسيان » ، في العدد الصادر منها بتاريخ أول أمس ، أن يوسف صديق ومحمد على وعباس حليم ، سعوا في مصالحة الخديوى مع البرنس سعيد وحزب الاتحاديين ، وأنه بناء على ذلك توجه إلى الأستانة .

#### ۲۵ سبتمبر .

علمت (۳۲۱) من محمد راسم أن رشدى كان هو الساعى ـ أو من أهم الساعين ـ في ذلك . وصدق رشدى على ذلك بعض التصديق .

نشرت جريدة المقطم ، بتاريخ أمس ، جملة قالت فيها : يتوقعون [ ص ١٤٤] في الدوائر الخصوصية حدوث تغيير مهم ـ بعد تأليف الجمعية التشريعية ـ في نظام الحكومة ، بأن يستقل النظار بالأحكام مع هذه الجمعية في صدورها تحت إشراف مليك البلاد ورعايته ، تشبها بالنظام في البلاد الدستورية .

وقد ذهب الناس في تأويل القصد من هذه العبارة ، فالتبست على البعض ، فلم يفهم شيئا منها . وذهب قوم ـ وكنت معهم ـ إلى أن القصد أن يسود الخديوى ، ولا يكون له تداخل في الحكم (٣٢٣) . فاذا صح ذلك كانت هذه فكرة مصطفى باشا ، وهي مطابقة لما قاله له لورد كتشنر عام أول ، من أنه يريد أن يمنع الخديوى من التداخل في الأعمال ، وما قاله قبل سفره في هذا العام من أنه يريد أن يتحصل من

<sup>(</sup> ٣٢١) في الأصل : وإني علمت .

<sup>(</sup> ٣٢٢) يقصد : يملك ولا يحكم .

حكومته على إذن يبيح له التداخل في المسائل الخاصة بالخديوى ، حتى يمنعه من العبث بالمصالح .

غير أنى لا أعرف كيف يتوصلون إلى هذا المنع ، ويحيلونه نظاما ، أو من ضمن النظام ؟ لا أرى أمامي سوى إحدى طريقتين : إما أن يعين للخديوى مستشار (٣٢٣) لا ينفذ في المعية أمر الا رأيه ، ولا يتم عمل الا باطلاعه عليه \_ وهذا يوافق ما كان يتم في زمن كرومر . وما أشيع \_ بعد كتشنر \_ من أنه يريد أن يكون [ ص ١٤٥ ] له مُقام بسراى عابدين ! وجعل هذا من نظام الحكومة يشبه أن يكون حماية \_ وإما أن يصدر قانون أوامر عال ، يقال فيه إن تعيين النظار وعزلمم يكون بناء على ما يعرضه العميد ، والقوانين تعتبر نافذة متى قررها مجلس النظار .

وهو أمر هائل جدا ، وفيه أزيد من معنى الحماية ، ويطابق ما تناقلته الجرائد من أن الدول لا ترغب في إلغاء الامتيازات لأن مركز انكلترا في مصر غير معين ولا محدود ، فهى التي تشير بالنظامات ، والحكومة المصرية هي التي تقننها ، ويختلف الحال بتغير الظروف ، فاذا تقوت الحكومة المصرية استقلت هي بفرض القوانين ، واذا تقوى الاحتلال كانت الكلمة النافذة له . وجعل النظام على الطريقة الثانية من شأنه أن يحدد مركز الإحتلال ، إذ يجعل الوزارة مسئولة أمامه ، وهو مسؤ ول من عندنا عن إدارة البلاد .

وهذا يوافق أيضا ما يشير إليه كلام جرى بيني وبين مستر برونيت

<sup>(</sup> ٣٢٣ ) يقصد : مستشار إنجليزي .

المستشار الخديوى . فقد قال لى : إن القانون النظامي الجديد(٣٢٣٠) ناقص ، لأنه خال من تحديد مركز الاحتلال في مصر .

فاذا قارنا بين هذا القول وتوقيف الانتخابات بعد الشروع فيها ، وما شاع من أن لهذا التوقيف علاقة بإلغاء الامتيازات [ ص ١٤٦] \_ أن تكون الطريقة الثانية ، أو ما يشابهها ، هي المقصودة !

زرت رشدى أمس ، ومكثنا معا ساعتين تقريبا . وقد قلت له : إنى أفضل أن أكون فى شركة القنال على أن أكون فى وظيفة أخرى ، لأنى أريد أن أعيش عيشة هادئة . وهو كان يقصد وظيفة فى الحكومة ، كرئاسة الاستثناف ، أو الشورى . وانتهينا على أن يسعى فى الأسهل .

وفى أثناء ذلك قال إنه صالَحَ يحيى باشا وابنه على سعيد . فأبيت المدخول فى الصلح الآن . ثم فهمت منه أن يوسف صديق كان فى لوندرة ، وأن الخديو كان عزم على أن يقدم إليها بقصد تعديل القانون النظامى ، فأقنعه بعدم فائدة ذلك ، واقتنع . وأنه قابل كتشنر فى باريز ، وأن سكة حديد مريوط لم تنته (٣٢٤) ، وأنها بين الانتهاء وعدمه .

وقد قرأت في « مقطم » اليوم أنها انتهت على أن الحكومة تشتريها بنفقاتها ، مع ثلاثة في الماثة فوائد .

يعاكس محب باشا فتح الله بركات في الانتخابات ، وتقابل معه ،

<sup>(</sup> ٣٢٣م ) صدر القانون النظامى الجديد فى أول يولية ١٩١٣ بإنشاء الجمعية .

<sup>(</sup> محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية في مصر الجزء الرابع ص ٤٢ مطبعة الكتب المصرية ١٩٤٧ ) .

<sup>(</sup> ٣٧٤) في الأصل: لم تنتهي .

فقال له ما معناه : إنى أفعل ذلك حتى تعلم أن الالتجاء إلى الأكابر لا يفيد .

علمت من فتحى أن شالا من شيلان السيد بقى بعد القسمة ، فاستحسن مدير الأوقاف الخاصة والشيخ محمد حسنين بيعه ، وكتبت الأوقاف إلى استورس (٣٢٥) تعرض على كتشنر شراءه ، فلم يقبل ، فباعاه فى خان الخليلى بجنيه! فالشيخ حسين والى فتن للخديوى بأن الشيخ المذكور قدمه هدية إلى كتشنر! فغضب من ذلك ، وعمل تحقيقا وضّح الحقيقة [ص ١٤٧] السالفة ، فغضب على الساعى ، وعين المشكو فيه مديرا عاما للمعاهد الدينية وملحقاتها .

علمت من رشدى أن كتشنر كان أراد أن يطلب من الخديوى رفت كل من عثمان مرتضى ويوسف صديق ، فأقنعه رشدى بعدم أحقيته فى التداخل فى ذلك .

يقال الآن إن الأول رئيس حزب في المعية للاحتلال ، والثاني رئيس حزب ضده !

يقال أيضا إن هناك خلافا بين الوزراء . فسعيد ورشدى ووهبه يكرهون كرها شديدا حلمى ، وسعيد يشك فى رشدى ، وحشمت مخالف لسعيد ! والحاصل أن لا اتفاق بينهم .

مرضت حرم مصطفى باشا فهمى ، ومرضها ابتدأ بانحراف فى العقل ، يخشى من أن يصير جنونا(٣٢٦) .

<sup>(</sup> ٣٢٥ ) السيررونالدستورز ، السكرتير الشرقى لدار المعتمد البريطاني من سنة ( ٣٢٥ ) . ١٩١٧ إلى ١٩١٧ .

<sup>(</sup> ٣٢٦ ) وقد تقرأ « هستريا » وهي أضعف . والكلمة مطموسة . سعد رغلول ج ٤ -- ٢٠٩

لم تعلق الجرائد القومية شأنا على عبارة المقطم ، وسُكتت جرائد المعية عنها وأغفلتها ، إلا جريدة « الشعب »،فانها أخذت في التعليق عليها . ولكنها تريد أن تقدم المقدمات لما تقصد أن تقوله في شأنها .

وتداولتها جريدة دى كير (٣٢٧) بأن القصد أن لا يرأس الخديوى مجلس النظار ، [ص ١٤٨] وأن تُجعل ادارة الأوقاف نظارة . ولكن هذا التأويل غير منطبق على المعقبول ، ولا يفيد في المقصود . وقد علمت من ناشره أن مصدره غير موثوق به .

وعبارة المقطم \_ إن صحت \_ لا يمكن تأويلها إلا باحدى الطريقتين اللتين أسلفت بيانها . وربما كان القصد منها مجرد الإيهام ، حتى لا تتداخل المعية في شأنها ! ويساعد على ذلك أنه لوح إليها في عدد يوم الثلاثاء ، في آخر عبارة كتبها بشأن الانتخابات ، وتفتُّح عيون الاحتلال لها ، وتسهَّرهم على مراقبتها ، ومنع كل تلاعب فيها . ويدل عليه أيضا غياب أغلب الذين يمكن أن يعول عليهم في معرفة هذه الأخبار ، وأهم مصادرها .

خطر فى بالى أن رشدى إنما يغشنى بعض الشيء! لأنه لا يزال يجذّر منى ، ولا يبدى لى من الأخبار الا ما كان محرّفا! وهممت أن أكتب إلى راسم خطاب عتب ، ولكنى ترددت فى الكتابة ، خيفة أن يظن أنه مقدمة إسترضاء .

# [ ص ١٤٩ ]

نشر المقطم أن استورس يعود يـوم الاثنين القـادم . فوقـع في

Journal du Caire يقصد الجورنال دى كير ٣٢٧) يقصد الجورنال

خاطرى أن أكاشفه بعبارة إذا (٣٢٨) لقيته ، لكى يساعدنى . ولكن يلوح لى أنه ربما كان القول له بعد مفاتحة اللورد أنسب ، حتى لا يكون هناك وقت لتمهيد عذر تخفى معه الحقيقة التى أريد الوقوف عليها .

إنى أريد أن أبتدىء اللورد بها ، لأرى ما يكون من جوابه الفورى ، فإن ذلك يدلنى على معنى كبير من إقبال وادبار ، واهتمام وانصراف .

#### ۲۷ سبتمبر سنة ۹۱۳

قابلت رشدى أمس . وبعد انصراف فتحى من عنده قال : إنه نقل إليه أن المتهم في قصيدة هجو الخديوى استشهد بك على أن حفنى بك قال أمامك : إنه أبدى رأيه في تلك القصيدة بالضغط عليه . فقلت: لم يستشهد بي أحد على هذا المعنى ، وهو غير صحيح . والذى حصل أني سألته عها إذا كان فهم من القصيدة عقب نشرها أنها موجهة ضد الخديوى ، فقال : لا ! فلمته على كونه لم يذكر هذه الواقعة في تقريره أيضا، لواجب الذمة فقال : حسنا فعلت . وكذب ما بلغنا . ثم تحدثنا في شؤون شتى ، ورويت له حكاية أمين أبي يوسف مع محافظ دمياط ونظارة الداخلية .

## [ 10. ]

قال لى راسم إن أمين يحيى وأباه اشتريبا شركة الاعلانيات ، والجيراثد التبابعية لهيا ، وهي : السريفورم (٣٢٩)، والبورس (٣٣٠) ،

<sup>(</sup> ٣٢٨ ) في الأصل : اذ .

La reforme ( TY4)

<sup>.</sup> La Bourse Egyptienne ( ٣٣٠ ) لسان حال الجالية الفرنسية في مصر

والنيل(٣٣١) ـ لكى تحمل حملة على كتشنر وسعيد . وأن ذلك سيظهر قريبا .

رأيت في جريدة « الأفكار » ، الصادرة أمس مساء ، ردا على عبارة المقطم ، قال فيها إنه لا يمكن أن يتنازل الخديوى عن سلطته إلا إلى نواب الأمة ، لأنه هو النائب عنها . فإذا لم يكن النظار مسئولين أمامه ولا أمامهم ، فأمام من يكونون مسئولين ؟

ولزمت بقية جرائد المعية والوزارة الصمت .

قال لى هلباوى بك أمس: إن مركز الوزارة متزعزع جدا ، وإن الانكليز فى مصر يجاهرون بذلك ، ويسعون فى عرقلة مساعيها ، وسيكون لهم نفوذ أظهر فى المصالح من الآن ، ويحصل ذلك بعد عودة كتشئر . وإن هذا العميد ساير الخديوى أول الأمر لضمان الحاجة منه (٣٣٢) بالنسبة لتداخله فى البلاد العربية ، وقد انتهت هذه المسألة الآن ، فانتهت مأمورية الخديوى عندهم . ولذلك بدأوا يناصبونه العداء من تاريخ الاتفاق على هذه المسألة العربية (٣٣٣) . وكان يلوح لى شيء من هذا القبيل ، ولكن كان ينازعنى فيه مصطفى باشا كثيرا .

Le Nil ( TT1)

<sup>(</sup> ٣٣٢ ) قراءة تقريبية ، والمعنى ان كتشنر ساير الخديو فى البداية لحاجته إلى تدخله فى البلاد العربية .

<sup>(</sup> ٣٣٣ ) أغلب الظن أن هذه المسألة العربية هي الحرب الإيطالية الطرابلسية ، التي كان موقف الانجليز فيها مخالفا لمواقف الوطنيين المصريين . ففي الوقت الذي كان الوطنيون يرون اعلان مصر الحرب على إيطاليا ، كان الانجليز حريصين على حياد مصر ، حتى لا يدفع اعلان مصر الحرب على إيطاليا إلى مهاجمة الحرب على إيطاليا بحكم تبعيتها للدولة العثمانية \_إيطاليا إلى مهاجمة المواني المصرية ، ودخول انجلترا الحرب ضد إيطاليا لحماية احتلالها ...

وقد ردد رشدى هذه العبارة أمامى مرارا ، وهى (٣٣٤) أنه لا يبقى في السوزارة إذا تسرأسها حشمت أو حلمى . وقال لى هلباوى [ ص ١٥١] إن ورق هذا الأخير ساقط عند الانكليز الأن ، وورق حشمت أسقط .

ويظهر - من قرائن الأحوال - أن مركز الوزارة غير ثابت ، ولكنى لا يمكنى أن أجزم باستمرار تزعزعه ، حتى ولا أنا متأكد من وجود هذا التزعزع ، رغها عها يؤكده الناس !

ويغلب على ظنى أن هذه أمانى الساخطين ، نسجوها حقائق . لأن سعيدا (٣٣٥) وبقية رفاقه في يد كتشنر ، كحجارة الشطرنج في يد اللاعبين ، ولا يجدون (٣٣٦) أطوع منهم لتنفيذ سياستهم . نعم إنه قد يوجد شيء من عدم الثقة فيهم ، ولكن من المؤكد أنه لم يكن لهم ثقة كاملة بغيرهم ، ولا وجه لاستبدال مشكوك بشكوك !

ثم إن فى هذه الوزارة معايير لم توجد فى غيرها ، أولا ، أنها منتخبة بواسطة الخديوى ، وافتخر كثيرا بها ، ثم انقلب عليها ، وجاهر بالانقلاب ، وجاهر رئيسها بالانحراف . ثانيا ، أنها حاربت الحزب الوطنى محاربة شديدة ، حتى بددت شمله ، ومزقت روابطه ، وأخمدت

وقد كان تأييد الخديو عباس حلمى لموقف انجلترا ، وعدم عرقلته سياسة الحياد أمرا ضروريا لكتشنر لنجاح سياسة الحياد (أنظر: د . عبد العظيم رمضان: الجيش المصرى فى السياسة ١٨٨٧ - ١٩٣٦ ص ٩٠ - ٩٤) . وقد وقعت تركيا معاهدة «أوشى » مع إيطاليا فى أكتوبر ١٩١٢.

<sup>(</sup> ٣٣٤ ) في الأصل : « وهو » .

<sup>(</sup> ٣٣٥ ) في الأصل : سعيد .

<sup>(</sup> ٣٣٦) أي : الانجليز .

أنفاس الأحزاب ، وضيقت السبل فى وجوه الأحرار . ولا أظن أن مأموريتها انتهت من ذلك كله . زد على ذلك أنها كونت لها أنصارا كثيرين ، بما أغدقت من التحف والمزايا على المقربين منها . فكان من . غير السهل اسقاطها . كل ذلك يحملنى على استبعاد اسقاطها . والله أعلم !

### [ 0400 ]

#### ۲۸ سبتمبر سنة ۹۱۳

اخبرنى فتح الله بركات أن خليل بيك شاهين وعلى جاد الله قالا له : إذا كان الباشا يقبل الإنتخاب فإننا ننتخبه! فقال : إنه يقبله ولكن لا يسعى إليه(٢٣٣٦).

حضر راسم (۳۲۷) أمس ، وجلس إلى حتى منتصف الساعة الواحدة بعد نصف الليل ، وتحادثنا في شؤون شتى ، وأهمها ما حدث بيني وبين سعيد . وكان هو يدافع عنه دفاعا عاما ، بأنه حسن النية في عمله . ولكنه لم يستطع أن ينقض حرفا مما أوردته . ولم أفهم منه سوى أن سعيدا (۳۲۸) متألم من زملائه ، حتى من رشدى ، وأنهم لا يستطيعون أن سيروا معه ويتجاوزون ( . . . . ) (۳۲۹) كثيرا ، وأنه يبيت ليالي يقظا من كثرة الهموم والأحزان .

<sup>.</sup> هذه أول مرة يرد فيها ذكر لترشيح سعد زغلول نفسه في الانتخابات . ولم يعلق عليها .

<sup>(</sup> ۳۳۷ ) يقصد محمد راسم .

<sup>(</sup> ٣٣٨ ) في الأصل : سعيد .

<sup>(</sup> ٣٣٩ ) كلمة غير مقروءة .

أشرت على فتح الله بيك أن يلين مع محب ، وأن يقبل وساطة أحمد باشا محمود بينهها . فامتثل ، وسيسعى أحمد فيه على ما يظهر .

أجد في نفسي نوعا من الاطمئنان ، ولكن لا أدرى مصدره الا في توهم (٣٤٠) أن ينجح واحد من الأمور التي فتحت أمامي أبوابها ، وهي : (٣٤١) وظيفة القنال ، أو العضوية في الشور في الشور (٣٤٠) وظيفة القنال ، أو العضوية في الشور في الاكتفاء بما يسر الله فيها ، أو في الاستئناف ـ أو لأني رضت النفس على الاكتفاء بما يسر الله من الرزق ، وعدم الانشغال بالمستقبل ، وترك الأمر فيه إلى الله . [ص ١٥٣] وهذا الأخير هو الذي يجب أن أقويه في نفسي ، لأن غيره صعب جدا : فالخديوي عدو لدود ، وسعيد حقود ، وكتشنر رجل ملاعب ، وبين طباعنا تنافر ، فها أظنه يهتم بشأني اهتماما يكسر معارضة الأولين . ولهذا أرى أن الأصوب أن أسعى لهما سعيا ، ولكن معارضة الأولين . ولهذا أرى أن الأسوب أن أسعى لهما سعيا ، ولكن قلت قبل معرفة أمر الله فيهما ، وفي حزن بعدهما ، واليأس - كما قيل - قلق قبل معرفة أمر الله فيهما ، وفي حزن بعدهما ، واليأس - كما قيل - إحدى ( . . . ) (٣٤٣) .

يخطر ببالى ، من وقت لآخر ، أن أدفع بعض الجرائد لأن تنوه بذكرى ، وتلفت الناس إلى انتخابى ! ولكن الناس لا يقرأون ، ومن قرأ منهم لا يهتم ، وإنما يهتم خصومى منهم بمعارضتى ، فأكون قد فتحت على نفسى بابا من الشر كان مقفلا ! فالأحسن دفع هذا الخاطر .

<sup>(</sup> ٣٤٠ ) قراءة تقريبية ، والمعنى : احتمال أن ينجح سعد زغلول في الحصول على احدى الوظيفتين اللتين فتحتا أمامه .

<sup>(</sup> ٣٤١ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٣٤٢ ) هذه أول مرة يفكر فيها سعد زغلول في الحصول على احدى الوظيفتين اللتين فتحتا أمامه .

<sup>(</sup> ٣٤٣ ) كلمة غير مقروءة .

وأظن أنه لا يحلولى من العيش الا ما كان لدنا لا جافا ، ولا من الحياة الا ما كانت هادئة ، ولا من الوسط الا ما لا آحتاج إلى من حولى فيه ، ولا أصبو من الأعمال الا إلى ما لا مشقة فيه ، ولا يسعه عدو ( $^{(42)}$ ) وربما كان هذا حالا من أحوال ( $^{(42)}$ ) ، ونتيجة من نتائج التقدم فيه . ولقد رأيت أن صحتى تقدمت ، ونفسى اطمأنت ، فلا أعمل على تأخير الأولى وإقلاق الثانية ، والحكمة في الزهاد والرضا بالموضوع .

### [ ص ١٥٤ ]

يخطر ببالى أن أرحل عن هذا الوطن ، وأختار لى سكنا فى غيره ! ولكننى عاجز الآن عن تعيين هذا الغير ! وربما كان هذا الخاطر شهوة ، حتى اذا أرضيتها ندمت على ما فرط ، وحننت إلى وطنى حنينا يتعبنى الخروج منه ، ويشقيني الاحتباس فيه . فالأولى أن لا أمضى معه !

ولا أجد مسليا إلا إشغال النفس بقراءة أستفيد منها ، أو كتابة أقيد بها بما يخطر بالبال ، وليس بيني وبين الآخرة الا القليل ، ولا أعلم ماذا ألاقى فيها ، فلابد من انتهاز فرصة الحاضر ، والعيش فيه كها هو بدون شغل بالمستقبل .

صدر الحكم اليوم في قضية المعارضة ، التي رفعها عبد الحليم المصرى ضد الحكم الصادر عليه في تهمة قذفه الخديم بقصيدة ـ بالبراءة . وبلغني من بعض الذين حضروا الجلسة أن شهود الاثبات تلعثموا في الشهادة ونال الخزى أهمهم ، وهو حفني بيك ناصف . وأن المحكمة أعطت للمترافعين الحرية التامة في القول والدفاع . وقال

<sup>(</sup> ٣٤٤ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٣٤٥ ) كلمة غير مقروءة .

الريس بعد المداولة: إنه لا ينبغى لأحد أن يبدى ، بعد النطق بالحكم ، علامة استحسان أو استقباح ، ومن فعل شيئا من ذلك عوقب عليه عقاباً شديدا . ثم نطق بالبراءة .

وإنى أستحسن هذا الحكم ، وأعده أنسب بالخديوى من حكم الإدانة بالحبس ثلاثة أشهر، وهو مطابق للعدل ، [ص ١٥٥] لأن القول ، الذى لا يصح الحكم عليه بأنه قذف الا بواسطة أهل خبرة ، لا يعتبر قذف ، فأن شرطه أن يكون موجبا للاحتقار أو للعقوبة (٣٤٦) ، وما لم يكن مفهوما لا يوجب شيئا من ذلك!

ولا أعلم موقع هذا الحكم من سمو الأمير ، ولكن القرائن تدل على أنه سيكون سيئاً ﴾ لأن ديوان الأوقاف رفت الشاعر ، وحرمه من المعاش . ولأن شهود الاثبات لم يعدلوا عن القول بأن القصد من القصيدة الهجو . والذي كانت أقواله أول الأمر مبهمة في هذا المعنى ، أزال هذا الابهام ، وأكد بأنه فهم من قراءة القصيدة قصد الهجو موجها لسمو الأمير .

ولا يبعد أن يشتد غضبه (٣٤٧) على رشدى باشا ، لأنه ناظر الحقانية ، وربما كان يعلق أمرا كبيرا على وجوده فى القطر وقت نظر هذه القضية .

أخبرنى راسم أن فى نية الخديوى أن يعين نجيب باشا (٣٤٨) رئيسا للجمعية التشريعية ، وعثمان مرتضى مكانه ، وسيف الله باشا مكانه . وكنت قد سمعت من قبل عن تعيين الثالث مكان الثانى ،

<sup>(</sup>٣٤٦) قراء ترجيحية .

<sup>(</sup> ٣٤٧ ) أي يشتد غضب الخديو .

<sup>(</sup> ٣٤٨ ) إبراهيم نجيب باشا ، مدير عموم الأوقاف .

فجاءت رواية راسم مؤيدة لما كنت سمعته . غير أنه يقول انه لم يسمع روايته من سعيد .

#### ۲۹ سبتمبر سنة ۹۱۳

ان لـذة الحياة أن يكون للانسان أصدقاء ، وأن يكون [ ص ٢٥٦] غنيا عن الناس . ولا يكون ذلك الا اذا كان قنوعا ، ولذلك قيل في الأمثال : القناعة كنز لا يفني .

مادام الموت يهدد الأحياء ، وهو لهم آخر ، فلا ينبغى لهم أن ينزعجوا لمكروه يصيبهم ، أو يجوب بيوتهم ، كما لا يحسن لهم أن يسروا لمحبوب يوافيهم . والعاقل من عرف الدنيا ، وأعد نفسه لتغيرها وتقلب أحوالها .

إفعل المعروف لا تنتظر عليه جزاء ، والا طال انتظارك ، وفقدت صبرا .

أول من يتمنى موت الغني وارثه ، فلا تكن غنيا ولك وارث .

الطامع في الشيء فعلا يزهد عنه قولا ، من أحب شيئا ، أكثر من ذكره ، ولو بالتبرء منه !

أكثر الرذلاء يطعنون على الرذيلة!

اكتم سرك ، واكتم أنك تكتمه ! فان التظاهر بالكتمان إظهار للسوء الظن بالناس ، وفيه موجدة عليك لهم .

لا تعرض نفسك لسخط الناس عليك ، فان لا تفعل ناصبوك العداء وقصدوا الإسكاتك ، كل مقصد .

أسوأ الناس من كان خيِّرا ويعرفه الناس بالشر ، وأشرهم من كان شريرا معروفا بالخير .

### [ ص ١٥٧ ]

أحسن فى احسانك بعدم المن به والتكره من فعله ، فان المن يبطله والتكره يضعف من أثره

لا تطلب معایب الناس ، واستر ما استطعت عوراتهم ، واذکر ما أمكنك محاسنهم ، واذا عرفت لك عداوة ، فادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي عاداك كأنه ولي حميم .

إياك أن تنقص من أقدار الناس وتبخس ما عملوا . واستعن على عطفهم اليك بالاحسان لهم في القول والعمل .

لا تعمل فى ضعفك عمل الأقوياء ، ولا فى قوتك عمل الضعفاء ، بل اعمل فى كل حال ما يناسبه ، والا داسك الأقوياء فى ضعفك ، وغلب عليك الضعفاء فى قوتك .

عامل الناس في إعطائهم معاملة الأصدقاء ، وفي الأخذ منهم معاملة الأعداء ، تحقق أملهم فيك ، ولا تنتظر منهم أن يحققوا أملك .

من الناس قوم يتفكرون بعد الكلام ، ويتكلمون قبل التفكر ، فلا تركن الى قولهم ، ولا تعول على آرائهم .

كن تاجرا مع التجار ، وأول محسن بين المحسنين .

لا تنصح من لا يستنصحك ، فتغريه باستغفالك ، واستمراره فى غمته ،

حاسب نفسك آخر النهار على ما فرط منك في أوله [ ص ١٥٨]

فاذا كنت أسأت فتب واستغفر ، وإن كنت أحسنت فاستزد . واعزم أول النهار على فعل الخير ، واجتناب الشر .

عظم الناس ، ولا تطلب أن يعظمـوك ، وخير تعـظيمهم (٣٤٩) الاحسان اليهم .

دار السفهاء ، ولا تعرض نفسك لسفههم ، لأنهم أقدر على إهانتك أكثر من قدرتك على عقابهم .

اذا كانت القوة محتاجة الى التخيل ، فان احتياج الضعف اليه أشد .

أحسن ميزان ترجع اليه في معرفة عملك ، أن تنظر لمثله من غيرك في نفسك ، فان شعرت به سرورا فافعله ، والا فاجتنبه .

قبل أن تحكم على غيرك فى تهمة ، افرض انك متهم بها ، وأنك أنت الجانى فيها ، ثم احكم بعد ذلك على غيرك بمثل ما كنت تحب أن يُحكم به عليك .

أنظر الى من تحتك في القناعة تقنع ، والى من فوقك في الفضيلة تستزد منها .

لا تنس أن تنصح نفسك كل يوم في (...) (٣٥٠).

اذا غضبت فلا تفعل حتى يسكن غضبك ، [ ص ١٥٩ ] واذا رضيت فلا تعجل الى المكافأة قبل أن يستقر حال الرضا فى نفسك ، لأن العمل وقت الغضب يجاوز فى الأغلب الرأى ، والمكافأة وقت الرضا ربما صادفت غير أهل ، أو جاءت على غير حقيقية .

اذا مدحك مادح بما لا تعرفه أنت من قبل في نفسك ، فاعتقد بأنه منافق يواريك ، ومخاتل يداجيك (٣٥١)، والمبالغة في هذا الباب لا تختلف عن الاختراع .

<sup>(</sup> ٣٤٩) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٣٥٠ ) بياض في الأصل .

<sup>(</sup> ۳۵۱ ) يداجيك أي يداريك .

<sup>24.</sup> 

خالف هواك الى عقلك ، ولا تعكس!

فِر من معاشرة اللاعبين والمغازلين وأهل الانهماك في الشهوات ، فانهم يلوثون نفسك ، ويضعفون عقلك ، وسيجرونك الى ما يقضى على مالك ، ويفسدون حالك . فاجتنب معاشرتهم اجتنابك للجذام والبرص ، ولا يغرنك منهم ظاهر لطف ، وبادى ظرف ، فان تحت الظواهر الغرارة بواطن ملّؤها الشر والخبث . اللهم ثبتني على الفرار منهم ، واجعلني من أعداء صحبتهم ، والبعيدين عن مجالسهم .

لا تُر ابنك منك إلا جهة الخير، واجعل جهة الشر مجهولة عليه . إنه لا شيء يؤثر في نفس الصغير أشد من عمل أبويه .

[ ص ١٦٠ ]

۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۱۳

لم تعلق الجرائد شيئا على الحكم فى قضية عبد الحليم المصرى ، ما عدا « جورنال دى كير » ، فانه تكلم عنه بأن الذين أشاروا باقامة الدعوى لم يحسنوا الشورى ، كأن الخديو موعود بعدم اخلاص النصح له ، لا فى القصائد ولا فى مسألة مربوط(٣٥٢). !

<sup>(</sup>٣٥٢) كان الحديو عباس قد ساق الحكومة إلى مساعدته فى إنشاء سكة حديد مريوط، وكانت خاصة به، وبعد احتلال إيطاليا ليبيا فكر فى سنة ١٩١٣ فى بيعها إلى شركة إيطالية لتمدها إلى جهة السلوم، مع ما فى ذلك من التهديد الاقتصادى والحربي لمصر، وتناول هذا التصرف أراضى تلك السكة، رغم أنها غير مملوكة للخديو بل ملك للدولة المصرية. ولكن كتشنر اعترض على هذا التصرف، فرضخ الحديو، وسعى فى بيعها للحكومة المصرية، وتمت الصفقة، وامتلكت الحكومة المصرية المحكومة المصرية كبير (أنظر مذكرات

= محمد على علوبة: ذكريات إجتماعية وسياسية ص ٧٥ - ٧٦ ، المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٧ ) .

وقد أورد أحمد شفيق في توضيح هذه القضية ، أن الخديو عياسى حلمى كان قد أنشأ سكة حديد مربوط لاصلاح أراضيه الوراعية بغرب الاسكندرية ، وقدمت له مصلحة السكة الحديد بعض ما عندها من الأدوات المستعملة اللازمة لهذه السكة بثمن قليل . وكذلك أرسلت له نظارة الداخلية جماعة من المحكوم عليهم بالسحين ليساعدوه في مدها ، كما كان الخديو يشغّل رجال الحرس فيها .

وفي أوائل سنة ١٩١٣، أي بعد عقد الصلح بين الاتراك والطليان بشلائة شهبور، وفي أثناء استمرار القتال في طرابلس والبلقان ، أراد الخديو بيع السكة الحديدية ، لشركة انجليزية ، ولكنه وجد منافسا كبيرا هو البنك الايطالي ، فأمضى العقد مع البنك الملكور ، ورخص له بأن يمد هذا الخط لغاية حدوه طرابلس والسلوم . فذهب اللورد كتشنر في الحال إلى السراى ، وأبلغ الحديو أنه باع أرضا ليست ملكا له وأنه لذلك يعد مسئولا شخصيا أمام الحكومة المصرية صاحبة هذه الأرض . فخاف الخديوى ، ووعد المؤلف البيع ، وطلب بيع هذه السكة للحكومة ، فرفض اللورد ولا ، ولكن الخديوى وسط عمد سعيد باشا في الأمر ، فوافق اللورد ، وتمت الصفقة في ٥ مارس سنة ١٩١٣ بتسليم الحكومة السكة ، وقدرها ، هم السكة ، وقبضت الخاصة الخديوية ثمنها من الحكومة ، وقدرها ، هم الف جنيه ، بحساب الكيلومتر ثماغاثة جنيه .

ولما علم كتشنر بأن الوسيط فى الصفقة هو يوسف صديق باشما ، رئيس الديوان الخديوى ، عزم على نفيه من مصر ، ولكن الخديوى عباس حلمى ، أسرع بفصله من رياسة الديوان الخديوى ، وعييسه ناظراً لخاصته ، وأعطاه أجازة يقضيها فى أوروبا ثم يقابله فى باريس .

( أحمد شفيق : المرجع المذكور ص ٣٧٥ – ٣٢٦ ) .

زارنى أمس عزيز باشا كحيل ، وكنت متوقعا هذه الـزيارة ، وفهمت منه أن الحكم بالاجماع ، وانه غير مثال بما يقال .

والذى يلوح لى \_ من غير أن يكون لى دليل عليه سوى خيالات ضئيلة هاربة \_ هو أن القضاة أكبروا(٣٥٣) شأن التشديد ، فلم يريدوا أن يحكموا به لأول مرة ، وخلافا للقانون وللذوق السليم ، ورأوا \_ من جهة أخرى \_ أن الحكم بالتأييد مغضب جدا ، ولا يرضاه الخديوى لنفسه ، ولا ترضاه الحكومة له ، فتحتمت البراءة .

ولا يبعد أن يكون لاقامة رشدى باشا فى العاصمة من الأسبوع إلى ما بعد النطق بالحكم ، علاقة بهذا الموضوع ، قصد بذلك أن يرى الجناب العالى شدة اهتمامه بالأمر ، ولكن ما كان هو ما أمكن . والمستقبل كشاف الغيوب .

أرانى غير قلق ولا مفكر كثيرا فى تحقيق شىء مما آمل ، وإنى أهنئ نفسى على ذلك ، وأرجو الله أن يقدِّرنى على أن يصرفنى عن كل أمل من وراثه اذلال كريمة من كرائم النفس ـ خصوصا وما بقى من الحياة أقل بكثير مما مضى ، [ص ١٦٦] وربما كان أقصر من ترداد النفس .

كان التحليل اليوم جيدا . وهو من شهرين كذلك . وقد أكلت أمس خمس منجات : ثلاثة في الظهر ، واثنين في المساء ، وبقيت ثلاث كبار . وقد كثرت الأرياح عندى على أثر ذلك ، والظاهر ان هذا لأن بعضها كان في غير نضج .

من يوم أن أكلت هذه الفاكهة ، لم أر فى التحليل سكرا ، حتى يكننى الآن أن أتأكد بأنه لا ضرر منها فى مرض السكر ، خلافا لأغلب ما نعرف من الفواكه ، وربما كانت نافعة لهذا الداء!

<sup>(</sup>٣٥٣) في الأصل: أكبرت.

أكلت أمس النظهر فته ملوخية من العيش الأبيض الناعم المبروم (٣٥٥) مع جانب من الأرز ، وبلحتين ، وقليل من المانجو ، وعنقود صغير من العنب . وفي المساء ثلاثة منجات . وكان التحليل جيدا ! وكنت فطرت في الصباح بفول أكلت منه الكفاية . فالحمد لله .

أحسست بميل في الفكر الى مصالحة كل نخالف ، حتى محمد سعيد ، حتى الخديوى ! ولا يمنعني من السعى اليه الا عدم الوثوق باخلاص الاثنين ، أو الشك في جدوى المسعى . [ص ١٦٢] وأرجح أن أسير على النهج الآتى : أفاتح كتشنر .. في زيارة السلام أو بعدها (٣٥٦) .. وعند غلبة الظن على الأقل بوصول خطاب مصطفى اليه . فان رأيت منه اقبالا ، عطفت على سعيد ، حتى لا تكون منه معارضة إن لم تكن منه مساعدة . وان لم أر منه الاقبال اللازم ، نظرت في الأمر ، فان كان مطلقا انطلقت الى سبيلى ، ووليت وجهى شطر من لا يخيب رجاء ، ولا يرد طالبا . وان كان نسبيا (٣٥٧) فعلت على ما يقتضيه .

على أنى اذا فعلت ذلك ، فلا يكون الا قضاءً لحق على لنفسى ، فان نجحت ، فبها ونعمت ، وان كانت الأخرى ، فوفاء الحق راحة ضمير واطمئنان خاطر .

<sup>(</sup> ٣٥٤ ) في الأصل : أول نوفمبر ، ولكن السياق يدل على أنه أول أكتوبر .

<sup>(</sup> ٣٥٥ ) أي العيش الفينو .

<sup>(</sup>٣٥٦) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup> ٣٥٧ ) أي لوكان عدم الاقبال من جانب كتشنر على فكرة زيارة السلام نسبيا . "

أعوذ بالله من الشهوة اذا غلبت ، ومن الطمع اذا اتسع ، ومن النفس اذا غفلت عن نهامة البدن ، ومن العقل اذا سهى عن الآخرة . لقد مات آباؤنا ومن قبلهم ، وسنموت موتهم ، وما هى الا أنفاس نرددها ، وأوقات نعددها ، فلا نكدر صفهنا فيها بقى ، ولنعش بلذة الرضا بما غلك ، والزهد فيها لا نملك ، والزهد نوعان : أن تنصرف عن الشيء المطموع فيه عادة ، ولا تلتمسه بوسيلة ، ولا ترغب فيه بحيلة ، ولا تتوجه إليه بعمل ولا فكر ، وهو أكمل النوعين ، [ ص بحيلة ، ولا تتوجه إليه بعمل ولا فكر ، وهو أكمل النوعين ، [ ص والثانى ، أن ترغب في الشيء رغبة عقل ، لا رغبة شهوة ، فاذا وصلت والثانى ، أن ترغب في الشيء رغبة عقل ، لا رغبة شهوة ، فاذا وصلت تريد . وإن لم تحصل عليه فلا يمس قلبك حزن ، ولا يأخذك بقوة تريد . وإن لم تحصل عليه فلا يمس قلبك حزن ، ولا يأخذك بقوة غم ، بل تكون كرسول بلغ رسالته ، وما عليه من العاقبة ا

في الأمم العتيقة تقل الفضائل الاجتماعية ، وهي التي يعبر عنها بالتواصل - أي الأخلاق التي ينتفع الغير بها - وتكثر الصفات التي ترجع إلى محبة الذات . وكل يشتغل لفائدته غير مهتم الا بما يفيده خاصة . في هذه الأمم يكون الفاضل منبوذا دائيا من أصدقائه والجماعة ، فيقل الأولون ، أو لا يكونون وتكثر المعارضة في الأعمال التي يباشرها . ذلك بأنه لا ينظر لمصلحة الأفراد ، بل لمصلحة الجماعة ، التي قل من يفهمها (٣٥٨) ، وكثر من يعارضها ، لأنها تخالف كل مصلحة فردية . فيكثر شاكوه ، ويقل شاكروه ، ويصبح ملوما من الأغلبية ، ملعونا على لسان الأكثرية . أما من لم يشتغل بالمصلحة العامة ، فكل الذين انتفعوا منه باجراء المصلحة العامة من أحزابه ومن أنصاره .

<sup>(</sup> ٣٥٨ ) في الأصل: « قلمن » ، بدلا من « قل من » .

### [ 172 00]

فالعامل للمصلحة العامة خادم لمخدوم غير معروف في هذه الأمم يحترمه ، ولا شعور بفائدة عمله ، فيعاق . ومصلحة الكل لا تتفق مع مصلحة كل فرد على حدة ، وحينئذ يكون المصلح عدوا لكل من وقفت المصلحة العامة ضد المصلحة الخاصة ، ويكونون عوناً عليه لمن يعمل لهذه المصالح .

ولا ينجو المصلحون من شر المصلوحين الا فى الأمم الحية ، التى تشعر بنفسها ، وتفرق بين مجموعها وأفرادها ، أو فى الأمم التى يهبُ الله المصلحين فيها قوة تجذب اليهم الناس ، وتعطفهم عليهم .

## أول أكطوبر سنة ١٩١٣

لا يخلو الحال من أحد الأمور الآتية

إما أن يقول: (٣٥٩) إن هذه الوظيفة مالية ، ولا كفاءة لك في الأمور المالية \_ فالجواب أنها لا تتطلب كفاءة أكثر من كفاءة ناظر المالية . على أن \_ فيها أظن \_ أن الذي كان يشغلها لم يقدم محاسبات عن عمله ، (٣٦٠)

وإما أن يقول إنه ترشح لها أحد آخر ، وتم له الأمر ! \_ فلا كلام بعد \_ الا أن أكون على ذكر منه في وظيفة أخرى (٣٦١) . [ ص ١٦٥]

<sup>(</sup> ٣٥٩ ) يقصد : كتشنر .

<sup>(</sup> ٣٦٠ ) يقصد سعد زغلول بهذه الوظيفة ، وظيفة شركة قنال السويس .

<sup>(</sup> ٣٦١ ) أي أن يذكرني في وظيفة أخرى .

وفى هذا الرجاء ارتباط لا تُعرف نهايته ، على أنه لا يكون ارتباطا(٣٦٢) غير قابل للانفكاك ، فيجوز أن يُفك اذا وُجد ما هو أحسن منه منجزا .

وإما أن يقول: إن الحالة صعبة ، ولم يحن الوقت لمفاتحة الخديوى في شأنك! \_ فيقال له: إن همتك فوق كل همة ، وتُذلل كل صعب . وإما أن يقول: سننظر في الأمر! \_ فيقال: إننا نعتمد على كرمك!

وإما أن يقول بآنه ليس في الامكان ! \_ وهو ما أتوقعه صريحاً أو ضمناً .

### ۲ أكظو بر سنة ۹۱۳

اشتد المرض أمس مساء على مدام مصطفى باشا ، وتاخرت ابنتها (٣٦٤) عندها . فذهبت اليها في نحو الساعة الحادية عشرة (٣٦٤)، ووجدتها أصيبت بمغص ثم قيَّدها وشرَّب وها ، فخرج منها شيء يشبه الدم ، وارتاحت بعد ذلك ، فعدت .

غت أول الليل نوماً في راحة ، وتيقظت آخره ، ثم لم أنم الا نوباً (٣٦٦). وتيقظت في نحو الساعة التاسعة . وكان التحليل جيداً ، مع أن أكلت في الظهر عنقودا من العنب فيه ١٥ حبة ، وثلاث منجات . وفي المساء منجين ، وثلاث أصابع ضولة كرونب مع رز [ ص ١٦٦ ] فأحمد الله تعالى .

<sup>(</sup> ٣٦٢ ) في الأصل : ارتباط .

<sup>(</sup> ٣٦٣ ) يقصد : صفية زغلول .

<sup>(</sup> ٣٦٤) في الأصل: الحادية عشر.

<sup>(</sup> ٣٦٦ ) أي نوبة بعد نوبة ، أو حصة بعد حصة .

وأغلب ما أفتكر فيه آناء الليل وأطراف النهار ، ما يكون من كتشنر معى ! وعندما أستحضر كل ما رأيته منه ، يشت من مساعدته : فإنه لم يظهر لى أقل انعطاف من يوم أن تقابل ـ فى نوفمبر مع الخديوى المقابلة الثانية ، وأشار ـ فى أثناء محادثة بعد حادثة محرم باشا ـ الى أني غير صادق ، إشارة خفية ! ثم عمل على عدم مقابلتى ، وامتنع عن أن يعطينى رأيا فى الاستعفاء وفى صيغته ! وأرسل الى مع المستشار ـ بعد الاستعفاء ـ رافضا ما طلبته من التعويض ، بحجة أنى أتيت بشىء منكر فى مسألة محرم ، وأنه هو عدها على ، وهو المؤ اخذنى أثنائها ، ولا عند ردها اليه ، شيئا يطيب خاطرا ! ثم لم يدعنى (٢٦٧٠ ـ كعادته ـ الى وليمته ، كما دعا (٣٦٨٠ غيرى ممن خرجوا معى ! وزرته مرة فى مناسبة رسمية ، فأرسل رد بطاقة الزيارة مع ساع ! وكان وعدنى بأن يرسل الى نسخة من مشروع قانون التركات ، الأرسلها الى مصطفى يرسل الى نسخة من مشروع قانون التركات ، الأرسلها الى مصطفى عن عنوانه ، ولم يرد الاستفهام منى !

كل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن الرجل لا عناية له على الأقل بشخصى ، إن لم يكن فى نفسه شىء منى ا [ص ١٦٧] وما يكون لى مع قيام هذه الأحوال أن أطلب منه مساعدة ، لأنى لا أنالها . ومع ذلك فانى سأقدم عليه ، لعل أن حادثة محرم فى شراء الدائرتين الى محجورة (٣٧٠) باسكندرية بأثر من مساعيه ، تكون غيرت من فكره ،

<sup>(</sup> ٣٦٧ ) في الأصل : يدعوني .

<sup>(</sup> ٣٦٨ ) في الأصل : دعى .

<sup>(</sup> ٣٦٩ ) أي : من منزل مصطفى فهمي باشا .

<sup>(</sup> ۳۷۰ ) والمقصود بالمحجورة هي صالحة هانم ، أرملة البرنس محمد إبراهيم . ( أنظر قصة حسين محرم في هذه المذكرات ، كراسة ٢٠ )

وألانت من تصلبه ، ولكي لا يكون لشهوته على عقله من حجة ، وزيادة عن ذلك مسوغا لي أمام نفسي أن أسلك سبيلا آخر(٣٧١) .

بلغ ما دفع لأجمد من مصاريف شهر أغسطس ١٤٠٠ قـرش ، ويبلغ ما سينصرف في الداخل ١٨٠٠ قرش ، فيكون المجموع ٧٢٠٠ قرش ، وإذا أضفت إلى ذلك أيضا مصاريف منزلية (٣٧٢) قرش ، يبلغ المجموع ٩٠٠٠ قرش، وهو مبلغ مقدور إذا بلغ مع الكسوة مبلغ مائة جنيه ا

### ۲ أكتوبر سنة ۹۱۳

في نحو الساعة الخامسة ، توجهت مارا بالوكالة البريطانية الى الجزيرة ، فرأيت أن أسأل في مروري عن اللورد . وقد كنت قرأت في بعض الجرائد أنه وصل بعد الظهر . فقيل إنه وصل . فدخلت ، وانتظرت برهة ، وإذا [ ص ١٦٨ ] بياورانه أقبل ، فقادن اليه ، وقد كان جالسا في الترسانة (٣٧٣) مع عبد الخالق مدكور استقبلني استقبالا حسنا ، وتكلم في القطن ، وجودة محصوله ، وارتفاع أسعاره . ثم انتقل الى الانتخابات ، فتكلم فيها كـلاماً طـويلاً عـريضاً استغـرق المسافة كلها ، وكانت تقرب من الساعة

ومحصل كل ما قال إنه يجب على الشعب المصرى أن ينتخب

<sup>(</sup> ٣٧١) يقصد سعد زغلول هنا تبرير محاولته مع كتشنر بأن فشلها سيكون مسوغاً له بسلوك سبيل آخر . وواضح أن المأزق الذي وجــد سعد زغلول نفسه فيه بعد الاستقاله ، ومحاولته الخروج منه ، دفعه إلى التفكير في وسائل للخروج منه لا تتفق مع ما طبع عليه ، ولذلك يحاول إيجاد المبررات لهذه الوسائل .

<sup>(</sup>٣٧٢) وقد تقرأ « نثرية » .

للجمعية الجديدة رجالاً من ذوى الأفكار المعتدلة ، والذوق السليم ، الذين لا يراعون في إبداء أفكارهم الا مصالح صغار الناس وعامتهم ، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا ترتفع حرارة رؤ وسهم الى حد أن تحملهم على الطيش في الآراء ، والمعارضة في المشروعات النافعة معارضة بغيضة عمياء خالية من العقل .

فان تألفت الجمعية من مثل هؤ لاء الرجال ، أمكن أن تفيد البلاد فائدة قليلة ، [ ص ١٦٩ ] لا بالنسبة لأن يكون لصوتها نفوذ فقط في القوانين ، بل وفي غيرها من أمور الحكومة . أما اذا ضمت في صفها المشاغبين (٣٧٤) ورجال الأحزاب، واتبعوا في الشوري الأهواء وميول أحزابهم ، فان البلاد لا تجنى من ورائهم الاشرا . وأقل ما يترتب على خطتهم أن يقفل الباب الذي فتح للأمة في وجهها .

ثم قال(٣٧٥) : وإن الأحزاب شرعلي البلاد ، وإني مسرور من أن الأمة عرفت ضررها ، وابتعدت عنها ، واستهجنت فكرة تأليف ما يقوم على أنقاض ما اختفى منها . وزاد سروري أن هذا الاستهجان بدا(٣٧٦) منها وقت أن كنت غائبا عن مصر ، حتى لا يقال إن لي يدا فيه يسوق المستنكرين له الى الاستنكار . وقد لاحظت ذلك ألى السير ادوارد جرای فی حدیثی معه ا

<sup>(</sup> ٣٧٤ ) في الأصل : المشاغبون .

<sup>(</sup> ٣٧٥ ) في الأصل : قال . وأضفنا : « ثم » .

<sup>(</sup> ٣٧٦ ) في الأصل : بدى .

[ ص ۱۷۰]

ثم قال (۳۷۷): ولابد أن يفهم المصريون أن الانجليز اذا تخلوا عنهم فلابد أن تستولى عليهم دولة أخرى! وأن الانكليز خير لهم من غيرهم!

قال: وإن القانون الجديد قد وسع من حقوق الشورى ، وأعطى للجمعية حقا عظيها جدا أنشأته لهم ، حتى يتمكنوا من وضع القوانين النافعة ، وحمل الحكومة على قبولها \_ وهو ذلك الحق الجليل : حق اقتراح القوانين .

وإن الأهالي يجب أن يعرفوا أني سهلت عليهم الانتخاب ، بأن جعلت لكل خمسين منهم حقافي أن ينتخبوا واحدا منهم ـ وهي فكرة قوبلت في لوندره بجزيد الاستحسان .

وإنه سمع من بعض العارفين بالأحوال أن الناس مهتمون بالانتخاب الى حد أنه أكد له بأن لا واحد من أعضاء الشورى يمكن أن يتجدد انتخابه [ص ١٧١] في الجمعية الجديدة . ذلك بأن الناس يشعرون الآن بحريتهم ، وبأنهم يستقلون في الانتخاب هذه المرة عن العُمد ، إذ كان القانون القديم يحتم أن لا ينتخب عن البلد الا واحد ، فكان هو العمدة ! أما الآن فأصبحت البلد تنتخب أكثر من واحد ، بل عددا وافرا . فهؤلاء المندوبون الناخبون سيكونون واحد ، بل عددا وافرا . فهؤلاء المندوبون الناخبون سيكونون لغاية الآن ! وقد وافقه مدكور على كل ذلك .

<sup>(</sup> ٣٧٧ ) أضيفت : ( ثم ) .

ولكني قلت له : إن الذين في الانتخاب لينقسمون الى قسمين : قسم (٣٧٨) الذين يريدون أن يكونوا أعضاء في الجمعية ، وقسم (٣٧٩) اللذين لهم حق الانتخاب ، ولا يسريدون أن ينتخبسوا منهم لعلة أو لأخرى. فاما هؤلاء فغير (٣٨٠) مهتمين بالانتخاب الا قليلا جدا .

وعارض [ ص ١٧٢ ] هنا مدكور ، فقال : إن الكثير مهتمون بالجمعية ، وأما الأولون فمهتمون ، والمنافسة بينهم حادة . وفي البلاد(٣٨١) يكنني أن أو كد بان الانتخاب في الدرجة الأولى لا يخرح في كل بلد عن رأى عمدتها ، والمندوبون الناخبون لا يخرجون عن رأيه أيضا في انتخاب عضو الجمعية . وهذه حقيقة أنا متأكد منها كل التأكيد ، ولا يمكن أن تجرى الانتخابات كما ينبغى الا اذا امتنع التداخل فيها ، فاذا أمكن ذلك لضمنت أن يكون في الجمعية رجالً يكن الاعتداد بهم .

وقد طالت المناقشة في ذلك ، وتخلل كلامه (٣٨٢) الأشارة إلى أنه أوقف الانتخاب منعا للمداخلة . وقلت : إن حق الاقتراع ليس جدیدا ، بل کان قدیما ! فاضطرب ، [ ص ۱۷۳ ] وعلت وجهه الكآبة ، فقلت : لا العفو ، إن ظننته أمرا آخر ، حقيقة إن هذا الحق جديد . وكان مدكور يوافقه . وما زلت أبين مزية هذا الحق حتى اقتنع

<sup>(</sup> ٣٧٨ ) في الأصل : « ان الذين في الانتخاب لينقسمون إلى قسم » ، وقـ د عدلنا العبارة ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup> ٣٧٩ ) أضفنا : « قسم » .

<sup>(</sup> ٣٨٠) أي الأخيرين .

<sup>(</sup> ٣٨١ ) يقصد : في الأقاليم .

<sup>(</sup> ۳۸۲ ) أي كلام كتشنر .

بأنى كنت خالطا(٣٨٣) ، وانشرح صدره من الموافقة على رأيه بعد المعارضة . وكنت أيضا اعترضت على قلة عدد الناخبين للمندوب الناخب ، ولكنى لم أطل في المعارضة خشية الإعنات .

وقال إنه أشار على محمد سعيد أن ينشر منشورا للذين سقطوا من القيد وأهملوا غلطا ، أن يعيدوا قيدهم ، ولو مضت المدة عليهم ، رأفة بهم ، وحتى لا ينسب للحكومة أقل غرض . فقلت : إن هذا ضد القانون ! ثم وافقت بعد قليل خشية الإعنات أيضا .

### [ ص ۱۷٤]

وقلت: إن عقلاء المصريين يرون بلا شك أنه \_ اذا كان لابد من تداخل أجنبى فى أمورهم \_ فهم يفضلون تداخل الانكليزى على غيره .

وبعد كلام طويل في هذه المعاني وأمثالها ، نهض قائها . وتخلفت عن الحروج ، وقلت له ـ بعد انصراف مدكور ـ إني أريد أن أعرض عليك مسألة ! فقال :افعل . فقلت : وظيفة « أوليفييه »!أريدأن أرشح نفسى لها . قال : نعم ، إنها خلت سن بضعة أيام بموت صاحبها ، وكنت ليلته عند يعقوب أرتين ، لأن المراد تعيين رجل يكون ذا معارف مالية في مثل هذه الأمور ، وهو يمال الأن المراد تعين ولكن الوطيفة ، أليس كذلك ؟ قلت : ليس لى أن أطعن فيه ، قال : ولكن الأمر لم يتم بعد ، وسأفعل جهدى .

قلت : إن لم يكن عمل شيء في هذه المسألة ، فإني أكون شاكرا

<sup>(</sup>٣٨٣) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ : « غالطا »

<sup>(</sup> ٣٨٤ ) في الأصل: « علىء » .

اذا فكرت في أخرى ، [ ص ١٧٥ ] والغرض أن لا أكون منسيا ، وأن أكون على البال ـ نعم إنى أخطأت في الماضى ، ولكن ـ فقال : سأبذل جهدى . قلت : إنى لم أختر هذه الوظيفة ـ مع ما فيها من التغرب ـ الا لبعدها عن الحكومة ، وعدم تعلقها بالخديوى . فضحك ، وكرر أنه سيبذل جهده .

ثم قال : أين الآن مصطفى باشا فهمى ؟ فقلت : إنه فى نابلى ، وسيعود فى ٢٠ الشهر الحالى . ثم قال : ماذا تقول فى توقيف الانتخابات ؟ فقلت : إنها ضربة معلم ، وقد أوقفت كثيرا من المفاسد . فقال : صحيح ؟ قلت : نعم . فقال : إنهم يرشحون لهذه الوظيفة أيضا يوسف صديق ! \_ قالها بطريقة استخفاف (٣٨٥) . قلت وهذا اليضا ؟

ايضا ؟ نشر المقطم أن اللورد كتشنر سلم على محمد سعيد سلام الصديق المشتاق لصديقه المسرور بلقائه .

[ ١٧٦ ]

# ٤ أكسويسر(١٣٨٥)

نشر جورنال « الأهالى » من منذ يومين أو ثلاثة ، جملة قال فيها : إن الحكومة كلفت أحمد زكى باشا (٣٨٦) أن يبحث مسألة القنال ، فقدم مذكرة بأنه بعد تعيين أوليفى بثلاث سنين رغب نوبار باشا أن يعين فيها مصريا ، فلاحظت شركة القنال أنه يلزم أن يكون الذي يشغلها ملها

<sup>(</sup> ٣٨٥ ) أضفنا كلمة « قالها » لسلاسة العبارة .

<sup>(</sup>٢٣٨٥) في الأصل: ٤ نوفمبر، ثم شطبها سعد زغلول بخطه، وكتب ٤ أكتوبر

<sup>(</sup> ٣٨٦ ) أحمد زكى باشا ، سكرتير مجلس النظار ؟

بالقوانين ، فأهمل نوبار باشا الطلب لعدم وجود مصرى تَوفر فيه هذا الشرط ، (۳۸۷)

یظهر لی من هذا ، وبما سمعته من کتشنر إن المسئلة لم تتم ، ومن کون رشدی لم یرتح لإخباره بأنی فاتحت اللورد فیهاوبأن مصطفی باشا ربحا یکاتمه فیها ـ آن أنصار یوسف ، أو الذین یریدون ابعاده ! أرادوا أن یبحثوا عن وسیلة یتوسلون بها الی دفع ترشیح أرتین (۳۸۸)،فعمدوا

( ٣٨٧ ) كان اتفاقا ١٨٥٦ ، ١٨٥٦ يقضيان بأن ينوب عن الحكومة المصرية في مجلس إدارة شركة القنال مندوب مصري يتقاضى من خزينة الشركة مرتبا قدره ثلاثون ألف فرنك . وفي سنة ١٨٦٥ – أي بعد تعيين إميل أوليفيه ، وهو وزير فرنسي سابق ، عمثلا لمصر ! أراد نوبار باشا أن يستبدل به رجلا مصرياً قحا ، وكان غرضه خدمة شخص معين ، وكان من سوء حظه أن من رشحه كان من خريجي المدارس الابتدائية فقط ! فلقي الاعتراض من رئيس شركة القنال وبعض أعضائها ، وأبلغوا نوبار باشا أن هذا الممثل يجب أن يكون عارفا بالقوانين المولية ، فاقتنع نوبار باشا ، وأهمل المسألة المصرية . ولكن مع تزايد الوعي الوطني ، لم يكد أوليفيه يتوفي حتى علت الأصوات الوطنية بتعيين مصرى مندوبا لمصر في شركة القنال . (أنظر الأهالي في ٢ اكتوبر ١٩١٣) ومن هنا فكر سعد زغلول في ترشيح نفسه لهذه الوظيفة لكي يجل أزمته المالية من جهة ، ولكي يجل مصرى عل فرنسي في هذه الوظيفة التي هي من حق المصرين .

( أنظر الأهالي في ٢ أكتوبر ١٩١٣ )

وقد كانت جرائد الأهالى ومصر والمؤيد من الصحف التي طالبت بتعيين « مصرى حقيقى » في هذه الوظيفة ، بعد أن أمضى فيها إميل أوليفييه ٤٦ سنة ا

( الأمالي في ٢٧ / ٩ / ١٩١٣ )

وفى الأصل : « فاتحت اللورد فيها ولا بأن . مصطفى باشا » ، وقد حذفنا « ولا » من العبارة . الى (٣٨٩) هذه الوسيلة . ويجول بوهمى أنه اذ كان الأمر كذلك ، ربما نجحت ، حيث أن اللورد لا يريد تعيين يوسف ، فاذا تعطل تعين أرتين ربما تم الأمر لى ! والله أعلم !

### [ 0 177 ]

فى يوم ٢ أكتوبر (٣٩٠) عاد لورد كتشنر ، وفيه صدر الأمر بتجديد ميعاد الانتخاب الأول فى يوم ٢٦ أكطوبر واذا أضفنا الى ذلك ما كان من توقيف الانتخاب باشارة منه ، والخديوى موجود من غير بيان سبب ـ رأينا آن هذه الأمور مقصودة وربحا كان الغرض منها مقابلة التوقف عن إمضاء القوانين النظامية (٣٩١) بما يماثله .

نشرت جريدة المقطم اليوم أسهاء جميع الذين زاروا الوكالة البريطانية أمس لتهنئة اللورد كتشنر بالعودة ! وهي أول مرة حصل هذا النشر بالصفة المذكورة .

كذبت هذه الجريدة خبر « الجورنال دوكير » فيها يتعلق بتعيين هذا اللورد سفيرا لدولته في باريس ، وقالت عن تعيينه حاكم للهند بأن هذه إشاعة كان رددها مكاتب (٣٩٢) في لوندرة من منذ زمن ، وأنها سابقة أوانها ، لأن حاكم الهند الحالي لا تنتهى مدته الا بعد سنين من الزمان . وهذا يدل على أن للخبر صحة ، خصوصا وقد قيل إن الحاكم المذكور يريد الاعتزال قبل انتهاء مدته لمرضه . والله أعلم .

<sup>(</sup> ٣٨٩ ) في الأصل : على .

<sup>(</sup> ٣٩٠) فى الأصل: نوفمبر، وهو خطأ. وقد ارتكب سعد زغلول هذا الخطأ مرارا، وكان يصحح بعض التواريخ بالشطب على « نوفمبر » وكتابة « أكتوبر » . ولكنه نسى بعض التواريخ الأخرى .

<sup>(</sup> ۳۹۱ ) أي توقف الحديو .

<sup>(</sup>۳۹۲) أي : مراسله .

# [ ص ۱۷۸]

ذكرت الجرائد خبر اكتشاف مؤامرة صد كتشنر فى المنوفية (۲۹۹۲). ويظهر لى من تكرر اكتشاف المؤامرات أنها مفتعلة ، بقصد الإرهاب ، حتى يتمكنوا من فعل ما يريدون ـ خصوصا ضد الأحزاب .

( ٣٩٢ م ) هذه الكلمة تقرأ على وجهين: البندقية والمنوفية. وبالنسبة للقراءة الأولى، فان اللورد كتشنر كان ، قبل عودته إلى مصر ، فى وطنه انجلترا ، وعند عودته إلى مصر مر بباريس ، حيث اجتمع بوزير خارجية فرنسا ، ثم سافر إلى روما ، فالبندقية ، حيث غادرها يوم ٢٨ سبتمبر على الباخرة شلزويج ليصل إلى الاسكندرية يوم ٢ أكتوبر ( الوطن في ٣٠/٩/٣٠) .

وبخصوص ما أورده سعد زغلول من أن الجرائد ذكرت خبر اكتشاف مؤامرة ضد كتشنر في البندقية ، فقد اطلعت على جرائد : الأهالي ، والوطن ، والمؤيد ، والمحروسة ، ومصر ، والأفكار ، في شهرى سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩١٣ ، للاطلاع على تفصيلات هذه المؤامرة ، ولكن لم يرد في أي منها ذكر لها . ولست أدرى أين قرأ سعد خبر هذه المؤامرة ، التي لابد أن تهتم بها كافة الصحف المصرية بالضرورة ، على نحوما كانت تهتم بتحركات كتشنر منذ مغادرته انجلترا إلى فرنسا فايطاليا فمصر ؟

على أن هارولد ويلر Harold Wheeler يروى في كتابه: «قصة اللورد كتشنر » أنه كانت هناك مؤ امرة لاغتيال كل من الخديوعباس حلمي واللوروكتشنر ومحمد سعيد باشا ، وقد اكتشفت في صيف عام ١٩١٢ ، وأن السلطات ألقت القبض على ثلاثة من المتآمرين ، وكان أحدهم صحفيا على صلة بجريدة «اللواء». وقد تعرف الكابتن فيتزجيرالد ، باور اللورد كتشنر على رجل آخر رآه يتردد

من عجب ما نشاهد أن اللورد كتشنر يقول لكل زائريه من الأهالى ، إنه يريد أن يكون الانتخاب حرا ، وأن الفلاحين ينتخبون من يرون فيه اللياقة التامة للنيابة عنهم من غير أن يكون لأحد ما تأثير على اختيارهم ويقول : إنهم لو أحسنوا الاختيار ، ولم ينتخبوا ذوى الأفكار الثائرة ، والعقول الهائجة ، مثل الصوفان - كها قال لفتح الله بركات - ومثل لطفى السيد - كها قال لى - وكغيرهما مثل ما قال لسوانا اذا فعلوا ذلك كان لهم من الجمعية التشريعية هيئة نيابية صحيحة ، أخترم آراؤها ، وتتولى النظر ، ليس فى القوانين فقط ، بل فى غيرها من أهم مهام الشؤو ن والأحوال ، وقيل إنه يقابل المديرين واحدا بعد

<sup>=</sup> كثيرا حيثها يكون اللورد كتشنر موجودا . وقد عقدت محاكمة لهؤ لاء انتهت إلى الحكم على رئيس العصابة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ، وحكم على الآخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما .

وقد ذكر هارولد ويلر أنه عندما اكتشفت المؤامرة كان اللورد كتشنر على وشك مغادرة القطر إلى انجلترا في بداية شهر يوليو . وأن الصحافة الأجنبية لاحظت عند وصول اللورد كتشنر إلى دوفر أن سلطات البوليس والمخابرات اتخذت احتياطيات خاصة . وقال هارولد ويلر إن اللورد عندما زار باريس زار الخديو عباس ثم سافر إلى البندقية حيث أجرى محادثات مع مستر أسكويث Mr. Asquith رئيس الوزراء البريطاني ، الذي كان يقضى أجازة قصيرة في البندقية . ثم عاد إلى مصر بالباخرة شلزويج : Story Of Lord Kitchner, Edinburgh 1924

ومن هذا العرض نرجح أن الكلمة كانت ( المنوفية » وليست البندقية ، لأن المؤامرة اكتشفت في مصر لا في البندقية وفقا لها رولد ويلر . مع ملاحظة أن عام ١٩١٢ الذي أورده « ويلر» فيه خطأ ، وأنه كان ١٩١٣ على الأرجح ، لأن الرواية التي أوردها عن رحلة كتشنر ، خصوصا عودته بالباخرة شلزويج ، تتعلق برحلة عام ١٩١٣ .

واحد ، بدعوة منه ، ويعطى لهم التنبيهات اللازمة . ولم أقف لغاية الآن على نوع هذه التنبيهات .

# [ 179 ]

ذهبت الى رشدى ، فوجدته خارجا الى اللورد ، وكان مهتها جدا ، ووعدنى بأن يمر بى الليلة ، ونبه على خادمه بأن يجعل عبد الخالق باشا ينتظره حين قدومه . وعلمت من شكرى أن هذا توجه اليوم مساء الى إسكندرية ، وان سفره ربحا كان لمسئلة جمل (٣٩٣) سرقه رجال الخاصة من قاسم باشا مراد ، وحفظت الدعوى محاباة ، ويراد الأن اقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد المبلغ ـ هذا ما قال شكرى باشا .

والذي يظهر لى من قرائن الأحبوال وشواهبد المقال ، أن هبذا الرجل (٣٩٤) يريد أن يجعل الناس أحرارا له على غيره (٣٩٤) ، والا كانوا خائنين .

واحس أن فيه هشاشة وبشاشة أزيد من الأول ، وربما كان يريد بذلك أن يمتلك قلوب الناس قبل رحيله ،

يوم ٤ أكطوبر سنة ١٣ ٩(٩٩٥)

حضر رشدى باشا في نحو الساعة العاشرة ، وقال إنه فاتح كتشنر

<sup>(</sup>٣٩٣) قراءة ترجيحية أ

<sup>(</sup> ٣٩٣ م ) يقصد : كتشنر .

<sup>(</sup> ٣٩٤) يقصد : تحرير إرادة الفلاحين لصالحه ضد الأعيان .

<sup>(</sup> ٣٩٥) كتب سعد زغلول فى الأصل: ٤ نوفمبر، ثم شطب نوفمبر وكتب أكتوبر سنة ٩١٣. ونلاحظ أن سعد زغلول خلط بين نوفمبر وأكتوبر منذ بداية الشهر، كما أوضحنا.

فى مسئلة القنال (٣٩٦)، فقال إن الأولى بها [ص ١٨٠] أرتين، وإن جراى تكلم فيها، وطلب منه أن يعاونه فى ذلك. قال لأن أرتين أليق بها من سعد، وأنسب بالوسط الأوروبي منه. فقال له: ومع ذلك فان سعد يمكنه أن يكون مفيدا فى مسئلة أخرى. (٣٩٧) فقال كتشنر: نعم.

ثم دار الكلام (٣٩٨) على رئاسة الجمعية التشريعية ، فقال : إنه لا صحة لما قيل من أن في نيتي تعيين فتحى ، أو البرنس حسين ، أو ابراهيم نجيب باشا (٣٩٩) ، وإنما أريد أن يكون فيها رجل لا لون له فرشدى قال له : إن كان الأمر كذلك ، فهناك محمود فهمى ! فقال : إن لم نجد غيره فإنى أميل اليه .

قال لى رشدى: وفى نيتى أن أرشحك لرياسة محكمة الاستئناف إن تحتم تعين من لا لون له . فقلت : إنى أفضل أن أكون عضوا منتخبا على أن أكون رئيسا . وقلت له : إنى أفضل جانب الحديوى على غيره ، لأنه لا يخالف ضميرى .

قال: إن حلمى، في عجلس كان فيه كتشن عندما أريد الكلام في مسئلة مريوط، قال: إن هناك عجزا في المالية ثلاثمائة ألف جنيه عن السنة الماضية \_كأنه يريد عرقلة التسوية ! ورشدى يؤكد أن التسوية حصلت بواسطة كتشنرولكن غيره يؤكد غير ذلك . [ص ١٨١] وفهمت من رشدى أنه هو الذي يشتغل في مسئلة سكة حديد مربوط.

يوم ٥ أكطوبر سنة ٩١٣

عندما بلّغني رشدى من مسئلة القنال ما بلّغني، لم أتأثر ، ولكني

<sup>(</sup> ٣٩٦ ) أي في مسألة تعيين سعد زغلول في وظيفة شركة القنال .

<sup>(</sup> ٣٩٧ ) أي : في وظيفة أخرى .

<sup>(</sup> ۳۹۸ ) أي : بين رشدي وكتشنر .

<sup>(</sup> ٣٩٩) إبراهيم نجيب باشا ، مدير عموم الأوقاف .

شعرت ـ بعد انصرافه ـ بنوع من التأثر ، أخذ يزداد حتى منعنى النوم . وكنت أستغـرب لنفسى : كيف تأثـرت ، مع أن وطنتهـا على ما علمت ؟ وما زلت أعالجها بتذكر ما وعدت ، حتى اعتدلت ، وآخذ التأثر يزول شيئا فشيئا . وهو الآن على آخره . وإنى الآن متيقن أن كتشنر لا يميل لى قطعا ، أو أنه لا يرغب في مساعدتي . ولذلك يجب على أن أصرف النظر عنه ، والأمل فيه .

ولكن من الخطر أن أمشى خلف ما يتردد على الموهم من وقت لأخر من التعرض لا نتقامه ، فلا أنال منه نيلا ، وأزيد به في أعدائى عدوا قادرا يشتد به أزرهم ، ويكثر شرهم ، ولا قبل لى بدفعهم . فأولى بى أن اترك الاشتغال به وبتصرفاته ، وأشتغل بأمر آخر . واذا أمكن أن أزيل ما بيني وبين الخديوي ، من غير أن أزيد في سخط ذلك الغاشم ، فعلت . ولكن على أن أسلك سبيل الحكمة ، ولا أتعجل في الأمر ، وإنما أنتظر سنوح الفرصة . والله على كل شيء قادر ، وفوق كل قاهر .

# [ 117 ]

استغن عمن شئت تكن نظيره ، واقتنع بما في يدك ، وخذ نفسك عن الطمع في الزيادة عليه ، ورتب أمورك وفقه ، فان القناعة كنـز لا يفنى ، والطمع مجلبة الذل والهوان .

نشرت جريدة الأهرام تلغراف كتشنر من غير أن تعلق عليه ، ولم ينشره المؤيد ، ولا « الجريدة » ، ونشره ما عدا ذلك : وقال أغلبهم : إن رحيل هذا الرجل عن القطر في الظروف الحاضرة حسارة لا تعوض ، لأنه ابتدأ مشروعات نافعة لم تعط الى الآن كل نتائجها .

ویلوح لی أن أغلب هذه المدائح مشتراه ، لأن لم أربین المشروعات سعد زغلول ج ٤ - ۲٤١ التى وضعها ما يستحق أن يسمى اصلاحا ، بـل أكثرهـا زخـارف وتمويهات . والمستقبل كشاف الغيوب .

## فى ٦ أكطوبر سنة ٩١٣

غت البارحة متأخرا ، واستيقظت باكرا . وأول ما فكرت فيه هو آخر ما نحت عليه ، من عدم التعويل على كتشنر . فقد تبين أني لست من رجاله ، ولا هو من أنصارى . فصرفت النظر عن كل ما يتعلق به ويتوقف على تداخله .

قد كان التحليل جيدا ، وكنت آكل بالأمس شيئا من الأرز مع الحمام في الظهر ، ومع الملوخية في المساء ، ثم فطير أيضا ، وكثيرا من المانجو ، وقليلا من البلح ،

طلبت منى الست كل نقودها ، ومقدارها خمسون جنيه ، على طريقة دلت أنها غير مرتاحة [ص ١٨٣] لقطع مرتبها.وخاطبتها في ذلك ، فنفت عدم الرضا نفيا أثبت ما فهمت ! ولذلك عزمت على أن آدفع لها الكل ، وأحفظ ذلك في نفسى .

وقد حصل عندى من مجموع هذه الأحوال شيء من الانفعال ، أو الانقباض ، ولكني أعالجه بتذكر الآخرة وفناء الدنيا ا

سهرت أمس مع فتح الله وابنه الى الساعة ٢ ، وكان موضوع الكلام محب(٤٠٠) ودسائسه ، فأشرت عليه أن يتقى شره بجميع

<sup>( • • •</sup> ٤) محمد محب باشا ، كان مديرا للغربية ، ثم عين ناظرا لنظارة الزراعة من • ٢ / ١٩١٣ إلى • / ٤ / ١٩١٤ . وقد وصفه محمد فريد وصفا قاسيا ، فوصفه بأن « رجل سرَّاق نهاب وعباد المال وخدام الانكليز » ، وأنه لم يصل إلى مركز ناظر الزراعة إلا « بالتعريص

الوسائل ، مداراة للسفيه ، ودفاعا عن الحوزة بالسلاح الماضى والوسيلة الناجحة .

وجرى ذكر الانتخابات ، فقلت : إنى لا أشك في تداخل الحكومة فيه ، حتى لا (٤٠١) يقع الانتخاب الاعلى من لا تخشى بوادره ، ولا تهاب ظواهره ، ولا يقدر على معارضة إن آرادها ، ولا يصلح الا للتصديق (٤٠١) على ما يقال له ، وتنفيذ ما يشار به من نوع الشيخ محمد زيد ، ومشل محمد جتاتة . قلت : وسوف ترون ذلك ، لأنه موجود في كلام اللورد كتشنر، حيث يقول : إننا لا نريد الطائشة أحلامهم ، ولا اللين ينتمون الى الأحزاب ، ولا الذين عرفوا بالتهور في الأفكار . ولابد أن تصحب هذه المقالة التنبيهات على الحكام بأن يتعهدوا أن لاينتخب أحد من هذه الأصناف ، أو يقعوا تحت طائلة العقاب .

### علمت من حسن صبرى (٢٠٣) أن الاتفاق تم بين الخديوى وكتشنر

<sup>=</sup> والدياثة لمن يسمى برش باشا الانكليزى لما كان مفتشا بالداخلية » .
وله وقائع سرقة بالغربية ، أهمها سرقة أموال تركة البدراوى باشا من أهالى سمنود في سنة ١٩١١ ، وقد ثبتت عليه ثبوتا كما سمعت ذلك من نفس محمد سعيد باشا ، ومحمد بك علام الذي حقق المسألة من طرف الحقانية ، ومحمود بك زكى الذي حققها من طرف الداخلية ، ولكن حاه السير،غورست بدعوى ان الحزب الوطني والخديوى متحاملان عليه لحبه الانكليز ، وبذلك بقى في مركزه ، ثم رقى إلى منصب الوزارة .

<sup>[</sup> أوراق محمد فريد ١٧٤ ]

<sup>(</sup> ٤٠١ ) في الأصل : لأن لا .

<sup>(</sup> ٤٠٢ ) في الأصل : إلى التصديق .

<sup>(</sup> ٤٠٣ ) حسن صبرى ، محامى ومستشار بديوان الأوقاف ، وله علاقة وثيقة بالخديوى .

على جعل ادارة الأوقاف نظارة ، في مقابلة إلحاق وقف القلعة (٤٠٤) وأم حسين بيك بالأوقاف الخاصة . وإيراد هذين الوقفين سيبلغ في السنة مائة وعشرين ألف جنيه .

# [ ص ۱۸٤ ]

فاذا صح هذا الخبر كان مصيبة كبرى على الأمة الاسلامية ، لأنها لا تربح من هذا التعديل كل سنة ما يبوازى هذه القيمة، ولا يأكل الخديوى من الأوقاف مقدارها !

خذ العاجل ولا تهتم بالأجل ، واترك الماضى ودع القابل ، ولا تشتغل الا بالحاضر تستريح .

# يوم ٧ أكطوير سنة ٩١٣

اعترانى أمس اسهال وقىء بعد أن نمت فى الساعة الواحدة . حيث استيقظت فى نحو الساعة الرابعة وأنا أشعر بمغص ، ثم حصل القىء والاسهال . وفى الساعة الثامنة أخذت شربة زيت الخروع ، وشربت لاستعمالها كراوية ، فاستعملت أربع (٤٠٥) مرات ، ومن وقت الظهر انقطع الاسهال . ولم آكل الا فى الساعة الخامسة بعد الظهر قليلا من الأرز والفول النابت ، وأحس الآن بجوع شديد ونحن فى الساعة الثامنة مساء .

كان التحليل عظيماً اليوم أيضاً ، وقد كنت أكلت أمس فولاً في الصبح ، وثلاث منجات في الظهر ، وبلحا وعنبا بمقدار قليل . وكذلك في المساء .

<sup>(</sup> ٤٠٤ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٤٠٥ ) أي : تردد على الحمام أربع مرات . وفي الأصل : « أربعة » .

علقت الجرائد على بلاغ اللورد كتشر للأمة المصرية أنه تضمن حكماً عالية ، ونصائح ثمينة . واتفقت كلها على امتداح خطته في اطلاق حرية الانتخاب . والذي أراه أن هذا تمويه على العقول ، والقصد منه منع تداخل بتداخل آخر ا

### [ 100 00 ]

يجتهد المديرون أن يحملوا الناس على إيفاد الوفود للسلام على اللورد كتشنر، ويحملون الأهالى بالاشارات التليفونية على أن يرسلوا اليه تلغرافات التهانى بالقدوم السعيد. ومعنى ذلك أن الطريقة التى كانوا يستعملونها فى الاحتفال بالخديوى أصبحوا يستعملونها للعميد! وأخدت جرائد الاحتلال تنشر أسهاء الوافدين، وتتغنى بوفودهم، وتتخذ منه الأدلة على تعلق الناس باللورد كتشنر امتيازا له على سابقيه، لأنه اذن للكافة أن تطرق بابه، وتحل برحابه فتعرف بهم وتعرفوا وتمنت لو أن بقية الانكليز يقتفون أثر خطاه فى الاختلاط بالمصريين ومعاشرتهم.

وإنى متأكد كل التأكيد أن كل هذه المظاهرات صناعية ، وأن الرجل لم يعمل لمصر عشر معشار سابقيه ، وأن هذه المظاهرات أثر من آثار استبداد الحكام ، والجام المطبوعات . وسوف يسرى من يعيش صحة ذلك عند تغير الحال ، وانتقال هذا اللورد الى غير هذه البلاد .

أخذت اليوم خطاباً من مصطفى باشا يقول فيه: إنه كتب الى كتشر فى خصوص مسئلة تعييني عضوا فى ادارة القناة ، وارسل لى صورة هذا الخطاب ، وترجمته أن وظيفة أوليفيه خلت بموته ، ويرجو أن يساعدنى على التعين فيها . [ص ١٨٦] وقال لى فى كتابه إنه يظن أن اللورد كتشنر يساعد ، إن لم يجد معارضة من الحكومة الفرنساوية ، اللورد كتشنر يساعد ، إن لم يجد معارضة من الحكومة الفرنساوية ،

أو من جهة أخرى . فشكرت له عنايته وكتبت اليه بمضمون ما صار في مقابلة اللورد ، وما علمته بعد . وقلت إنه لا عشم لي في التعيين .

ولم يحدث عندى من خيبة هذا الأمل تأثير شديد ، لأن كنت وطنت نفسى عليه ، ولأنى انتهيت أن أنظر الى الأشياء بعين حقيقتها .

ولقد أخذت من كلام رشدى ـ وان لم يصرح تمام التصريح ـ أن اللورد كتشنرذكر له ما أبديته من سبب ترشيح نفسى لهذه الوظيفة . واستنكر هذا السبب لأنى لم أنجح في الدفاع . وقال إن أرتين أليق منى بهذه الوظيفة . وطلب من رشدى أن يساعده على تعيينه فيها .

واستنتجت من مجموع ذلك ان ليس للورد ميل لى ، وأنى إما أن أكون مكروها له ، أو لا شيء لديه . ومهما كان ، فــلا ينبغى لى أن أتعــرض له بشيء لأن قــوته عــظيمة ، ولا ينتــج من معــارضتــه الا إغضابه . واغضابه من النقم التي لا أستطيع دفعها . والله أعـلم .

كتب المقطم اليوم فصلاً طويلاً عريضاً ، تضمن أغلب ما كنت سمعته من اللورد كتشنر في موضوع الانتخاب ، وقال إنه يلزم أن يكون [ ص ١٨٧] الإنتخاب في مصلحة العامة آرباب الجلاليب الزرقاء ، وانه لا يستطيع أحد أن يتعرض للانتخاب ، وإلا حقّت عليه كلمة العقاب ، ولو كان أكبر الحكام . بل كلما كان التداخل من الكبير كلما كان العقاب عظيما . وانه لا يصح الانتخاب من الأحزاب الكبير كلما كان العقاب عظيما . وانه لا يصح الانتخاب من الأحزاب أو الفئات ( . . . ) (٢٠١٥) والا انعكس القصد . أما اذا جرى الانتخاب وقع على الصالحين ، فان قرارات الجمعية تكون نافذة ، وتترقى بعد قليل لأن تكون مجلس نواب .

كلام مموه لا يوجه الا من القوة للضعف، ومن المستخف بالذين

<sup>(</sup> ٤٠٦ ) كلمة غير مقروءة .

يخاطبهم ، لأنه لا يتفق مع اشتراط المال في القانون، إذ لا يكلف الغنى بأن يكون عونا للفقير على نفسه ، وأن يقدم مصلحة الجلاليب الزرقاء على مصلحة الطيالسة (٤٠٧) البيضاء ، والطرابيش الحمراء ، والألقاب الفخيمة، ولا يرشد الى أمر معين ، لأن العامة ليس أمامها مثال تحتذيه في معرفة من يكون في انتخابه خير وبركة ، الخ .

### [ 0 1/1 ]

# فی یوم ۸ أکطوبر سنة ۹۱۳

أصبحت بحمد الله معافاً من الإنحراف الذي كان اعتراني أول أمس ، وحلَّ نوع من الإمساك محل ما كان من الإسهال .

ذكر المقطم اليوم أن الترشيح لرئاسة الجمعية التشريعية انحصر بين فتحى ويحيى .

أشعر بنوع من الانصراف عن الاشتغال بالمناصب . وأرجو الله أن يتم على تمام الانصراف الآلان فوائدها لا توازى(٤٠٨) متاعبها ، والقناعة هي الغنا الكامل ، والراحة الشاملة .

يأمرنا القرآن والسنة بأن نفكر في خلق السموات والأرض ، لنستدل على وجود الآله . وإذا فعلنا ذلك ، وشككنا بسلامة نية ، حقت علينا كلمة العذاب . وكذلك يقول اللوردكتشنر انتخبوا الأكفاء العقلاء ، السلين يعبرون عن ارائكم ، لا السطائشين المحازبين (٤٠٩). فإذا فعل الناس ذلك ، وانتخبوا بغاية الحرية من يظنون

<sup>(</sup> ٤٠٧ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٨٠٨) في الأصل: « تواز » .٠

<sup>(</sup> ٤٠٩ ) أي المتحزبين ، أي المنحازين للأحزاب .

فيهم توفر هذه الصفات ، وخالفوا جانب الحكومة في مشروع من المشروعات ، حق المقت عليهم ، وقفل على الأمة باب التقدم ! نعوذ بالله من المتشبه بالخالق في جبروته ، والمتمثل به في قدرته .

# [ ص ۱۸۹ ]

#### ٩ أكطوير سنة ٩١٣

سهرت أمس لغاية الساعة ١ واحدة بعد نصف الليل . وكان حضر هذه السهرة فتح الله بيك ، ونجله بهاء الدين ، ومحمد أمين يوسف .

ودار الكلام في انتخابات العاصمة ، وأجبت على سؤ ال الأخير ، بأني لا أريد أن أسعى للانتخاب ، لأن فيه تعبأ ومشقة ، وما لايلائم حسالتي \_ ولكن اذا انتخبني الناس من تلقساء أنفسهم لا أتردد في القبول (٤١٠). فقال : إنني يمكنني أن أكون من الساعين . ووعد بأنه يتكلم مع بعض أصدقائه في نادى الحزب الوطني ، ليحملهم على التداول بينهم في شأن من يصح انتخابه عن العاصمة ، ويخبرني نتيجة ما تنحط عليه آراؤهم .

ولقد لمحت من الأول والثانى عدم ارتياح لهذه الطريقة! ولم أفهم لغاية الآن إن كان ذلك لاعتبار عدم نجاحها، أو عدم لياقتها بي (٤١١٤)، أو لسبب آخر، ولكن الآتي يكشف الحاضر، ومن اليوم غدا قريب.

<sup>(</sup>٤١٠) هذه أول مرة تأخذ فكرة ترشيح سعمه للانتخابات شكلا جاداً ، ويرجع الفضل في ذلك لمحمد أمين يوسف ، والمد مصطفى أمين .

<sup>(</sup> ۱۱۱ ) باعتباره وزيرا سابقا

وقد أصبحت اليوم غير منقبض ، وكان التحليل جيدا . وكنت أكلت أمس (...) (٤١٢) ومكرونة ، وشوربة مع مكرونة ، وبطاطا مهروس ، ومنجاة واحدة . وفي المساء كذلك ، وزيادة شيء من الأرز مع السمان (٤١٣) . فالحمد لله . ولكني أشعر بشيء من الامساك ، فاني لحد هذه الساعة ـ ١٠ صباحا ـ لم أقض حاجة ، وأشعر برياح تتحرك في بطني ، وتنصرف من وقت إلى الآخر في رائحة كريهة .

عندما تيقظت باكرا ، افتكرت (٤١٤) في الماضى ، وحال كتشنر معى من أوله الى آخره . والسبب في ذلك أنى كنت أقرأ قبل النوم شيئا من مذكرتى ، ووجدتنى قيدت فيها حادثة المجلس [ ص ١٩٠ ] الحسبى ، وحسين محرم ، وحديث سعيد في شأن اتفاق السلطتين على إخراجى من الحكومة . وقد وصلت من الفكر في هذه المسئلة وتمحيصها ، أن مزاج اللورد كتشنر لم يتفق مع مزاجى ، وأنه ضحاني (٤١٥) ليكسب رضا الخديوى . ولا أمل لى الآن في تغيير فكره .

ولم يبق على الا النظر فيما اذا كنت أبقى متباعدا(٢١٦) عن الجهتين ، أو أميل الى الثانية ؟ والأول أجدر بالكرامة ، والثانى أقرب للندامة والشماتة . والأحسن التروى ، حتى لا تدفعنى العجلة الى انحراف يكون فيه الموت المدنى،أو بحيث يكون من نتائجه السقوط الأدى .

على أن إذا اخترت ألا أنحرف ، لا أكون الا أخذا بمذهب

<sup>(</sup> ٤١٢ ) كلمة غير مقروءة ، ولعلها : « عدسا » .

<sup>(</sup> ٤١٣ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٤١٤ ) في الأصل : افتكر .

<sup>(</sup> ۱۹ ٤ ) أي : ضحي بي .

<sup>(</sup>٤١٦) في الأصل: تباعد.

القناعة ، وجارى على ما يوافق طبعى . ويلزمنى \_ فى هذه الحالة \_ أن أبتعد عن كل قول لا يجدى ، وعن كل عمل غير مفيد ، وأن لا أحدث نفسى بأن أتحرك حركة للانتقام ، أو أبدى كلمة للتشفى \_ لأن خصومنا كبار ، وقوتهم أشد ، بل الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين القوة والضعف ، والقدرة والعجز . وإذا شغلت نفسى بإيصال شيء من الألم الى نفوسهم ، حمَّلني ذلك ألما أشد وأنكى . ويغلب \_ ان لم يكن من المحقق \_ أن لا يصل شيء من الألم اليهم ! على أن إتعاب الانسان نفسه لإيلام غيره ، تعذيب لا يليق بالعاقل أن يختاره لنفسه .

#### ١٠ أكطوبر سنة ٩١٣

لم يحدث فيه شيء ، غير أن الشيخ يوسف الخازن حضر ، ووجدني أكتب مشروع محادثة عن الانتخابات ، وترشيحي اليها ، فأراد أن ينشرها في « الوطن » [ ص ١٩١ ] أو « الجورنال دو كير » ، فلم أقبل . وانطلق بعد حديث طويل في موضوعات شتى ، ثم عاد في المساء ، فآخبرني أنه كان بادارة المقطم ، وتحادث مع خليل ثابت - أحد محريه - في شأن الانتخابات ، فقال هذا له : إن سعد يميل الى الانتخاب في الجمعية ، ولكنه يريد أن تجذبه الجرائد اليها ! على أنها لا شأن لها في ذلك ، وإذا كان له رغبة في ترشيح نفسه ، فلا عيب عليه أن يباشر ذلك بنفسه ، وإذا سقط ، فقد سقط أعظم منه - كموسيو بلفور ، رئيس حزب المحافظين ، لولا أن تخلي له بعض رجال حزبه عن مركزه . ثم قال (٤١٧) : وقد بلغني أن سعد يهييء كتابة للجرائد في شأن الترشيح ! فقال له الشيخ يوسف : إنى لا أعلم ذلك .

فاستغربت لوصول خبر هذه الكتابة الى المقطم ارفهمت أنه لم

<sup>(</sup>٤١٧) أضفنا « ثم » .

يبلغها الاحسن صبرى ، فانى لم أكاشف بها أحداغيره ، وفتح الله بركات ، والخازن . فقلت للشيخ يوسف : الأولى ترك هذه المسئلة ، ولا تعد الى الكلام فيها ثانية مع أحد .

فانصرف ، بعد أن قرأت له شيئا من مذكراتي في مسئلة القناة ، ومسئلة رغبتي في رئاسة مجلس شورى القوانين .

حضر الشيخ عبد الرحيم الديمرداش . وكان عندى حسن عبد الرازق ، وأخوه الشيخ مصطفى ، وفتح الله ، ونجله . وأسرلى الشيخ الديمرداش بان جماعة من الأقباط شارعون فى عمل مظاهرة اكراماً للاسطول الإنكليزى القادم فى عشرين الحالى ، وأنه يريد أن ننضم الى هذه الحماعة .

فقلت: إنى لا أتعرض لذلك ، لا أنا ولا فتح الله بيك ، لأننا لا نريد أن نعرض أنفسنا لسخط قومنا من غير أن نرى إقبالا من الاخرين[ص ١٩٣] [٢١٨٤] وإن من سفه الرأى أن يعرض المرء نفسه لغضب أهله ، حتى لو كان في ذلك فائدة كبرى له من الأجنبي (٢١٩) وما نلنا من الأجنبي فائدة ، فقد تخلي عنى العميد ، وضحاني (٢٠٠) للخديوى ، الذي لم يغضب منى الا لأعمال تمت بواسطته وإغرائه وسعيه ، وعاملني معاملة البغيض ، فلا يدعوني لعزومة ، ولا يخصني باتصال ، ويلومني في حضرة من هو أدني منى ، ولا يتنازل لرد زيارة أزورها اليه ـ لا بنفسه ولا بورقة منه ـ ولا ينعظر الى أهلى بنظرة انعطاف ، الخ الخ !

فقال : إنى سأقابل اللورد غدا وآخذ رأيه في مسئلة الأسطول ،

<sup>(</sup>٤١٨) ص ١٩٢ خالية .

<sup>(</sup> ٤١٩ ) في الأصل : « الأجنبي عنه » ، وقد حذفنا « عنه » لزيادتها .

<sup>(</sup> ٤٢٠ ) أي : ضحي بي .

وأخبره بأن هذه المسألة موافقة لرأيك. ومن هنا أحدثه في شأنك حديثا ، أجعله من عندى لا عن لسانك ! فقلت : لك أن تفعل ما تشاء ، ولكن من غير أن تنقل عنى شيئا . وانصرف على أن يعود غدا .

#### ١١ أكطوبر :

غت الليلة نوماً هادئا. وأصبحت لا منقبضا ولا منبسطاً ، وأخذت في كتابة المحادثة ، ولكن افتكرت أن ترك المسألة (٢١١) أولى ، وأن تعب الترشيح (٢١١) أكبر من مزيته ، وأن الأحسن أن يعيش الانسان حرا ، ولا يتجر بكرامته ، ولا يتعب نفسه بين قوم لا يفرقون بين أقدار الرجال ، ولا ينظرون لصالح عام ، وآخرين يثبطون كل همة ، ويحلون كل عزيمة ، ويقيمون العقبات في وجه كل نابغ ، ولا يخلصون ويحلون كل خائن . والباقى من الحياة قصير ، فلا تستحق التعب الشديد . والله على ما أقول شهيد .

[ 192 ]

### ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، أكطوبر :

لم يحدث في القاهرة الأيام الثلاثة شيء يستحق الاثبات . غير أن المقطم نشر ، في يوم ١٣ منه ، جملة أورد فيها أنه في نحو سنة ١٨٧٨ ، أصدر الخديوى أمرا بتاريخ ٢٨ أغسطس بأن مجلس النظار ينعقد تحت رئاسة رئيسه نوبار باشا دائها . ثم شكى من هذا الرئيس ، وقال لقنصلى فرنسا وانكلترا : إنه لا يضمن (٤٢٢) الحالة مع بقائه .

<sup>(</sup> ٤٢١ ) يقصد مسألة الانتخابات .

<sup>(</sup>٤٢١ م) في الأصل: « التشريع » ، ولكن السياق يدل على أنها « الترشيح » .

<sup>(</sup> ٤٢٢ ) وقد تقرأ : لا يعجبه .

1404

فاستعفى ، وتعين توفيق على شرط ألا يرأس الخديوى مجلس النظار . وبعد ذلك صار يترأس الى يومنا هذا !

ويظهر من هذه الجملة أنها مأخوذة من محفوظات الوكالة البريطانية ـ كها يدل عليه مضمونها ، وقول المقطم إنه رواه عها أثبته المثقات ـ وهي تدل على أن في النية إبعاد الخديوى عن رئاسة المجلس . وفي ظنى أن ذلك لا يسهَل على الخديوى قبوله ، فإما أن يكون مقدمة لعمل أكبر يقصد عمله ـ كوضع الحماية أو الإلتحاق ، وإما أن يفضى الى اسقاط الوزارة ـ إن كان لا يزال غير راض عنها ـ فيقول : إن لا يمكنني أن آسلم الرئاسة في هذه الحالة الا لمن لى فيه ثقة ، ولا أثق بالموجود ! فتسقط الوزارة حتها . ولكن هل يتمكن من انتخاب (٢٣٠٤) هذه الثقة ؟ ربما يمكنونه هذه الدفعة ، توصلاً لتقرير المبدأ ، ثم اذا لم يسر على طريقتهم يسهل عليهم إسقاطه جدا .

أما إن كان الخديوى راضيا عن الوزارة ، فانه ربحا يقبل هذا النظام ، وحينئذ يتم الأمر لسعيد . غير أنه لا يلبث الا قليلاً حتى يستخف به الانكليز ، ويلعبون به لعب الكورة ، ولا يكون له من الأمر الا الطاعة للاشارة .

#### [ 190 00 ]

واذا تمكن الخديوى من الانتخاب، فربما انتخب نجيب باشا للرئاسة ويوسف صديق! ولكني أستبعد جدا أن يرضى بمصطفى

<sup>(</sup> ۲۳۳ ) إنتخاب هنا معناها . إختيار . والمعبى : هل يتمكن الخديوى من أن تكون له حرية الاختيار - حرية إختيار رئيس نظاره ؟ . ان سعد زغلول يقول ان الانجليز ربما يمكنونه هذه المرة فقط لتقرير المبدأ ، ثم يسقطون حق الاختيار من الخديوى إذا لم يسر على طريقتهم .

1408

باشا ، أو بى ، إن عُرض واحد منا . وربما لا يكون ذلك الا بعد سقوط (٤٣٤) الثقة . والله أعلم !

نشر المقطم أمس أنه لا يتعين أحد من الذين رشحتهم الجرائد للجمعية التشريعية ، وهؤ لاء هم: فتحى - يحيى ـ نجيب ـ حسين البرنس (٤٢٦) محمود فهمى . وقد سمعت مثل ذلك .

### يوم ١٥ أكطوبر سنة ٩١٣

لم يحدث شيء يستحق الذكر أمس واليوم . غير أن « الجريدة » نشرت جملة أمس ، قالت فيها : إن مستشار الداخلية أجاب أحد سائليه من المأمورين ، عن ما يكون جوابه فيها اذا سأله أحد الناخبين عن أي المرشحين أصلح للانتخاب ؟ فقال إنه (٢٧٠) لا بأس على المأمور أن ينصح للناخبين بانتخاب رجل من أولى الماضى الطاهر ، والاستقامة ، والكفاءة ، والقدرة على الدفاع عن مصالحهم ، وحمل الحكومة على الاهتمام بها . وعلقت على ذلك بقولها : تلك عناية بحرية الشعب ، تجعل الاعتقاد عاما بأن الحكومة أرادت أن تشتغل مع الأمة ، وتشركها شركة حقيقية في ادارة شئون البلاد!

وهو تمويه ، القصد منه التمويه على العقول ، وامتداح الحكومة بما يعلم المادح بعده عن الصواب ، بغية أن تساعده على الانتخاب .

<sup>(</sup> ٤٧٤ ) أي بعد أن يفقد الخديو حرية إختيار رئيس نظاره .

<sup>.</sup> البرنس حسين .

<sup>(</sup> ٤٧٧ ) في الأصل : بأنه .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





#### الكراسة الثالثة والعشرون

من ص ۱۱۰۷ ـ ۱۱۵۸

من ١٦ أكتوبر ١٩١٣ ـ ٢٥ نوفمبر ١٩١٣

#### محتويات الكراسة :

- ـ إشاعة تعيين الخديوي ملكا على مصر .
- ـ مشروع منع محاكمة كبار الموظفين الا بأمر من الحكومة .
  - إشاعة ترشيح عدلى باشا رئيسا للجمعية التشريعية .
    - ـ وفاة الشيخ على يوسف .
- حوار هام بين الشيخ محمد عفيفى الخضرى وسعد زغلول حول مصادر التاريخ الاسلامى .
- زيارة مصطفى باشا لكتشنر بخصوص تعيين سعد في شركة قنال السويس .
  - ـ إجراء انتخابات الدرجة الأولى .
  - \_ موقف الصحف من ترشيح سعد بين التأييد والهجوم .
    - ـ ونود المؤيدين لسعد زغلول .
    - ا ـ ته تر العلاقات بين الخديوي وسعيد باشا .

- ـ مقابلة كتشنر للخديوي ومسألة الأوقاف والنياشين .
- موافقه الحكومة العثمانية على تحويل ادارة الأوقاف إلى نظارة .
  - ـ الوساطة بين سعد الخديوي .
  - ـ فكرة إلغاء الرتب والنياشين .
  - \_ انطباعات سعد حول وزارة الأوقاف .
  - الخديوى يطلب من سعد تشكيل حزب موال له .
  - ـ رفض سعد مقابلة الخديوي في عيد رأس السنة الهجرية .
    - ـ تحويل الأوقاف إلى نظارة .
- ـزيارة أخى مصطفى كامل لسعد زغلول ، وتقرب الحزب الوطنى من سعد زغلول .

[ ص ۱۱۰۷]

### يوم ١٦ أكطوبر ٩١٣

نشرت أمس جريدة مصر خبرا ، قالت إنها تلقته من مصادر تتحرى الصواب فى روايتها ، أنه سيعلن ـ قبل نهاية السنة الحالية ـ الحديوى ملكا ، ويستقل مجلس النظار عن المعية تحت اشراف اللورد كتشنر ، ويتعين للخديوى وزير يكون واسطة بين المعية ومجلس النظار (٤٢٨) ، وأنه يحصل بعد ذلك تغييرات هامة فى النظارات .

<sup>(</sup> ٤٢٨ ) أى وزير قصر . وهذه أول نشأة لفكرة وزارة القصر في مصر . ومن المفروض أنها فكرة تضمن التنسيق بين القصر والوزارة ، وعدم تدخل القصر في الحكم ، ولكن بشرط أن تكون البلاد مستقلة ، والحكم فيها في يد الشعب والوزارة تمثل الأغلبية الشعبية . ولكنها في الصورة التي وردت في المتن ، حيث الوزارة تمثل الاحتلال تحت إشراف اللورد كتشنر ، فإن معناها ابعاد الخديو عباس حلمي عن العمل الوطني

وتمنت الجريدة بعد ذلك أن يكون من وراء هذا التغيير خير لمصر كبير ا

وقد ظهر الأهرام اليوم ، ولم يأت بذكر لهذا الخبر! ولاأدرى إن كانت تتعرض له الجرائد الأخرى ؟ وقد قُرىء الخبر أمامي على بعض الناس ، فلم يهتموا له ، كأنه من الأخبار العادية!

زارنى اليوم لطفى بيك السيد ، فلم أظهر له تغيرا منه ، وجريت فى الحديث معه على ما تعوده منى ، وما سألته عن حادثة مهمة ، ولا هو فتحها من نفسه ا وفهمت منه أن النظار كان لهم دخل فى سبيل ايقاف الانتخابات ، لأن الخديوى كان أثقل الأمر عليهم فيها .

وهو لا يتحرز في كلامه من أن يدم النظار ، ولكنه يدم الخديوى أكثر ! ورأيته يُظهر الأمل في نجاحه في الانتخابات ، وعدم التخوف من تداخل الحكام . ولكن ، اذا كان ما سمعته من كتشنر صحيحا ، يكون النجاح غير ميسور !

وقد فهمت منه أن المستشار الداخلي هناه على ترشيح نفسه للانتخاب ، وأظهر له سروره من نجاحه فيه.ولا أظن هذا الا خدمة اليهم . [ ص ١١٠٨ ] وقد دعوته للغداء معى يوم السبت القادم .

نشرت جريدة « الأهرام اليوم فصلا عن إضافة ديوان الأوقاف للحكومة ، وجعله نظارة . فقالت : إن دون ذلك عقبات ، أهمها علاقة الديوان بالقاضى الشرعى ، واستقلال أوقاف كل طائفة عن الحكومة . وزادت بأن هذه الاضافة لاحاجة إليها الآن ، لأن الديوان في اداراته الحالية غاية في الانتظام . ولهجة هذا الفصل معتدلة اعتدال الحائف لا المتادب ، والمرتاب لا المتحقق (٢٤٦٨)

الذي كان يخلط فيه بين مصالحه الشخصية ومصالح البلاد ، واسقاط، الحكم في يد الاحتلال وحده لا شريك له فيه .

<sup>(</sup> ٤٢٨ م) في الأصل: المحق.

همت الحكومة أن تضع مشروعا يمنع من محاكمة كبار الموظفين الابإذن من الحكومة . وهذا عقب قضية سب وبلاغ بأمر كاذب أقامها محمد سعيد عبد المنعم المحامى على محب باشا ، مدير الغربية ، وحكمت فيها المحكمة الجزئية بمصر على المتهم بالغرامة في نظير السب ، وبرأته من القذف .

وقد قامت الحكومة وقعدت لهذه القضية ، وسعت جهدها في المنازل الحفائها ، وتوسط ناظر الحقانية رشدى لدى رافعها ومحاميه في التنازل عنها ، فلم يفلح السعى . وبعد الحكم ، روى محمد يوسف عنه أن محاميه أحمد عبد اللطيف ، طلب منه أن يتنازل بعد الحكم ، لأن استمراره في الدعوى يعطل عليه تعيينه في محكمة الاستثناف مستشارا . فلم يقبل ، وفصله من التوكيل عنه .

ولقد انتقدت أغلب الجرائد المسروع الذى نبوت الحكومة وضعه (٢٢٩) ، وعدته امتيازا مضرا بحقوق الأفراد . وكان احدى الجرائد : [ص ٩ • ١ ١] جريدة « جورنال دوكير اقد (٤٣٠) قالت إن تنفيذ هذا المشروع في بلاد تقيدت فيها حرية الصحافة ، وتجردت هيئتها النيابية من حق المراقبة على أعمال الموظفين وسؤال النظار ، يكون خطرا عظيما على حرية الأفراد .

وكانت الحكومة همت ، عقب قضية شمس بيك على نجيب باشا غالى بوضع هذا المشروع ، فلم أرض به لمثل تلك الأسباب .

### فى ١٨ أكطوبر سنة ١٩١٣

علمت مساء من رشدي أنه أقنع كتشنر بالعدول عن ذلك

<sup>(</sup> ٤٢٩ ) أي مشروع منع محاكمة كبار الموظفين إلا باذن من الحكومة .

<sup>(</sup> ٤٣٠ ) في الأصل : فإنها .

المشروع ، وأنه تقرر عدم وضعه ، وسيقول لسعيد إنه على غير رأيو ولايخبره بهذا القرار .

وقد حصلت بين رشدى ومحمد سعيد مناقشات حادة في شأذ قضية محمد (٤٣١)، وخلاف شديد. فان هذا (٤٣٢) أراد أن ينقل القاضى الذى حكم فيها غيابيا إلى جهة أخرى ، علامة على عدم رضا الحكومة عن حكمه . وخالف رشدى، ورأى أن هذا العمل يهز بثقة الناس بالقضاء . ولكن سعيد لم يحفل برأيه ، وخاطب كتشنر في الموضوع ، وساعد به على رشدى , فاغتاظ هذا من ذلك جدا . ورأيته في أشد حالات الغيظ ، وقال : إنه يستعفى اذا حصل الاقرار على هذا النقل . ثم اجتمع بكتشنر ، وأقنعه بالعدول عنه . [ص ١١١٠] ولكنه ولكنه (٤٣٣) طلب أن تتخذ الوسائط الغير رسمية لمنع القاضى من تلقاء نفسه من الحكم في المعارضة .

ويظهر لى أن الخلاف بين الناظرين ابتدأ من قبل الآن بمدة، فإنى كنت أشم رائحته من حديث رشدى معى ومع غيرى ، ومن اجراءاته (٤٣٤) . ويظهر أن سعيد عاكس فى تعيين عبد اللطيف أحمد مستشارا بالاستئناف ، بعد ما كان ضم إليه كل الآراء . فزاد هذا الخلاف ظهورا وتمكناً . فلها جاءت هذه القضية أخذ شكلا حادا . وفى ظنى أن هذا الخلاف لا يدوم طويلا ، فإما أن ينتهى بالصلح لضعف المخالفين ، وإما بالسقوط ـ والأقرب الأول !

كنت دعوت لطفى السيد أن يتغدى اليوم عندى ، فحضر ، وتحدثنا في مسائل شتى ، وكنت أرى فيه اكتئابا ، وأحس منه انقباضا

<sup>(</sup> ٤٣١ ) يقصد : محمد سعيد عبد المنعم المحامى .

<sup>(</sup> ٤٣٢ ) أي : محمد سعيد .

<sup>(</sup> ٤٣٣ ) أي : كتشنر .

<sup>(</sup> ٤٣٤ ) في الأصل : « اجرأته » .

ووحشة ، من مثل ما يعترى الانسان يشعر بشك فيه ، ويكون في وسط مرتاب منه .

وتنقّلنا في أحاديث شتى ، منها (٤٣٥): تغيير الجريدة مبدأها ! فأنكره . وصُلحه مع سعيد من غير إعلامى ، فأقر بخطئه فيه (٤٣٦) . واكتفيت منه باعلانه . وفهّمته أنه غُبن في هذا الصلح ، لأنه عجل بتغيير مبدئه (٤٣٧) ، ولا يدرى إن كان يتحصل على بغيته في الانتخابات . وأنى متأكد تقريبا من أن الحكومة لا تتركه يفوز ، لأن تصريحات كتشنر لزائره ، ولأصحاب المقطم ، تشير بصريح العبارة إلى التوصية بعدم انتخاب رجال الأحزاب المشتغلين بالسياسة !

### [ ص ١١١١]

فاضطرب من ذلك اضطرابا شديدا . وقد شعرت من مجموع كلماته أنه لم يكن صريحا ، وأن حالة الاكتئاب ، التي شعرت بها فيه ، ناشئة عن شدة خوفه من عدم النجاح ، فيكون (٤٣٨) قد خسر شهرته ، ولم ينل بغيته (٢٤٣٨)

۱۹ أكطوبر سنة ۹۱۳ .

نشرت اليوم جريدة ثدعى « الايكودى إيجبت » ، وروت أن عدلى باشا يكن مرشح لأن يكون رئيسا للجمعية التشريعية ! ولا أظنه يقبل

٤٣٥ ) في الأصل : منه .

( ٤٣٦ ) في الأصل « بخطائه فيه »

( ٤٣٧ ) في الأصل: مبدأه.

(٤٣٨ م) وهذه الرواية تصحح ما فسر به أحمد لطفى السيد أسباب سقوطه فى ذكرياته المنشورة بعنوان: « قصة حياتى » ( العدد ١٣١ من كتاب الهلال ) التى رواها لطاهر الطناحى ، من أن الذى أسقطه هو دعوته إلى الديموقراطية « التى كانت تؤول تأويلات فيها خروج على الدين

هذه الوظيفة ، لأنه سبق أن رفض وظيفة مثلها فى مجلس الشورى . والوظيفة هى بعينها لم تتغير .

#### ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ اکطوبر

سافرت يوم ١٩ منه إلى اسكندرية ، لاستقبال مصطفى باشا فى غد على الباخرة المسماه : « برنس هنرى » من شركة النوروية لويد(٢٩٤) . وكمان معى صدقى (٤٤٠) ، وعمد حتاتة ، وطاهر اللوزى . ووصلت اسكندرية فى الساعة ٦ مساء .

وفى الغد استقبلنا الباشا فى الساعة ٥ بعد الظهر ، ووجدناه ضعيفا ، متغيرا لونه ناحلا جسمه . وقد وزن جسمه فى اليوم التالى فوجده قد نقص سبعة كيلو ، فتأثر من ذلك . ثم عدنا أمس .

ولم نسمع ، في أثناء هذه الأيام الثلاثة ، شيء مهم في الأحوال .

### [ ص ۱۱۱۲]

نوهت « الجريدة » عن وجود مصطفى باشا بعبارة غاية فى الاختصار ، « والمقطم » بعبارة أقل اختصارا ، ولكنها أدخل فى بأب الاستهتار ، لأنها ذكرت أن الذين قابلوه ثلاثة أنفار ! ولكن « الأهرام » أشار إليه بجملة ملؤها الاحترام ، ويشتم فيها رائحة قصد إغاظة قوم آخرين !

الاسلامى »! (ص ١٤٠). صحيح أنه نسبها إلى « اشاعة » ولكن مصالحة مع محمد سعيد \_ الذى حفل عهده بالاعتداء على الحريات \_ نزعت عنه صفة الديموقراطية ، وجعلته يفقد شهرته كمدافع عن الديموقراطية . كها أن الشعب كان يفهم المديموقراطية جيدا ، ولم يكن يؤ ولها هذا التأويل . ( ٤٣٩ ) قراءة تقريبية .

( ٤٤٠ ) محمود صدقى باشا ، عديل سعد زغلول .

بعد أن نشرت جريدة « الأهالى » جملة نوهت فيها بكتشنر ، وبكونه نال فى سنتين ما لم ينله جورست فى أربع ، وكرومر فى أزيد من عشرين - نشرت جملة أخرى فى يسوم ١٩ مسنه ، تحت امضاء (...) (٤٤١) أثنت فيها على الخديسوى أطيب الثناء ، ونسبت إليه كل تقدم فى مصر . واستنتجت من ذلك قصد مداراة ما سببته الجملة الأخرى .

نشرت « الجريدة » بتاريخ ٢٣ منه ، جملة كلها مدح وثناء على مستشار الداخلية (٤٤٢) لحضه على حرية الانتخاب ! والمطلع عليها يرى أن كلها ملق ونفاق للمذكور وللورد كتشنر .

### [ 1117 ]

من العجب العاجب أن الحكومة تعطى رئاسة لجان الانتخاب لمن تندبه ، وتحتم في منشوراتها أن يكون الانتداب من الموظفين ، ثم يخطب رجالها في حرية الانتخاب! ألم يكن الألزم ـ إن كان القصد اطلاق الحرية ـ منع الحكومة بالكلية من أن يكون لها مندوبون في الانتخاب ، الا من يكونون مكلفين بحفظ النظام ؟ أليس هذا بمثابة جعل الذئب (٤٤٣) حارسا على الأغنام ، ثم نصحه أن يعاملها معاملة الزاهد فيها ، الحريص على حياتها ؟ أفي القوم بله ، أم هم غاشمون ؟ أجد في النفس تأثرا من كتشنر ، وأبحث عن كل ماينوى (٤٤٤)

<sup>(</sup> ٤٤١ ) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٤٤٢ ) كان مستشار الداخلية هو المستر جراهام ، وهـو في نفس الوقت المدير العام لمصلحة الصحة .

<sup>(</sup> ٤٤٣ ) في الأصل: الديب - باللغة العامية .

<sup>( £ £ £ )</sup> في الأصل : « ينو » بدون ياء .

عمله ، ويُظهر خبث نيته ، وسوء طويته . ولا أحتمل مديحه ، وأرغب والأليق بي الاعتدال ، وأن لاأحاول المحال ، فأكمون كناطح داثها تجريحه! الصخر . والعاقل من عمل للفائدة ، لا إرضاء للشهوة .

# [1112]

### في ٢٣ أكطوبر

يظهر أنه لا يصح لى من الآن أن أنتظر من جهة الانجليز خيرًا على الأقل ، مادام كتشنر عميدا ، والحديوى حانقا(٤٤٥) ، ورثيس الوزارة عدواً (٢٤٦) . فماذا يجب على لنفسى في هذه الحالة ؟

هل أبقى معاديا لهذه السلطات؟ أو أستميل بعضها ؟ وما هو ذلك البعض ؟

كل واحدة ألعن من أختها! ولابد من إستبعاد استرضاء سعيد ، لآنه لا يفيد ، وقد يضر، وليس من الشهامة استرضاء اللئام! وأما الخديوي فثمن الاسترضاء كبير جدا ـ وهو الذمة والاستقامة ا

> على أنه قبل تعيين الجهة يلزم تحديد الفائدة ا إنى لا أجدها أصلا ، هذا رأيي الآن .

<sup>(</sup> ٥٤٤ ) في الأصل : حانق .

<sup>(</sup> ٢٤٦ ) في الأصل : عدو .

حضر عندى محمد بيك محمود (٤٤٨) ، وزعم أنه عاد من أوروبا أمس مساء ، وأنه لم يتكلم فى حق فتح الله بركات بالوكالة (٤٤٩) ، الا لأنه تكلم فى حق أبيه وشعراوى باشا بأنها مضادان لمشروع قانون التركات ، وأنه لم يصطلح مع سعيد باشا الا لأمر شخصى سوف تكشفه الأيام .

## [ 1110 ]

ويظهر لى أنه غير مخلص فى أقواله ، لأن هناك قرائن كثيرة تدل على كذبه \_ ولكنى ، مع ذلك ، إرتضيت منه بما ظهر ، رجاء أن يأتى فى المستقبل بما يمحو ما غبر .

وقد حضر الدمرداش ، وصدقى ، وفتح الله . وجرى الكلام فى الانتخابات ، وحريتها ، ومسئلة محب باشا ، والخلاف بين رشدى وسعيد فى مسئلة نقل القاضى (٤٥٠) الذى حكم فيها إلى جهة أخرى - وغير ذلك من المسائل ، ثم تفرقنا .

وقد لامنى الدمرداش على كونى تكلمت فى مسئلة الانتخاب أمام محمد محمود ، وذلك عند ذهابنا معه فى الأوتومبيل إلى الجزيرة ، حيث كنا مدعوين \_ ما عداه \_ إلى الغدا عند مصطفى باشا .

<sup>(</sup> ٧٤٧ ) غير موجودة « أكتوبر » في الأصل .

<sup>(</sup> ٤٤٨ ) محمد محمود باشا فيها بعد ، زعيم حزب الاحرار الدستوريس .

<sup>(</sup> ٤٤٩ ) أي : بالوكالة البريطانية ، وهي دار الاحتلال .

<sup>(</sup> ٤٥٠ ) في الأصل': « القا » فقط دون « ضى » ـ أى نصف كلمة « القاضى » . أما محب باشا ، فهو مدير الغربية .

وقد قال الدمرداش إنه سمع من أحد المترددين على منزل سعيد باشا ، أنه يقول ويسعى بجعل الأوقاف نظارة الأناه الأنها ساءت .

#### يوم ۲۵ منه

تلفن لى الشيخ يوسف الخازن فى الساعة التاسعة صباحا بوفاة الشيخ على يوسف! فقلت: مسكين! ولكنى لم أتأثر للموت بفرح ولابحزن!

ثم فطرت ، وكان التحليل عظيها ، مع كونى كنت أكلت بالأمس جانبا من العسل مع العيش المفتوت في اللبن ، والمبثوث في السمن ، في الصباح ـ وأرزا مع ملوخية ، وأرزا مطبوخا بالدجاج ، وبلحاً وشماما في الظهر ، وقليلا من ضولة القرع ، وثلاث بلحات وخمس موزات في المساء ، وكانت النسبة ، ٢ فقط [ ص ١١١٦] ثم خرجت إلى المكتب ، وكتبت ما تقدم ومايأتي .

زَارِنَى أَمْسِ الشَّيخِ الخَضرَى (٢٥٤)، وجرى الحديث مَعْه عَلَى سَنْدَ التاريخ الاسلامي ، وأول من دونه فقال : إن أول من دونه هـو ابو اسحاق ـ معاصر الامام مالك في القرن الثاني للهجرة ـ وسنده رواية

<sup>(</sup> ٤٥١ ) كتب سعد زغلول كلمة « لأن » على مقطعين : « لا » في نهاية سطر ، و« ن » في بداية السطر التالي . ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجزىء فيها سعد زغلول الكلمة إلى مقطعين في سطرين متتاليين .

<sup>( 207 )</sup> هو الشيح محمد عفيفي الخضري ( ١٨٧٢ - ١٩٢٧ ) وكيل مدرسة. القضاء الشرعي ، وأستاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة المصرية ، وقد لام الأقدمين على جحودهم ، ودعا إلى النهضة والإصلاح . مؤلف كتاب ؟ « تاريخ الأمم الاسلامية » [ المنجد في اللغة والاعلام ـ دار، المشرق ـ بيروت ] .

الرواة . فقلت : إنه اذا سهل حفظ مجمل الوقائع الحربية ، والغارات التي شنت في الاسلام من بدء ظهوره ، فلا يسهل على الرواة رواية تفاصيلها ووقائعها ، إلى حد تعيين الضاربين ، وضرباتهم ، ومواقعها ، والمضروبين ، وما قالوه من الألفاظ ، وما تناشدوه من الأشعار وقت النزال والاقبال والإدبار - وغير ذلك من الجزئيات التي لا يُلتفت إليها - خصوصا والرماح مشتبكة ، والأخطار تتهدد الأرواح ، والسيوف تقتل النفوس من الأحياء، وتسيل الدماء من الأكباد .

فقال: إنه كانت لهم عناية خاصة بالتاريخ ، يحافظون على روايته أكثر من محافظتهم على رواية الأحاديث. لأن فى التاريخ مفاخرهم ومآثرهم.

قلت: إن ذلك يطرق الشك إلى الرواية ، قال: إنهم من الصحابة! قلت: وهل الصحابة معصومون لا يُشك في حديثهم ؟ فقال: إنهم ليسوا بمعصومين ، ولكن لا يُشك في صدقهم! قلت: إنى أريد بالعصمة الثقة في الرواية! قال: هم ثقاة! قلت: ومن أين يكون لهم ذلك ، وقد كانوا يرتكبون الجرائم ، ويأتون الآثام كمايرويه المؤرخون؟

وقد كان أحاط الضيق به ، وأخذ الغضب بنفسه ، فكان يسكت سكوت الحنق على مجادلته ، الغضبان من مجادلته ، ولا يجيب اذا سئل . وبدت منه حال من الغلظة الساكنة ، والفظافة الهادئة ما كنت أعهدها فيه من قبل .

وأخيراً جاء العشاء (٢٥٥٠) ، فدعوته إليه ، فامتنع ، فألححت ، فدخل إلى قاعة المائدة ، وأراد أن يجلس إلى ناحية متعللا بالشبع ،

<sup>(</sup> ٤٥٣ ) أي طعام العشاء .

فكررت الدعوة ، فجلس يأكل ، وأكل من كل صنف أكثر من غيره ، وهو يقول إنه شبعان ، وإنه أكل فوق الكفاية ! وقال جارفوه : إن التمنع من عادته ، وكثرة الأكل من طبيعته ! [ص ١١١٧] وهذه أول مرة رأيت منه هذه الحالة ، ففهمته واطرحته (١٥٤) من نفسى ، وعزمت على ألا أعوّل عليه ، ولا على أحد من نوعه .

أحب ميل الناس إلى ، ولا أميل إلى الخوف من سلطى . اذا تناقشت مع شخص فى ابداء رأيه يقتنع ببرهانى ، لا أن يخضع لسلطانى . ولتمكن هذا المعنى من نفسى ، ترانى وأنا رئيس أجادل مرؤ وسى (٥٠٤) كما أجادل نظيرى ، واستعمل من رفع الصوت والحدة معه ما أستعمله مع غيره . ومن لا يفهم منى هذه العادة يتوهم أنى أعتمد على الإرهاب بالسلطة ، لا الإقناع بالحجة ، وأنى خشن مع المرؤ سين ، مع أنى أعد ذلك من اللين .

لا تفزع من عاقبة أمر عملته ، فان إقدامك عليه رضاء بنتيجته ! اذا تعمد صديقك إيذاءك (٢٥٠٠) من غير عذر له ، فلا تعاتبه على ما فعل ، فان ذلك لا يصلح من شأنه ، ولكن تسلل بلطف من صداقته ، وتحلل من قيود مودته .

أرى الحرية مع الفقر ألذ من الغني مع الاستعباد .

إن الذين يقولون الزور ، أو يسكتون عن الحق ، لمال يقبضونه ، أو جاه سسطونه ، مما فعلوا شيئا الا أنهم باعوا مشاعرهم بابخس الأثمان .

<sup>(</sup> ٤٥٤ ) في الأصل : ﴿ اضطرحته ﴾ والمقصود انه استبعده من اهتماماته .

د ٤٥٥ ، في الأصل : مروسى .

<sup>(</sup> ٤٥٦ ) في ألأصل : ايذائك .

زار مصطفى باشا اليوم اللورد كتشنر ، فاعتذر له عن تعييني في وظيفة قنال السويس ، وقال إن سابا باشا رشح الآن نفسه لهذه الوظيفة ، وإن كثيرا من الناس ضدى ، وإنه لا نصيب لى منها . فقال له مصطفى : إن سعد شاب آيضا ، [ص ١١١٨] وفيه كفاءة ، ولاينبغى إضاعة مستقبله \_ خصوصا وأنه سينفعك (٢٥٠٠) بصدقه في القول واخلاصه في العمل . وإذا كان الناس يجدون منه صلابة وغلظة ، فان صداقته تنفع . ومارغب هذا المحل الا لبعده عن المعارضة ، ولكونه لا احتكاك فيه مع الحكومة \_ فوافق على الأوصاف التي اسندها مصطفى باشا ، ولكنه لم يجب بشيء يصح الركون إليه . ويظهر لى أن هناك وشايات ألقيت إليه في حقى .

وقد أخبر مصطفى باشا بأنه ينوى أن يجعل مجلس النظار مستقلا عن الخديوى ، وأن أسكويث (٤٥٨) قال له ذلك ، وأنه سيسعى فيها ، ولكنه اذا رأى شِدّة (٤٥٩) لان . وكذلك سيسعى في جعل الأوقاف وزارة ، واذا اعترض الخديوى أمر باجراء تحقيقات عن الادارة . قال وسيتفاوض معه في شأن سكة حديد مربوط ، على طريقة ربا تستميله إلى الرضا بهذه المطالب كلها أو بعضها .

<sup>(</sup> ٤٥٧ ) قراءة تقريبية ,

<sup>( 20</sup>A ) أسكويث Asquith هربرت هنرى اسكويث ، سياسى بريطانى رئيس الوزراء فى بريطانيا من ١٩٠٨ إلى ١٩١٦، وكان رئيسا الحكومة حزب الأحرار ، ثم استقال وخلفه لويد جورج من ١٩١٦ ـ ١٩٢٢ . وقد أورد سعد زغلول الأسم : « اسكيث » .

<sup>( 20</sup>**9** ) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ : « خشونة » .

# [ 1119 ]

شيعت جنازة الشيخ على يوسف . وقد حضرتها ، فوجدت هناك كثيرا من العلماء . وحضر سعيد ، ورشدى ، ويوسف وهبه ، ومرتضى ، ونجيب ، والمحافظ ، ووكيل الحقانية ، ومحمد فهمى من طرف الخديوى . وكثير من اللذين لا يُعبأ بهم . وكانت الجنازة خالية من الترتيب والنظام ، وتخلفت عنها بعد الصلاة ، كما تخلف كثير غيرى . وقد رثته الجوائد بغير حرارة ، وأحسنها كان المقطم ، وأقبحها الشعب ثم الأهالى .

### [ ١١٢٠ ]

### يوم ٢٦ أكتوبر ١٩١٣

هذا يوم انتخاب الدرجة الأولى . وقد حضر أمس شيخ الحارة ، ونبه بالحضور إلى القسم اليوم لإجراء الإنتخاب ، وطاف على كثير منهم . وقد أخذ صدقى غرة كشفى فوجدته ٥٣ . وليس هذا الكشف مكتوبا على ترتيب الحروف الهجائية ، ولا بحسب التجاور ، ولايدرى على أية قاعدة تحرر !

كان التحليل اليـوم جيدا ، وأكلت بـالأمس قليلا من الأرز في الظهر والعشاء ، وكثيرا من البلح الزغلول والحياني .

فى الساعة الثامنة صلالها حضر سدقى ، وتوجهت معه إلى قسم السيدة زينب ، فوجدنا أو اللها المجنة الثالثة على يسار الداخل ، يرأسها فؤ اد أمين شوقى باشا ، ومن اعضائها الدكتور كفراوى ، ومحمود بيك

عارف ، واثنان اخران ، قيل إن أحدهما هو إبراهيم حفظى ، أما الثانى فلم نعرف اسمه .

وقد ناولني الرئيس ورقة صغيرة عليها نمرة ٥٣ ، فكتبت فيها اسم من انتخبته ، ووضعتها في العين المفتوحة في الصندوق للخانة نمـرة ٥٣ ، وانصرفت . .

وقابلني مأمور القسم ، وقال إن الكثير انتخبوك . قلت : متشكر ، وإنى حضرت لاستعمال حق يجب على كل الناس استعماله .

ثم قابلت مختار بيك ، الذي كان في السودان ، وكنت حكمت له في قضية من زمان مضى ، فقال : إننا نريد انتخابك!قلت : ولكم الفضل . ثم انصرفت .

وقد وجدت محمود الباجورى في مدخل القسم ، ولا أدرى إن كان حاضرا للانتخاب أو للاستخبار .

### [ 1171 ]

توجهت مع صدقى إلى الجزيرة ، ثم ركبت مع مصطفى باشا للفسحة ، وعدت مع عربته للنزهه . وقد قال لى إنه نسى أن يخبرنى أنه علم - وهو فى أوروبا - أنى شارع فى استرضاء الخديوى ، حتى اذا سقطت الوزارة سهل عليه تعيينى وزيرا! وبذلك المعنى أشار فى أحد خطاياته .

وفى الحقيقة أنه كان قال لى فى خطاب : إن الأحوال عندكم رديئة ، والأحسن الابتعاد عنها . ثم تأكدت منه أن اللورد كتشنر متغير على ، وانه لا بد أن يكون كثيرون قدحوا فيك عنده ، وملئوه منك . فقلت له : إنى لم أفعل إلى الآن شيئا أتقرب به ، ولكنى إذا وجدت معد زغلول ج ٤ – ٢٧٣

1445

طريقا إليه سلكته ، لأنى ضائع بين القوتين ، فالأحسن الاستناد على إحداهما ، أو الخروج من القطر . فلم يستحسن ذلك ، وقال : انى على خلاف ما ترى .

والحقيقة أن مركزى دقيق للغاية ، ولا أنجو من خطره إلا بقطع النظر عن كل شيء يأتى من الحكومة ، وعن كل أمل فى تحسين الحالة ـ أو ترضى إحدى السلطتين! ولكن الوسائل غير متوفرة ، فالأصوب ترك الامر لله ، والقناعة بما فى اليد ، والله الموفق .

### يوم ۲۷ أكطوبر سنة ۹۱۳

قرأت في الجرائد أمس أن الخديوى عاد من ( )(٢٦) في الساعة الخامسة صباحا ، ووصل المنتزه ، وأن النظار سافروا إلى مقابلته ، وقيل إنهم لم يكونوا يعلمون بحضوره الا الساعة ١١ مساء يوم ٢٥ ، وإنهم سافروا مع وابور خاص في الساعة ٣ صباحا ، فوصلوا بعد وصوله ، ولم يقابلهم الا في نحو الساعة الحادية عشرة .

### [ 1177 ]

وأكد المعارضون أنه قابل النظار ببرود ، ولم يوجه الخطاب ـ من بينهم ـ الا إلى سرى باشا.وشاعت إشاعة عن سقوط الوزارة ، وتعيين سرى باشا رئيسا للنظار.

### [ ص ۱۱۲۳ ]

ونشرت جريدة الأهالي هذه المقابلة البسيطة جدا من غير تفخيم

<sup>(</sup> ٤٦١ ) اسم غير مقروء .

ولا مبالغة . وأشاعوا أن الخديوى تعمد عدم مقابلتهم وقت وصولهم ، وأن وابورا خصوصيا قام قبل وابور النظار ببضع ساعات يقل مخبرا سريا !

حصلت الانتخابات أمس ، وبتنا الليلة الماضية ولم نعلم من أخبارها شيئا ، لأن الجرائد لم تنشر أخبارا خاصة عنها ، ولم تصدر ملحقات بها . ولغاية هذه الساعة \_ وهي تسعة صباحا \_ لم أسمع بشيء عنها (٤٦٢) . وقد قيل إن لجنة الانتخاب في حلوان لم تنعقد لغاية الساعة تسعة ونصف صباحا . وفي عابدين لم تنعقد الا بعد الساعة الثانية ، وفي بولاق لم ينتخب الا ١٨ ، لقلة المنتخبين . ولكن هذه أقوال طائرة على الأفواه . وقد مر مستشار الداخلية على اللجان ، وأمكن للشيخ على الأفواه . وقد مر مستشار الداخلية على اللجان ، وأمكن للشيخ الدمرادش في قسم الوايلي أن يتحصل على انتخاب عدد فوق السبعين من أتباعه .

<sup>(</sup>٤٦٢) لفهم مسألة الانتخابات التي جرت ، فإن الحكومة اكتشفت أن عدد الناخبين الذين قُيدت أسماؤهم في السجلات الجديدة يبلغ نحو مليوني ناخب . وقد قُسم هؤلاء الناخبون إلى خمسينات ـ حسب القانون .

وكان تقسيم هذا في القرى بحسب حصص مشايخها وفي المدن بحسب أهل الجيرة الواحدة . وبعدها علقت كشوف الخمسينات ، وعلم الناخبون ما فيها . إبتدأ أول عمل من أعمال الانتخابات في أواخر أكتوبر ، فاختير حينئذ المندوبون الذين ينوبون عن الخمسينات في إنتخاب أعضاء الجمعية . وهذا الإنتخاب جرى في ١٣ديسمبر ، وأعيد بعضه في ٢٠ديسمبر ، فكانت نتيجته أن ٣٤ دائرة انتخبت أعضاءها بأكثرية مطلقة في ١٣ ديسمبر ، و٣٣ دائرة أعادت انتخابها في ٢٠ منه

كان التحليل جيدا ، وكنت أكلت بلحا وارزا مع حمص .

أثنت جريدة « المؤيد » في عدد أمس على عبد الرازق الفار ، وقالت إنه مرشح عن قسم دسوق وفو ، . . الخ . وانه جامع للصفات التي تؤهله إلى هذا المركز .

في يوم الثلاث ٢٨ أكطوبر سنة ٩١٣ ، قابلت أصحاب المقطم عند مصطفى باشا ، في نحو الساعة الثامنة مساء ، وجرى ذكر الإنتخابات ، فسألني هؤلاء عها اذا كنت مرشحا نفسى ؟ فأجبت : نعم وطلبوا منى أن ينشر المقطم خطتى التى أريد اتباعها عند انتخابي . [ص ١١٧٤] ، ونشرت في اليوم التالى باختصار ، كها نشرت في اليوم بعده « بالشعب »(٤٦٢) ، وحاصلها : تعديل القوانين الغير موافقة \_ توسيع المعارف وجعلها أهلية \_ تحسين الزراعة \_ تحسين شوارع العاصمة \_ حرية المطبوعات \_ تأييد الأمن \_ ضبط مصروفات الحكومة \_ وتقديم الحاجى على الكمالى \_ وتخفيض الضرائب .

وقد أثنت الجرائد .. على الحتلاف نزاعتها ومشاربها ولغاتها .. على هذه الخطة ، وأكبرت حضورى للقسم يـوم الأحد ٢٦ لمباشرة الانتخاب(٤٦٤) الا جريدتا الأهالي والمؤيد ، فلم تقولا شيئا عنه ، بل لزمت جانب الصمت .

وقد وردت على خطابات وتلغرافات من بعض النـاس بشكرى وتشجيعي ، وما رأيت إنسانا الا شاكرا ومثنيا .

غير أن فتحي لم يستحسن ترشيحي ، وأخذ الجانب عني . وخاف

<sup>=</sup> والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة ١٩١٣ - ترجم في إدارة المقطم سنة ١٩١٤ )

<sup>(</sup> ٤٦٣ ) جريدة الحزب الوطني .

<sup>(</sup> ٤٦٤ ) كلمة « الانتخاب » غير موجودة في الأصل .

مصطفى باشا أن لا تنقلب الحركة إلى ما تكره الحكومة (٤٦٥) ، وحضر لى بعض الناس شاكرين وعارضين أنفسهم للخدمة ، وشعرت بميل عام هزنى وأطربني !

وكانت جريدة المؤيد نشرت يوم الخميس ، ٣٠ أكتوبر ، إعلانا عن مقالة وردت اليها بخصوص حديثي في المقطم والشعب ، ووعدت \_\_ بأنها ستنشرها يوم السبت . وقد ظهرت خالية عنها وعن الاشارة اليها !

ولكن جريدة الأفكار نشرت مقالة ، في عدد ٣١ منه ، بهذا المعنى ، كله سخافات [ص ١١٢٥] ولا أدرى إن كانت هي ما أشار اليها المؤيد أو غيرها! ومن المحتمل أن يكون سكوت المؤيد مؤقتا ، ومن المحتمل أن يكون نهائيا رغبة من المعية في تحسين العلائق . وستظهر الحقيقة .

وقد قرأت فى الأفكار الصادرة بتاريخ (٢٦٦) أمس مقالا آخر \_ عنوانه: «خشونة وجفاء »،أسند إلى هذه الأوصاف، وحكى وقائع غير حقيقية، حيث نسب انضمامي إلى عصبة جمال الدين (٢٦٧)، وحبسي في جمعية الإنتقام، وترقيتي من قلم الوقائع إلى غيره أى معاون في الداخلية ومن قلم قضايا مدير الجيزة، ومن المحاماة، ومن القضاء \_ إلى الوزارة،ومن هذه الأخيرة إلى الخشونة المنتخبة.

وقرأت أيضا مقالا آخر في جريدة الاكسبريس - التي تطبع

<sup>(</sup> ٤٦٥ ) هكذا في الأصل ، ويقصد سعد زعلول أن مصطفى فهمى باشاخشى أن تنقلب آلحركة إلى ما تكره الحكومة .

<sup>(</sup> ٤٦٦ ) كتب سعد زغلول فى الهامش تاريخ ١ نوفمبر ١٩١٣ ، وقـد يكون التاريخ الذى يقصده ، وقد يكون عنوان هذه اليومية .

<sup>(</sup> ٤٦٧ ) يقصد : جمال الدين الأفغاني .

<sup>(</sup>٢٦٧م) هكذا في الأصل . والمعنى : الغلظة والعنجهية ( مع الخديوى )

بالاسكندرية ـ نسب إلى فيه عدم الإخلاص للوطن ، والإتفاق مع الحزب على المساعدة على ترشيحى ، وايعاز الوكالة البريطانية لى فى كونى اقر بترشيحى ، حتى أكون حجة لها . وفيه طعن شديد على أمانتى .

وعندما قرأت هذه المقالات شعرت بشىء من التأثر ، ولكنى حاولت كتمانه والضغط عليه ، وأخذت اتوسل الى ذلك بتذكر ما حدثت به نفسى وعاهدت عليه ربى ، من أن أصبر على المكروه ، ولا التفت إلى ما يقول الأعداء فى الابمقدار ما أتخذ منه عظة لنفسى وعبرة وبناء على ذلك طويت المقالات ، وحفظت صحفها . وأرجو الله أن يوفقنى إلى الثبات فى هذا الظلم ، وأن يوسع من صدرى فى هذه الأيام حتى تنتهى هذه المسئلة .

#### [ 1177 ]

الغضب مجلبة الندم ، وباعث الزلل. إدفع بالتي هي أحسن ، وتـذرع(٢٦٨) بالصبر ، فلا ينفع غليان الـدم إلا في إحراق النفس وتغطية العقل .

هدى الله خصومى إلى صوابهم ، وبصرهم بفوائدهم ، وأطفأ جمرة الحقد في صدورهم ، وبصرهم بعواقب أمرهم .

لوعقل خصومى ، لكانوا أول راضين عنى ، لأن لا أقصد إيذاء أحد ، ولا أبغى الا الخير .

عقب أن نشرت الجرائد شكرى لمنتخبى ، ووعدى بالإجتماع بهم

<sup>(</sup> ٤٦٨ ) في الأصل : واذرع .

<sup>(</sup> ٤٦٩ ) في الأصل : اذاية .

لمشاورتهم فيمن يرضون أن يكون نائبا في الجمعية ، تبعني بعض المندوبين الناخبين والمرشحين ، ففعلوا مثل ذلك .

#### ه نوفمبر

نشرت جريدة الأفكار إلى الآن أربع مقالات ، بالطعن الشديد في . ونشرت جريدة « النوفيل » فصلا من هذا القبيل ، ترجمته جريدة « البروجريه » وجريدة « المؤيد ، وحشاه محمد عثمان ـ طريد العدالة ـ بعبارة أوقح من سحنته . وعلى مقالات الأفكار مسحة من آباظة !

ولقد أغضيت عنها إغضاء الكريم ، ولم يكن لها تأثير ـ فيها يظهر ـ عند الناس ، فكل من لاقيت من المعارف يُظهر لى سروره من ترشيح نفسى ، وزارنى مستر بوند ، وهنأنى ، وقال إنه كان فى نيته [ ص نفسى ، وزارنى مستر بوند ، وهنأنى ، وقال إنه كان فى نيته [ ص نفسى ، وزارنى مستر بوند ، وهنأنى ، وقال إنه كان فى نيته و ص نفست . وقال : إنك لا تلاقى من الوكالة معارضة .

وقد وعدنى الكثير بالمساعدة ، منهم أحمد راشد ـ قيل إنه صاحب نفوذ فى جهة الخليفة . ومعه خمسون ناخبا مندوبا تحت تصرفه ، ولكن يظهر لى أنه فخور نوعا ، وربحا كان فشارا ا وحضر لى من يدعى الدكتور حسنى ، فى شارع محمد على . وقدم لى ـ بعد ذلك ـ عبد الكريم بيك صبرى ، وعلى صالح بيك الملاح ، ووعدا بالمساعدة . وسعى محمد بيك يوسف فى مصر القديمة بوساطة كافية ، وأخبر بأن فيها عشرين مندوبا من المخلصين لى . وأخبرنى أحمد بيك الحسينى أنه يدعو الناس فى حلوان لى . وكذلك أخبرنى أحمد باشا محمود أنه ذهب الى محمد البابلى فى حلوان ، واجتمع بابراهيم شريف ، وتعاهد إلى محمد البابلى فى حلوان ، واجتمع بابراهيم شريف ، وتعاهد

<sup>(</sup> ٤٧٠ ) في الأصل : أيرلانده .

الاثنان على الدعوة لى . كما أخبرنى على باشا شعراوى أن رجلا من أهل النفوذ فى مصر عتيقة (٢٧١) تكفل باستمالة أهلها لجهتى . وجاءنى أحمد فريد من شبرا ، وعرض على مساعدته . وأخبرنى أحمد باشا محمود بأن خالد مهدوى فى بولاق من الداعين لى . واختلف الناس فى حسن صبرى ، فمنهم من قال : إنه يدعو لنفسه ، ومنهم من قال : إنه يدعو لى

### [ اص ۱۱۲۸]

وفى هذا اليوم ورد تلغراف من لوندرة إلى « المقطم » ، بأن نشر الناس خططهم فى الانتخاب وقع فى لوندره موقعا حسنا ، وأن فتح باب هذه البيانات بمعرفة سعد زغلول قد أزال سو الأثر من الفكرة عنه وقد نقلت هذا الخبر « الجريدة » ، وجورنال لا بورس ايجبسيان » فى عدد اليوم . وربما كان لهذا التلغراف شأن هنا وسوف ننظر .

أعادت الداخلية الإنتخاب عن الكشوف (٢٧٢) التى اتحدت فيها أصوات الناخبين على مندوب واحد ، والتى وجدوه مبطل لها . ولكنها لم تُعلم الناس بذلك الا اليوم ، حيث رأيناه فى الجرائد ، لا على كونه منشورا رسميا ، بل خبراً من الأخبار! وتحدد ميعاد الإنتخاب بعد غد ـ الجمعة ٧ نوفمبر ـ وهى سرعة غريبة ، واجراءات أغرب!

لم يحضر عندى فتحى من قبل الانتخابات بعدة أيام الا أمس ، وما تكلمنا فيها يختص بى .

شاعت إشاعات عن الوزارة ، وكتبت في « جورنال دوكير » ، ولكني أراها \_ على الاقل \_ سابقة لأوانها.

<sup>(</sup> ٤٧١ ) أى : مصر القديمة .

<sup>(</sup> ٤٧٢ ) في الأصل: الكشوفة.

# [ ص ۱۱۲۹]

حضر عندى مكاتب التيمس اليوم فى الساعة ٤ ، وحادثنى فى شأن الانتخابات والقانون النظامى . فقلت له : إن الحركة فى الاقاليم أشد ، لأن العمد هم النين قيدوا الأسياء ، وجعلوا من يحضر ينتخب ، ثم هم انتخبوا لمن غاب ! وأما فى المدن فإن مشايخ الحوارى لم يقدروا على القيام بهذا العمل من جهة ، لعدم وجود نفوذ لهم ، ولأن هنأ قسيا عظيها من الناس ذوى التربية الراقية نوعا ، يعتبرون الجمعية التشريعية أقل أهمية من مجلس الشورى . ومن ثم دخلوا(٢٧٤) فى انتقاد القوانين الجديدة ، فانتقدوا حق اقتراح القوانين ، وتناقض الحكم فى حالة ما اذا كان المشروع مقدما من الحكومة أو من الجمعية ، والجمع بين حق الحل وحق المخالفة ، وعدم احترام رأى الجمعية الجديدة .

وفى قانون الانتخاب ، جعله من درجتين . ومسئلة الخمسينات وما جرى فيها ، وحرية الانتخاب ، وعدم التوفيق بينها وبين السلطة التي تجعلت للحكومة [ص ١١٣٠] في ترأس لجان الانتخاب ، واعطاء الموظفين الحق فيه حتى في دائرة وظائفهم . واشتراط القيد في الجهة التي منها المندوب(٤٧٤) .

<sup>(</sup> ٤٧٣ ) في الأصل : دخلت .

<sup>(</sup> ٤٧٤) ربما يساعد القارىء كثيرا على فهم هذا النقد للقانون النظامى وقانون الانتخاب من جانب سعد زغلول ، أن نورد هنا مضمون القانونين : أولاً: بالنسبة للقانون النظامى المصرى بانشاء الجمعية التشريعية ، وقد صدر في أول يولية ١٩١٣ .

و وتتألف الجمعية التشريعية من أعضاء قانونيين وهم نظار الدواوين ، وأعضاء منتخين وعددهم ستة وستون عضوا ، ينتخب ٢٨١

أحدهم وكيلا بمعرفة الجمعية ، وأعضاء معينين عددهم سبعة عشرا عضوا ، أحدهم رئيس ، والثانى وكيل ، والخمسة عشر الأخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الأقليات والمصالح التي لم تنل نصيبا من الانتخاب ، ويختارون من قبل الحكومة بحيث يكون لجميع الطبقات من الأهالى حدّ أدنى لعدد من ينوب عنها ، فخصص للأقباط أربعة كراسى ، ولعرب البدو ثلاثة ، ولكل من التجار ، والأطباء ، ورجال التربية العامة أو الدينية اثنان ، وكرسى واحد لكل من المهندسين ، والمجالس البلدية ، ومدة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في الجمعية ست سنوات ، ويتجدّد ثلث كل من الفريقين في الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء .

ويجوز حل الجمعية التشريعية بأمر عال ، ومتى حلت وجب إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في بحر ثلاثة أشهر من تاريخ حلها .

ووظيفة الجمعية بهى على الأكثر استشارية ، وبغض النظر عن بعض المسائل المعينة وعلى الأخص المسائل الدولية الخارجة عن اختصاص الجمعية ، فإنه لا يجوز إصدار أى قانون ما لم يقدم ابتداء إليها لأخذ رأبها فيه ، وإذا حصل هناك خلاف بين الحكومة والجمعية بعقد مؤتمر منها .

فإذا لم يؤد بحث المؤتمر إلى الاتفاق ، يؤجل مشروع القانون المعروض مدة أسبوعين ، وبعد انقضائهما يقدّم المشروع ثانية إلى الجمعية بصورت الأولى ، فإذا ظلت الجمعية على رفض قبول المشروع ، جاز للحكومة أن تحل الجمعية وتقدّم المشروع من جديد للجمعية التشريعية الجديدة ، أو أن تصدر هذا المشروع على الصورة التي تستحسنها .

ويجب أن تقدّم المسائل الآتية للجمعية التشريعية لأخذ رأيها فيها ، وهي : الميزانية ، والحسابات ، والسلف العمومية ، وتقدير

درجات أموال الأطيان بوجه عام ، والخطط المتعلقة بإجراء تحسينات مهمة بالرأى أو بنظام السكة الحديدية .

ولا يجوز ربط أموال جديدة على الأطيان أو عوائد شخصية إلا بعد مصادقة الجمعية التشريعية .

وللجمعية التشريعية في مسائل التقنيين حق تحضير مشروعات القوانين ما عدا ما يتعلق من ذلك بالقوانين النظامية ، على أنه لا يجوز لها أن تنظر مشروعا في جلسة علنية إلا إذا سبق إقراره من مجلس النظار .

ودور إنعقاد الجمعية التشريعية يبتدىء من أوّل نوفمبر وينتهى فى ٣١ من مايو من كل سنة .

ويمنح المعينون والمنتخبون من الأعضاء مكافأة قمدرها خمسة وعشرون جنيها شهريا .

وليس من إختصاصها النظر فى مخصصات الخديوى ، وويسركو الإستانة ، والدين العمومى ، وكل الواجبات والالتزامات الناتجة من قانون التصفية ، أو الاتفاقات الدولية ، والمسائل المتعلقة بالدول الأجنبيه ، وعلاقات مصر بهذه الدول ، والمسائل المتعلقة بتعيين أحد موظفى الحكومة أو أحد مأموريها ، أو بترقيته أو نقله ، أو عقوبته أو فصله ، وكل عمل آخر تجريه الحكومة بالنسبة لأحد موظفيها أو مأموريها .

وترسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة للجمعية قبل إنتهاء السنة المالية بأربعين يوما على الأقبل ، ولها أن تبدى ملاحظاتها أو رغباتها في كل قسم من أقسام الميزانية ، وترسل آراءها ورغباتها وملاحظاتها إلى ناظر المالية ، وعليه في حالة رفضها أن يبين أسباب ذلك ، وللجمعية أن تبحث في هذه الأسباب ، وأن تبدى ملحوظات جديدة .

ويجوز للأعضاء أن يوجهوا إلى النظار أسئلة في المسائل الإدارية

the death of the second

ذات المصلحة العامة ، ويجيب النظار عنها ، ولهم ألا يجيبوا عن سؤال يرون من المصلحة العامة عدم الإجابة عنه .

وجلسات الجمعية علنية ، عدا جلسات المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الجمعية بهيئة لجنة عامة فغير علنية ، ولا تصح مداولاتها إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء على الأقل » .

وقد اشتمل القانون النظامي على ٥٥ مادة ، منها ٣٤ مادة لنظام الجمعية التشريعية ، والباقي لاختصاص مجالس المديريات .

وفى أول يوليه سنة ١٩١٣ صدر قانون الانتخاب ، وقد اشتمل على المبادىء الآتية :

« لكل مصرى من رعايا الحكومة المصرية بالغ من العمر عشرين سنة كاملة حق الانتخاب ، بشرط ألا يكون من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو بسرقة أو نصب أو خيانة أو تزوير أو انتهاك حرمة الآداب أو رشوة ، أو من المعزولين من الوظائف الأميرية ، أو من المحامين الذين شطبت أسماؤ هم من جدول المحاماة . أو من الذين أشهر إفلاسهم ، أو من المحجور عليهم .

وهذا الانتخاب غيررأسى ، لأن كلَّ خمسين ناخبا ينتخبون ناخبا مندوبا واحدا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة كاملة ، وهؤلاء الناخبون المندوبون همالذين ينتخبون أعضاء الجمعية التشريعية ،على أنه يجب عليهم أن يشاوروا من ينوبون عنهم للوقوف على ميلهم نحو المرشح الذي ينتخب عضوا في الجمعية التشريعية ، ويكون الانتخاب الأولى والثانوي بالاقتراع السرى .

ويشترط فى من ينتخب عضوا فى الجمعية التشريعية ، أن يكون عمره خمسا وثلاثين سنة كاملة ، وأن يكون عارفا بالقراءة والكتابة ، وأن يكون قدره خمسون جنيها ، وأن يكون قد دفع منذ سنتين مال أطيان سنوى قدره خمسون جنيها ، أو عوائد مبان عشرون جنيها فى السنة ، أو خمسة وثلاثين جنيها مال أطيان وعوائد مبان معا ، تخفض هذه القيمة إلى الخُمسين ( " )

فأمن على ذلك كله الا الأخير فانه تردد فيه ، وقال : ربما كان ذلك لحكمة ! قلت : إن شر القوانين ما قضت حكمته على المخاطبين به ، وهذا هو السر فى تفوق قوانينكم ، لأنكم تشعرون بها قبل أن تصاغ وتوضع !

ثم قلت له: إن الذي حملني على الاقدام على الترشيح هو تشجيع الناس ، وتشويق القادرين على تقديم أنفسهم . ومن حسن حظى أن حصل ذلك فعلا .

ومن جهة أخرى ، فإنى أعلم أن الحكومة تميل إلى أن تعرف حقيقة الأشياء ، وكل الناس الذين يذهبون لدى اللورد كتشنر لا يجاهرون بما في نفوسهم ، وينخدع هو بما يزينون من الآراء . وربما كان الموظفون كذلك . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الناس يتوهمون لوقالوا الحق ربما يساءون في مصالحهم ، فيتحجمون عن قوله في الجمعية النيابية . [ص ١٩٣١] وذلك ما يحملهم أيضا على الخوف من إعطاء آرائهم أمام المدير ، خوفا على مصالحهم .

بالنسبة لمن كان حائزا لشهادة من مدرسة عالية ، وأن يكون اسمه مدرجا منذ ثلاث سنين بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها .

ولا يجوز انتخاب الموظفين العموميين بصفة أعضاء للجمعية التشريعية ، وإدا انتخبوا يجب عليهم أن يتنحوا أو يعتبروا متخلين عن وظيفتهم ، وفي الحالة الأخيرة يعطى لهم حق العودة إلى وظائفهم عن انتهاء مدّة العضوية .

ولا يجوز الجمع بين لحضوية مجلس المديسرية وعضوية الجمعية التشريعية .

عمد خليل صبحى تاريخ الحياة النيابية في مصر ، الجزء الرابع ص ٤٢ ـ ٤٠ ) . وهذا آت من النظام ، لأنه ليس للهيئة النيابية مراقبة على الحكومة في شيء . فأنا أريد ـ من جهة ـ أن أساعد الحكومة على استطلاع الحقيقة ، حتى تجرى على أساسها ، وقد تكون مُرة عليها في بعض الأحيان ، ولكنها تنتفع منها كثيرا . ومن جهة أخرى على بيانها بلا خوف ولا وجل .

قلت: ومهما كان فى النظام من العيوب، فاننا مع الأسف لانزال بعيدين، عن فهمه حق فهمه، ونحتاج لزمن أطول حتى نتعود عليه. وتكلمت أيضا على السرعة التي عُملت بها(٢٧١٠) القوانين، وتكلم هو على تكلمنا، وقال إنه انتقد ذلك.

وفى النهاية تشكر ، وانصرف مظهرا سروره ، وقال إنه أرسل تلغرافا بأن دخولى فى الانتخاب حرّك الناس إلى الإقدام عليه ، وأن انتخاب محتم فقلت : إنى أشك فى ذلك ، لأن الناس جاهلون ! فقال : إننا نحن نشعر بغير ذلك !

### [ 1187 ]

#### ۸ نوفمبر سنة ۹۱۳

يتحدثون من يوم عودة الجناب العالى بفتور العلاقات بينه وبين سعيد باشا . وقد وصل القاهرة أول أمس - 7 منه - وكان غضبا منه ، عندما كان معه في موكب وصوله إلى عابدين ، وأرسل إليه يكلفه بالاستعفاء ، غير أن كتشنر بعث إليه بعدم التعجل فيه حتى يقابل سموه . وقد قابله أمس في الساعة ٣ .

<sup>(</sup> ٤٧٥ ) أضفنا « أخرى » لتتضح العبارة .

<sup>(</sup> ٤٧٦ ) أضفنا « بها » لتتضح العبارة .

وظهرت جرائد الصباح ، ولم يتكلم « المقطم » بشيء عن موضوعها .

وقال « الأهرام » : إن مسئلة الأوقاف عرضت معرض البحث . وقال « ايكودى ايجيبت » . إن موضوع المقابلة لم يجر فيه حديث عن الوزارة ، وسيظهر بعد أيام العيد . ورأيت رشدى ذاهلا أمس في جناز بنت البرنس حسين ، ومحمد سعيد في أتعس حالات الغم ، وقد أحاطت عيونه دائرة سوداء ، وعلته الكآبة .

وسألت الأول عن شأنه ؟ فقال : إن الحيزن على الفقيدة اخذ مأخذه منه ! وزاد بأن حالة الوزارة اليوم أثبت منها قبل . ورأيته حذرا من الكلام ، فتركته .

وعدت من السيدة مع نجيب باشا في اوتومبيله ، وفهمت منه شدة غضب الخديوى . وجرى ذكر قصته في قضية البرنس عزين ، فأحكيتها . وأحكيت عبارة (٤٧٨) حسين محرم ، وعبارة (٤٧٨) العفو عن الأقباط . وانصرف قائلا : إن كل ذلك سينصرف مع الزمان . قلت : لا أهمية عندى لا نصرافه !

وتقابلت اليوم مع أحمد عبد اللطيف وفهمت منه أن الخديوى نبه [ص ١١٣٤] (١٠٤٧٨) على سعيد أن لا يفاتح كتشنر في مسئلة الأوقاف ، أو سيعفى ! وكلفه بأن يقول ذلك الى كتشنر . فلم يوافق رشدى سعيد على أن يقوم بهذه المأمورية ، لأنها ثقيلة وغير معقولة . واتفقا على أن يقولا : إن مجلس النظار لا يمكنه أن يبحث في هذه المسئلة ، لأنها فوق اختصاصه ، والخديوى هو الذي يتصرف فيها حسب ما يراه .

<sup>(</sup>٤٧٧) « عبارة » هنا معناها : « قصة » .

<sup>(</sup>٤٧٨ م) رقمت صفحة ١١٣٤ قبل صفحة ١١٣٣

ولكنى لم أفهم حق الفهم هذه الرواية ، لأن فيها شيئا غامضا ، أو ناقصا ، وسنعلمه بعد ذلك !

لو أمكن للانسان أن يضبط عند الجدال ـ نفسه ، لكانت له دائها الغلمة !

من عجز الإنسان أن يحتد ، ومن فوته ال يحلم (٢٢٤٧٨)! الغضب مجلبة الخطأ ، والحلم باب الصواب . لا تعجل بالشيء قبل أن يأتيك ، فهو آتيك لا محالة! من الناس من يعيشون من التملق لغيرهم! من الناس من يتقرب للأقوياء بهضم حق الضعفاء!

## [ ص ۱۱۳۳]

### **١١ نوفمبر**

علمت من مصطفى باشا عن كتشنر ، أن هذا الأخير لما قابـل الخديوى ، عرض عليه وضع نظام للرتب والنياشين (٣٢٤٧٨) فقبله .

(۲۷۸ م ۲) أي يكون حليها

(۱۹۷۸ م ۳) كان غرض اللورد كتشنر من هذا النظام غلّ يد الخديوى عن بيع الرتب والنياشين للعمد والأعيان . وقد ذكر محمد فريد أن هذا التصرف من جانب الخديوى كان نتيجة من نتائج طمعه وسوء تصرفه ، وقال أن الخديوى سبق أن تعهد أمامه هو ومصطفى كامل والدكتور رمضان بك - بمقام التبرى - في أحدى مقابلاتنا السرية سنة ۱۹۰۷ بأنه عدل عن هذه الأمور التي أساسها الطيش والشبوبية ! (هذه ألفاظه هو) ولكن حب المال غلبه ، فنزل به إلى هذا الحضيض . (أوراق محمد فريد ۱۲۶)

فعرض عليه مسئلة جعل الآوقاف نظارة ، فقبل مبدئيا ، وتناقش فى التفصيلات . ثم فى النهاية استأذنه كتشنر فى أن يكتب لدولته أن جنابه العالى قبل هذا التغيير مع الإرتياح ، فقال : لا تفعل ذلك . وبعد انصرافه من عنده ، أخبر سعيد باشا ، وكتب لدولته تلغرافا بهذا المعنى .

ثم قابل سعيد الخديوى ، فأنكر القبول ، وغضب ! فرد سعيد على كتشنر ، فأصر على قوله الأول ، وقال : إن الخديوى عنده أربع (٤٧٩) وعشرون ساعة يتفكر فيها إن شاء أن يكتب شيئا للحكومة الانكليزية .

ويقول مصطفى باشا : إن كتشنر فى أشد حالات الإنفعال ! أما الوزارة فلا كلام فيها الآن ، وربما أصبح مركزها أثبت من قبل .

وقد زارنى أمس شفيق باشا( \* ^ \* ) ، وفهمت منه أن الخديوى لم يقبل ، ولكن يظهر أن الدولة ( \* ^ \* \* ) متفقة مع الدولة الانجليزية على ذلك ! وشممت من هذا القول أن الحاشية تريد أن تلصق عار المساهلة بالدولة العلية ، ويقال في الدوائر الوزارية إن مسئلة الأوقاف أصبحت الآن في حكم المنحلة !

زارنی أمس وفد من « تُمْن الخليفة »(٤٨٢) ، مؤلف من المعلم أحمد راشد ، وحسنين دسوقى ، وصالح بك الملاح ، ومعه مصطفى بك ، وكيل أقلام عربى نظارة الأشغال . وأكدوا لى أنهم معى ، وان

<sup>(</sup>٤٧٩) في الأصل: أربعة.

<sup>(</sup>٤٨٠) أحمد شفيق باشا ، مدير عام مصلحة الأوقاف .

<sup>(</sup> ٤٨١ ) يقصد « بالدولة » هنا : الدولة العثمانية ، صاحبة السيادة على مصر رغم الاحتلال .

<sup>(</sup>٤٨٢) أي : من قسم الخليفة .

الطحاوى من رجالهم ، [ ص ١١٣٥ ] وأنهم سيجتهدون في إستمالة رجال محسن أيضا . فشكرتهم . وأخبرني راشد بأن حسن صبرى تكلم معه ، فأجابه بأنه (٤٨٣) يشتغل لحسابه . فقال : له وأنا أيضا كذلك .

ثم زارنی خالد بیك مهدی ، ومعه محمد بیك راغب ، وعبد الهادی أفندی الجندی ، من ثُمْن الخلیفة ، وقالوا : إن معهم أغلب مندوبی بولاق ، وإنهم یرغبون فی انتخابی . فقلت : إن الهلباوی مرشح نفسه عندكم ! فقالوا : لا نرغب غیرك ، وان لم تقبل فإنا نختار غیر الهلباوی ! فقبلت .

ثم جاءنى على بك شاكر أمس ، وأخبر أنه يشتغل لحسابى . وكذلك عبد المجيد افندى حمزة ـ حكيم بقسم الخليفة ، مع خليفة بك محمود . ومثل أحمد بك فريد من شبرا . وأخبرنى كذلك أحمد على بك .

زارنى كثير من الناس فى هذا العيد من جميع الأحباب ، وساعد على ذلك أمران : أولا تواتر الاشاعات بتزعزع مركز الوزارة ، وثانيا ، مسئلة الترشيح .

وقد قابلت الجميع بما يليق بكل من الحفاوة والاكرام ، ورديت الزيارة لأغلبهم ، وأرسلت كارت الزيارة لكثير منهم ، وما تركت الآن شيئا ، والله يعفو عما سهوت .

وقال لى حافظ أفندى: سيأتى أيضا بشأنى كثيرون . هذا وقت انتخابات ، فتكثر الريارات . ثم ضرب مثلا عبد الرحيم

<sup>(</sup> ٤٨٣) أضفنا : « بأنه » ليستقيم المعنى .

الديمرداش (٤٨٤) وطوافه بىالناس . وما من زائر يجيئني أو فرد (٤٨٥) أقابله الا ويمتدح خطتي من الترشيح .

### [ س ۱۱۳٦]

نشرت « الأهرام » اليوم أن الوزارة حائزة لثقة الخديوى ، وأن الإشاعات التي طارت عنها أيام العيد ، غير صحيحة الآن ، وأن مسئلة الأوقاف روجعت فيها الدولة العلية ، صاحبة القول في هذا الشأن ! وهذا تمهيد للعذر عندالناس في قبول التحويل الى نظارة ! والله اعلم .

#### ۱۲ نوفمبر سنة ۹۱۳

زارنی أمس یوسف صدیق باشا(۴۸۹) ، وقال إن : الخدیوی سأل لماذا لم تكن فی تشریفات العید ؟ فقلت . إن كنت أود الحضور فیها ،

<sup>(</sup>٤٨٤) الشيخ عبد الرحيم الدمرداش ، كان عضوا منتخبا عن محافظة مصر في الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من أول فبراير ١٩٠٩ إلى ٣١ مارس الهيئة النيابية الخامسة عن المدة من أول فبراير ١٩٠٩ إلى ١٩ مارس الميئة النيابية الخامسة عن المدة من أول فبراير ١٩٠٩ من الجزء الثاني من المذكرات )

<sup>(</sup>٤٨٥) قراءة تقريبية .

إذكا) في ترجمة محمد فريد ليوسف صديق باشا كتب يقول انه ابن إسماعيل باشا صديق ، الشهير بالمفتش ، الذي قتله الخديو إسماعيل . اشتغل بالسياسة في بادىء الأمر مع إسماعيل بك الشيمي ومحمود بك سالم ، وكان موظفا بالقضاء المختلط ، فرفت منه هو وزميلاه بسبب اشتغالهم بالسياسة ضد الاحتلال ، واشتغل بالسمسرة فكسب اموالا طائلة خوسرها في المضاربات . وصلته قديمة بالخديوي عباس حلمي من عهد التلمذة بالمدرسة بالعلية ، ثم بجنيف ، وقد وظفه عنده وكيلا لوكيل الحكومة المصرية بالأستانة (قبوكيخيا) ، ثم قبوكخيا .

IVAY

بـل فى الخطة (٤٨٧) ، ولكن خشيت أن سمـوه لا يرتـاح الى ذلك ، فقعدت . فقال: لا شيء من ذلك .

ولمتع الى الخطة التى أسلكها فى الجمعية التشريعية بالنسبة لجعل الأوقاف نظارة! فقلت: ان هذا التغيير لا يحل المسئلة. فقال: ويحصل الكلام فى المصالح الأخرى! فقلت: طبعا، ولكنى لست على يقين من انتخابى، فان أذناب المعية تتحرك ضدى! فقال: لك أن لا يتحرك أحد منها، وأنت تعلم كيف أن الخديوى يثنيها عن ذلك.

ثم فهمت منه أنهم كتبوا الى روبرسون (٤٨٨) فى مسئلة الأوقاف ، وانهم أعدوا مذكرة الى نظارة الخارجية ، يرسلونها بواسطة كتشنر ،

وكانت له اليد الطولى فى القبض على الشيخ جاويش فى سبتمبر 1917 ثم عين رئيس ديوان « خديوى » . والرجل خال من المبادىء الشريفة ! لا يهمه إلا كسب المال ، وقد قال لى : « إنه يلزمه سنويا خسة آلاف جنيه ليعيش عيشه هنية ، ولابد من كسبها بأى كيفيه »! - هذا مبدأه وقد أضطر الخديوى إلى نقل يوسف صديق من وظيفة « رئيس ديوان خديوى » إلى نظارة الخاصة ، ونقل مكانه عثمان مرتضى باشا السر تشريفاتى ، تحت ضغط اللورد كتشنر ، وهو ما اعتبر تنقيصا لقدرره ، حيث أصبح لا دخل له فى الأعمال السياسية . (أوراق محمد فريد ص ١٢٧) .

أنظر ايضا ترجمتنا ليوسف صديق في الجزء الثاني من مذكرات سعد زغلول ص ١٥٤

<sup>(</sup>٤٨٧) أي أن زيارة الخديوي كانت في خطة سعد زغلول .

<sup>(</sup>٤٨٨) جون روبرتسون ، نائب بمجلس العموم ، من الأحرار الراديكاليين الذين تعاطفوا مع مصر في حادث دنشواى ، وقد حضر وليمة أقامها مصطفى كامل في زيارته للندن في ٢٦ يوليو ١٩٠٦ في أعقاب حادث دنشواى .

وفيها يدافعون ضد هـذا التغيير بـأن هذه الادارة اسـلامية محضـة ، ولا يصح أن تختلط بمصالح الحكومة ، لأن ذلك يترتب عليه استيـاء العامة .

وقال: إنى أريد أن اخذ رأيك شخصيا! فقلت: إن ذوى الشأن في هذه المسئلة مسلمون، وميزانية الأوقاف يجب أن تكون منفصلة عن ميزانية الحكومة، واجراءاتها يلزم أن تكون منطبقة على [ ص ١١٣٧] الشرع، ويلزم أيضا أن يكون لذوى الشأن من المسلمين مراقبة عليها.

فقال: سوف نضمن المذكرة ذلك . وأخبرنى بأنه ورد على القومسيرية العثمانية تلغراف يقول فيه إن الدولة العلية لم يسبق أنها تداخلت في مسئلة كهذه ، ولا يمكن أن تتداخل فيها ، لأنها مسئلة داخلية تخص الخديوية المصرية! والخديوي ينتظر الرد اليه مباشرة من استامبول .

ثم قال : إن سليمان أفندى فهمى أخذ فى تختيم عرائض ، هو وحافظ عوض ، فى معارضة التغيير . وهو لا يستحسن ذلك . فلم أستحسنه أيضا .

وبعد إنصرافه ، حضر جبرائيل بك تقلا ، ودار بيني وبينه كلام ، فهمت منه أنه مكلف به من قبل الخديوى ، ومحصله أنه يود أن أكون مع الخديوى على وفاق ، وأن أبحث عن استرضائه ليكون معى ، وأن أخدم عرشه في الجمعية التشريعية .

فقلت: إن أود شيء على ، أن أحوز رضا سموه ، وأن أكون على اتفاق معه في خدمة الأوطان ، لأن هذا مذهبي . وهو(١٨٩) قوة

<sup>(</sup>٤٨٩) أي الخديوي .

لا يستهان بها ، غير أن من حوله يفسدون دائها العالم (٤٩٠) ، لا يدعون أحدا يخلص لبلاده فقال الغرض خدمة العرش . فقلت مذهبى خدمة بلادى . فقال ان « الأهرام » يكون تحت تصرفك ، وانصرف بعد كلام طويل من هذا القبيل .

حضر وقد من مصر عتيقة ، مؤلف من الشيخ أبو زيد صلاح ، وعبد الخالق الصواف، ومحمد أفندى ابراهيم ، والشيخ عبد السلام ، والشيخ عبد الرازق خضير [ص ١١٣٨] والشيخ حسن طنطاوى ، ومحمود حسين البربرى ، وابراهيم محمد الجندى ، وعفيفى البربرى ، وأبدوا رغبتهم فى انتخابى ، فشكرتهم . وسألونى فى مزايا القانون الجديد ؟ فأبنت شيئا منها ، ومن مضاره اجمالا ! فسروا بالبيان ، ودعونى لأن أزورهم . فوعدتهم ، وانصرفوا شاكرين .

حضر خليفة بك محمود ، وقال إن الدكتور فريد مدحني ، ويريد زياري . فقبلت . وفهمت أن معه ناس آخرين .

أبو سعده أراد مقابلتي أمس ، ولكنه سافر على عجل الى اسكندرية ، واعتذر بتلغراف على أن يعود للمقابلة يوم السبت القادم .

#### ۱٤ نوفمبر سنة ۹۱۳

حضر أمس مساء سيد أفندى رفعت ، حكيم (٤٩١) مستشفى المنشية ، وزعم أن معه أربعين ناخبا مندوبا ، ورغب أن تكون

<sup>(</sup>٤٩٠) أي : الناس .

<sup>(</sup>٤٩١) أي طبيب.

أصواتهم لى ، فى مقابلة (٤٩٢) أن يترشح هـ و(٤٩٣) فى قسم آخر! فقلت : انى مرشح نفسى فى جميع الدوائر ، فاذا تم لى الانتخاب فى أكثر من واحدة منها ، تنازلت عن بعض ، وحفظت بعضا ، وأعدك أنى ارشحك بدلى فى القسم الذى اتنازل عنه . وتم الاتفاق على ذلك . ورجوته أن يرسل كشفا بأسهاء الذين معه .

ثم حضر أحمد عبد اللطيف بك ، وحسن بك صبرى ، وقال الأول إن الشانى حضر ليزيل ما حدث من سوء التفاهم فى شأن الانتخاب . فان حسن بك لم يتنازل عن الترشيح مطلقا ، بل عن قسم السيدة ، والآن يرغب أن تختار قسما من بولاق أو السيدة ، والآخر يكون فيه حسن بيك .

# [ ص ۱۱۳۹ ]

فقلت ـ بعد أن قبلت واقعة التنازل: إنه كان مطلقا لعلة التوظف (٤٩٤) في الأوقاف . وإنا مرشح نفسى في كل الأقسام ، ولابد أن اختار واحدا وأتنازل عن الباقى اذا انتخبت في أكثر من واحد (٤٩٥) وعرضت عن القسم أن انتظر نتيجة الانتخاب ، فان كانت لى في أكثر من قسم ، رشحت حسن بيك مكانى في القسم الذي يحصل التنازل عنه : وارى أن نحكم مبدأ محصوص في أن يكون لى أصوات

<sup>(</sup>٤٩٢) أي : في مقابل .

<sup>(</sup>٤٩٣) أضفنا : « هو » لتوضيح العباره .

<sup>(</sup>٤٩٤) قراءة تقريبية ، وضمير الغائب عائد على الحديوى . والجملة في هذه الحالة تكون اعتراضية .

<sup>(</sup>٤٩٥) قراءة تقريبية .

(...) (۴۹۹). أخذ عبد اللطيف يتناقش فى ذلك مناقشة (...) وصبرى كان ساكتا ، فدعوته للكلام ، فلم ينبس ببنت شفة . ثم خضنا فى حديث غيره . وكان كل من صدقى بيك ومحمد بيك محمود ، محافظ القنال ، حاضرين .

أخبر هذا الأخير بأنه ورد على الخديوى تلغراف من الباب العالى ، أمس الساعة ٣ بعد الظهر ، يبلغه فيه أنه لا يرى مانعا من جعل الأوقاف نظارة ، وأن هذه مسألة داخلية لا تعلق للباب العالى بها (٤٩٨) . وإن الخديوى جمع النظار ، وبلغهم بهذا التلغراف مستسلى . وأن اللورد كتشنر تقابل في منزل سعيد مع الشيخ سليم البشرى ، وسأله عما اذا كان هذا التغيير مخالفاً أو موافقاً للمصلحة ؟ فأجاب بأنه لا مانع منه شرعا . وزاد بأن السَّنة انتهت على ذلك !

حضر عندى أمس البرنس حسين ، وأطال المناقشة ، وفهمت منه أنه متأثر من الخديوى لكونه لم يعزيه ، ومتشكر من كتشنر لكونه حضر اليه مرتين ، وأنه جلس معه في الوكالة مدة أزيد من ساعة ، ووجده في أشد حالات الانفعال ضد الخديوى ، ويقول كلاما لا يقوله ملك

<sup>(</sup>٤٩٦) كلمة غير مقروءة ، والجملة بأكملها قراءتها تقريبيه .

<sup>(</sup>٤٩٧) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٤٩٨) أضفنا «بها » لتستقيم العباره ، وفيهم من مذكرات محمد فريد أن السبب في موافقة الباب العالى بهذه السرعة ، هو أن الموعز بهذه الفكرة هو سعيد حليم باشا ، الصدر الأعظم ، لأن الخديوى أراه أنواع العذاب في مسائل الوقف ، وعاكسه وعاكس عائلة حليم باشا كثيرا ، فانتهز فرصة وجوده في هذا المركز السامى ، وأوعز إلى سفير انجلترا بذلك ، وهو أوعز إلى حكومته ، ومن هنا كان من الطبيعى أن يوافق الباب العالى على تحويل الأوقاف إلى نظارة . فزالت أموال الأوقاف الطائلة من تحت يد الخديوى .

الانجليز نفسه! ولقد كان محمد محمود مبتهجا جدا، وما أظهرت فرحا ولا ترحا، غير أنى اعترضت أمامه على تعيين محب ناظرا، وسعيد كرئيس النظار.

[ ص ۱۱٤٠ ]

يوم ١٥ نوفمبر ٩١٣

نشرت جرائد أمس أنه ورد أول أمس تلغراف من الحكومة العثمانية بأنها لا ترى مانعا من تحويل ادارة الأوقاف الى نظارة . وان الخديوى استدعى عقب ذلك النظار ، وبلغهم ذلك ، وبأن يتخذوا ما يلزم لوضع نظام لهذا التحويل .

وقد أخذ المقربون يستكتبون عرائض ضد هذا التحويل ، وكان القائمون بها : سليمان أفندى فهمى ، والشيخ محمد حسنين ، وحافظ عوض ، وأباظة . غير أن اللورد كتشنر لما علم بالخبر ، أرسل للخديوى مع رئيس النظار .. فيها يقال .. يهدده بأن أقل مظاهرة تحصل ضد هذا الأمر تقابل بالمقاومة من عساكر الاحتلال ، وتستلزم حصر سراى القبة (٤٩٩)

وعلى اثر هذا التهديد ، نبه الخديوى على المتحركين بالسكون ، واستحضر محمد سعيد أول أمس لمناقشة شيخ الجامع . ثم حضر اللورد كتشنر في نحو الساعة السادسة ، وسأل شيخ الجامع عن حكم الشرع في التحويل ؟ فقال : لا مانع منه ما دام القصد منه المصلحة من تنمية الأموال وزيادة الربع .

<sup>(</sup>٤٩٩) أي : حصار سراى القبة بعسناكر, الأحتلال .

ونبهوا على المديرين بأر مغادروا القاهرة فورا ، ويتخذوا كل ما يلزم من الاحتياط لمنع هذا التختيم (٠٠٠) وتلك المظاهرة .

وسمعت أن التحقيق جار لمعرفة أساس هذه الحركة! وشاع أن كتشنر طلب من الخديموى تطهير المعية من الأتباع الذين يقومون ميا(٥٠١).

ب

## [ 1181 ]

تقرر انفصال الأوقاف وجعلها وزارة . فلم أجد لهذا الأمر فى نفسى أثرا كبيرا من الفرح ، مع أن الخديوى إنهزم فيها شر انهزام(٥٠٢) إ

ولا ادرى لهذا الجمود من سبب ، الا أنه ، من طرف كتشنر :

( أوراق محمد فريد ص ١٢٣ )

<sup>(</sup>٥٠٠) أي : التختيم على العرائض.

<sup>(</sup>٥٠١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۱۰۷) علق محمد، فريد على هذا الخبر في مذكراته بأن العالم كان يعرف عدم انتظام أعمال الأوقاف ، بسبب تدخل الخديوى فيه ، وتعيين محاسيبه وجواسيسه بمرتبات باهظة ، مع عدم كفاءتهم . ومن جهة أخرى فإن الخديوى يصرف كثيرا من إيراد الأوقاف الخيرية في شئونه الخاصه - أى بسرقة شركتة ! - بمساعدة الموظفين من رجاله . لذلك لم يزعج هذا الخبر أحدا ، لأن الكل ساخط على الخديوى وسرقته لأموال فقراء المسلمين . . . ونتمنى جميعا أن تؤخذ منه أوقاف العائلة الخديوية وتضم إلى نظارة الأوقاف ، حتى يحصل المستحقون على نصيبهم فيها ، فإنى أعلم جيدا أنهم لا يستلمون عشر ما يخصهم ، ولا يستلمونه إلا بعد أن يصدقوا على الحساب على علاته . وإلا فلا يأخذون شيئا ، وقد سمعت هذه الشكوى من كثير منهم .

حق أريد به باطل ، وطريقة صالحة قصد بها غاية فاسدة ! أريد الانتقام من الخديوى ، لا لسوء تصرفه فى الأوقاف ـ فإنهم كانوا يعلمون ذلك من قبل ، وكان حاصلا على مشهد منهم ، وربحا كان بتشجيعهم ـ فلما قضت سياستهم بتغيير الحال ، انقلبوا عليه ، ومانفعه أعوان ولا مخلصون . وأضف الى (۵۰۰°) ذلك أنه أظهر التودد لى ، وخطب بلسان بعض المقربين ودى (۵۰۰°) ، وما عندى من الكره لكتشنر ، والحقد عليه والوزارة واحتقارها ـ تلك أسباب جعلت نفسى غير مستعدة لقبول هذا الأمر بالارتياح .

قد اطلعت أمس على نبذة فى « الشعب » تفيد أن الانفصال ، الذى كان حصل لديوان الأوقاف عن الحكومة ، كان وقع بخطاب من نوبار باشا يقول فيه : إن الحكومة تستقل بالمسائل السياسية والادارية ، والأوقاف تستقل بالأمور الدينية ، ولا مناسبة لخلط الاثنين . ولا ندرى لماذا لم يتذرع الخديوى بهذه الحجة ؟

# . [ ص ۱۱٤۲]

أخبرني محمد محمود بأن الوزارة لا بقاء لها ، وعما قليل تسقط . وأن الذي سيعين للأوقاف هو ابراهيم باشا فتحى .

حصل كلام طويل بيني وبين صروف (٥٠٥)ونمر عندهما في موضوع

<sup>(</sup>٥٠٣)أى إلى أسباب جحود مشاعر سعد زعلول تجاه فصل الأوقاف .

<sup>(</sup>٥٠٤) يقصد . يوسف صديق .

<sup>(</sup>٥٠٥) صروف ، هو بعقوب نقولا صروف ( ١٨٥٢ - ١٩٢٧ ) أديب وعالم لمنانى ، ولد فى ألحدث ( قضاء بعبدا ) وتولى فى مصر . أصدر مجلة « المقتطف مع فارس بمر وشاهير مكاريوس ١٨٧٦ ، ثم انتقلوا بها إلى مصر ١٨٨٥ ، ساهم فى إصدار جريدة « المقطم » ١٨٨٩ . كان له =

الحالة الحاضرة . فأظهرا أنها من طرف الخديوى ، وأنهما يودان عودة مصطفى باشا كرئيس نظار ، وأنهما غير راضين عن سياسة كتشنر ـ لا هو ولا الانجليز في مصر ، وأنه (٢٠٥ لا يلبث في القطر طويلا ، لأنه يرغب أن يكون في الهند .

وانتقدت عليه (٥٠٧)عدم حسن الاختيار للرجال ، وعدم اهتمامه بصفات النزاهة فى الموظفين ، وأمره للمرؤ وسين بعمل ما هو من خصائص الرؤساء ، وعدم تدبره فى صرف الأموال ، وباصغائه لما يقال ، واستبداده بالأمر . فوافقا على ذلك .

وقلت \_ فى عرض الكلام \_ إنى لا أرغب أن أكون ناظرا ولا رئيسا للجمعية التشريعية ، بل عضوا فيها ، لأنى أكون أوسع حرية ، وذلك أوفق لميلى الطبيعى . وانصرفت .

حضرت مساء أمس وليمة فى بيت المرحوم الشيخ محمد عبده ، أعدت لزفاف كريمته عائشة بشاب كان موظفا فى الأوقاف ثم استعفى ولا عمل له ، وهو أخو مأمور مركز قوص . وكان حاضرا(٥٠٩) فتحى

الفضل بتعريب مناهل العلوم الغربية إلى قراء العربية ، فأغنى المكتبة العربية بترجمته المؤلفات الرياضية والفلسفية والعلمية وبأبحاثه المتواصلة في مجلة المقتطف التي داوم على تحريرها حتى الأسبوع الأخير من حياته .

أما نمر ، فهو فارس نمر باشا ( ١٨٥٦ - ١٩٥١ ) وَلَد فَى حصبياً ( لبنان ) . أديب لبناني هاجر إلى القاهرة ، أنشأ « المقطم » والمقتطف بساعدة يعقوب صروف ( المنجد في اللغة والأعلام - بيروت ١٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥٠٦) أي كتشنر.

<sup>(</sup>۵۰۷) أي : على كتشنر .

<sup>(</sup>٥٠٩) في الأصل: حاضر.

14.1

ورشيد بصفة رسمية . قبَّلت ونسيت أذاهم (۱۰۰ ( . . . . ) (۱۱۰ ورأيت أن الدنيا لا بقاء لها ، ولكنها خطوة ( . . . . ) (۱۲۰ . .

### [ 1127 ]

ما معنى جعل الأوقاف نظارة ؟

معناه أن تكون جزاً من أجزاء الحكومة ، تتأثر بجميع ما تتأثر الحكومة به ، سواء كان بالنسبة للأشخاص أو للنظامات . فناظرها يلحظ فيه أمران : أولا أن يكون موافقا لسياسته للأحوال الحاضرة وثانيا ، أن يكون اداريا ماهرا . وقد لا يمكن أن يوجد من يجمع بين الأمرين . وأما بالنظامات فان كل ما يكون للأوقاف يكون للحكومة ، وكل ما يكون للأوقاف يكون الخلط بين وكل ما يكون للأوقاف ، ولا يمكن الخلط بين الاثنين ، لأن أموال الأوقاف أموال خاصة لا عامة ، ولا تخص سوى طائفة خاصة ، وذلك يقتضى أن يكون لها ميزانية خاصة .

هذه الميزانية يلزم أن لا تعمل فيها يد المستشار المالى ، لأنه يجب أن توضع على حسب القواعد الشرعية لا على القواعد الإقتصادية ـ وليس المستشار المالى بمختص .

## [ 1128 00 ]

أخبرنى محمد بيك يوسف أن سعد أبو رابية كان اسمه مقيدا فى دفتر انتخاب الجيزة مدة سنتين ، ثم تقيد فى دفتر انتخاب مصر (١٣٠٥) مدة سنة فاستفتت محافظة مصر الداخلية عما اذا كان يجوز ضم هاتين

<sup>(</sup>١٠٥) قراءة تقريبية وضعيفة .

<sup>(</sup>٥١١) عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup>١٢٥) عبارة غير مقروءة

<sup>(</sup>٥١٣) مصر هنا معناها: القاهرة

14.4

المدتين لبعضها ، واعتبار الشخص مقيدا في احدى الجهتين للمدة كلها ؟ فالداخلية أفادت سلبا . وكان ذلك الجواب من الوكيل بعد أن تداول مع من يدعى محمود بيك صادق .

وبعد ذلك ظهر ترشيحى على ألسنة الناس ، وتناقلته أحاديثهم ، فذهب أبو رابية الى اسكندرية ، وأفهم سعيد باشا أنه يريد الدخول فى الانتخاب لمعاكستى . فبناء على ذلك ، أصدر منشورا عاما بجواز الضم ، من غير أن ينظر الى نص القانون ، ولا الى الجهة التى أقام الانسان فيها أكثر ! ويظهر ان هذا المنشور حصل للجهات العليا(١٤٥) .

#### ١٦ نوفمبر

علمت من رشدى باشا أن أبا رابية المذكور ، اشتكى الى الوكالة الانجليزية أن استعمل اسمها واسم الحكومة لترويج انتخاب ! قلت : إن أرفع من ذلك! وترويج الانتخابات ينجح أكثر إن كان على العكس من ذلك!

ثم أقنعته بوجوب عرض مشروع انشاء نظارق الزراعة والأوقاف على الجمعية التشريعية ، بأنه ، بعد أول نوفمبر ، تعتبر المدة مدة تشريع لا يملك فيها الخديوى وحده حق التشريع . واتفقت معه على أن يكون لنظارة الأوقاف مجلس مؤلف مثلا من : اثنين من محكمة الاستئناف ، واثنين من الجمعية التشريعية ، يختارون بمعرفة الجمعية العمومية . وقلت \_ فيها قلت \_ : اعملوا لمستقبل بلادكم ، فلستم بخالدين [ص ١١٤٥] في وظائفكم !

<sup>(</sup>١٤) قراءة ترجيحية .

. قال : أخشى أن يكون فى تشكيل هذا المجلس على هذه الصورة ما يجرح خاطر الخديوى !

قلت : لا تخش (٥١٥) من ذلك ! واذا أردت أن يصل الحديوى ذلك من طريق آخر ، فعلت ! قال : إفعل !

ثم تقابلت فى الكلوب مع يـوسف صديق أول أمس ، ووعـد بعرضه على جنابه . وخاطبته أيضا فى شأن ارجاع أبو رابية وحـافظ عوض وسليمان فهمى . قال : كذلك .

وقد اعترضت جرائد أمس ـ وخصوصا المؤيد والمحروسة ـ على خبر العزم على عدم عرض مشروع إنشاء الوزارتين من غير استشارة الجمعية التشريعية .

وكتبتُ نبذة في هذا المعنى ، بعثت بها الى « المؤيد » و « الجريدة » لتنشر فيهما اليوم . .

حضر أمس فى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر ، عثمان باشا عبد الحميد العبادى ، وقد كان انقطع عنى مدة عدة أعوام . وقال : إنه يريد أن يكون واسطة لارجاع المياه إلى مجاريها بينى وبين الخديوى . وطلب أن أجتمع بهذا الجناب سرا . فقلت : إنى خادم الأمة ، وما دامت مصلحة الخديوى تتفق مع مصلحة البلاد فأنا خادمه . ولقد أفسد الخبثاء بيننا ، ولكنه سيعلم نحبث طوياتهم ، والحق لابد يعلو . ولقد دافعت عن حق الخديوى بما لم يتصور ، وخذلت باطله ، ولا أريد أن أجتمع معه سرا لأن ذلك لا يليق بكرامتى ، وان شاء فانى أتشرف بها جهرا ، حسب ما يليق بمقام وزير ! فقال : كذلك ! وانصرف ، بعد أن أشرت اليه بما يفعل سليمان فهمى وأبو رابية ، وحافظ بعد أن أشرت اليه بما يفعل سليمان فهمى وأبو رابية ، وحافظ

<sup>(</sup>٥١٥) في الأصل: «تخشى».

عموض ، وغيرهم من المقسربين [ ص ١١٤٦ ] ابتغساء إرضاء الحديوى .

يظهر أن كتشنر أمر بأن يحاسن الخديوى ـ وذلك من كلام بعض من رأوا كتشنر المذكور ، ومن تحرز رشدى من إغضابه ، ومن تساهله في مسئلة الرتب والنياشين .

#### ۱۷ نوفمبر سنة ۹۱۳

يؤكدون أنْ شوقي ، ودلاور(١٦٠°) ، والعلايلي(١٧٥) وحافظ عوض ، انفصلوا من وظائفهم!

ومِنْ قائل : إن ذلك بناء على طلب كتشنر ! ومن قائل بأنه من تلقاء نفس الخديوى ! ولكن الظروف تدل على صحة الأول ! وإذا كان الطلب لم يحصل صريحا ، فلا أقل من أن يكون حصل ضمناً حيث أن (٥١٨) إلغاء الرتب والنياشين يستلزم الاستغناء عن سماسرتها !

ولقد ذكر « شعب »(۱۹۰ اليوم أن اجتماعا ذا معنى كان انعقد في

<sup>(</sup>٥١٦) هو محمد على دلاور بك . كان مدير الادارة والحسابات بادارة الأوقاف ، ثم الغيت وظيفته في عهد أحمد شفيق باشا ، وفي يولية ١٩١٣ كان وكيل الخاصة .

<sup>(</sup>٥١٧) حامد العملايلي بـك ، كان طالبا بـانجلترا ، واشتهـر في أول أيامـه بالوطنية ، وترأس نادى الطلبة بلندن ، وفي سنة ١٩١٠ اشتغل كثيرا في تحضير مؤتمر الحزب الوطني ، وقـد استطاع الحديوى تجنيـده لصفه ، لتقريب الطلبة في الخارج منه ، ووظفه بالمعية ، وأصبح من المقربين . (أوراق محمد فريد ١٤٩ - ١٠٠٠)

<sup>(</sup> ٥١٨ ) في الأصل : على أن

<sup>(</sup> ١٩٥ ) أي جريدة الشعب ، وهي جريدة الحزب الوطني .

بيت بجوار الداخلية وبيت سليمان افندى رمضان ، وفيه واحد من هؤلاء (حافظ عوض) ، وذلك (٢٠٠ لكتابة منشور معارضة لبعض المشروعات (جعل الأوقاف نظارة) ، وثلاثية من الحاضرين نقلوا خبره ا فقعدت الحكومة وقامت ، وانتهت بفصل ذلك الموظف \_ وقيل إنه أحد كبار الموظفين في المعاهد الدينية .

وقد كتبت جرائد الشعب والمؤيد أمس اعتراضات على إنشاء نظارى الأوقاف والزراعة من غير انتظار انعقاد الجمعية ، ومن بينها كتابتان لى : احداهما باسم «عدلى » ـ وكانت أرسلت «للجريدة » فلم تنشرها ـ والثانية بامضاء « محام قديم » ، ونشرها الشعب .

### [ 1127 ]

ويرشحون اليوم لنظارة الأوقاف أبو الفتوح(٢١٠) ، وثروت(٢٢٠) وصدقى (٢٢٠) .

<sup>(</sup> ٥٢٠ ) أضفنا « ذلك » لتوضيح العبارة .

<sup>(</sup> ٥٢١ ) على أبو الفتوح ( أنظر ص ٩٠٩ من الجزء الثاني من المذكرات ) .

<sup>· (</sup> ٥٢٢ ) عبد الخالق ثروت .

<sup>(</sup> ٥٢٣ ) إسماعيل صدقى باشا ، وكيل وزارة الداخلية في ذلك الحين .

<sup>(</sup> ١٩٢٥) إبراهيم فتحى باشا ، ضابط مصرى شهير ، إشترك في حروب السودان ، وعين مديرا لأسيوط والغربية ، ثم عين فيها بعد وزيرا للأوقاف في وزارة حسين رشدى باشا من ٢٠ مايو ١٩١٥ إلى ١٩ ديسمبر ، ثم وزيرا للحربية والبحرية مرتين : الأولى من ٢٢ مايو ١٩٢١ إلى ١٩١١ في وزارة عدلي يكن باشا ، والثانية من أول مارس ١٩٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر ١٩٢٧ في وزارة عبد الخالق ثروت باشا .

أخبرنى عزيز باشا عزت (٢٥٠) أن مخصصات الجناب العالى زادت محسين ألف جنيه فى العام . واذا صح هذا الخبر ، كان ذلك عوضا عن الرتب والنياشين والأوقاف ! ويظهر لى أنه بعد أن حجر على الخديوى اعطاء هذه الامتيازات ، وتحويل نظارة الأوقاف من يده إلى الحكومة ، يصبح بلا عمل ، فلا يكون هناك وجه لأن يَنْفُر الناس منه ، ويتحول جميع النظر إلى الحكومة وأعمالها .

وهى اذا استمرت على السرعة فى التشريع ، والخفة فى الانتخاب للوسائط ، وسارت طبقا لعوامل الهوى ، وأطاعت دواعى الشهوة ، فسوف يعم سخط الناس منها ، ويزيد الضغط عليهم فى سخطهم ، لأن الناس فى مصر فى طبعهم ملل من الاستمرار على حال ، وفيهم ميل للانتقاد . وفى الحكومة الآن شدة ضغط على الأفكار .

فاذا اجتمعت كل هذه الأسباب ، لا يعم الا السخط العام! ومن يعش ير (۲۲۵) ، وإن غدا ليس منا ببعيد . وقد كنت تبادلت الحديث في هذا الشأن اليوم مع مصطفى باشا فوجدته على هذا الفكر .

[ ص ۱۱٤٨]

يوم ۱۹ نوفمبر

خطر على بالى صبيحة أمس ، أن أحسن طريقة لضمان سير

( أوراق محمد فريد ، ص ٢٥٥ حاشية ٢ )

( ٥٢٥ ) وكيل وزارة الخارجية ( أنظر ص ٥٠٧ من الجزء الأول من المذكرات ، وص ٣٣٨ من الجزء الثالث )

( ٢٦٥ ) في الأصل : يرى .

4.1

الأوقاف ، وانتظام أمورها ، أن يكون للجمعية التشريعية مراقبة عليها \_ بمعنى أن قوانينها ولوائبحها وميزانيتها يكون رأيها فيها قطعيا ، وأن يكون المتولى أمورها مسئولا أمامها عن تصرفاتها ، ولها أن تحرك هذه المسئولية بجميع الطرق التي تتحرك بها في أوروبا .

فكتبت جملة بهذا المعنى ، وأعددتها للنشر ، وحضر يوسف الخازن عقب كتابتها فاستحسنها ، وتكلمت بمضمونها للشيخ عبد الرحيم الدمرداش وأشار أن لا أكتب شيئا رعاية لخاطر الانكليز ، توهما أن ذلك لا يوافقهم .

وتكلمت مع مصطفى باشا ، فقال : إنهم ربما قبلوا الشق الأول دون الثانى . ثم بعثتها لكل من جريدتى « المقطم » « والأهرام » ، ويُنتظر أن تظهر اليوم فيهما . وما من واحمد تكملت معه فى شان موضوعها الا استحسن .

أخبرنى أمس يوسف صديق أن سعيد باشا قال له \_ أثناء حديث \_ إن سعد كان \_ قبل عبارة الكلوب(٢٧٠) \_ سيأخذ على ، ثم صار بعدها حلمى (٢٨٠) هو المرشح . وأخبرنى أيضا بأن رشدى وسعيد وضعا نظام الأوقاف على أن يكون نظارة ذات ميزانية مستقلة ، ولا تُنظر مسائله فى مجلس النظار . وأن ناظره يضع نظاما له ، ويعرض هو الميزانية على

<sup>(</sup> ٥٢٧ ) يقصد : القمار .

<sup>(</sup> ٥٢٨ ) أحمد حلمى باشا ، ناظر المالية ، وكان رئيسا للمحكمة الأهلية ، وأصبح مديرا للمنوفية ، ثم ناظرا للمالية بدلا من يوسف سابا باشا الذي أحيل إلى الاستيداع . وقد تولى هذا المنصب في الفترة من ١٥ ابريل سنة ١٩١٧ إلى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ في وزارة محمد سعيد باشا الأولى .

<sup>(</sup> أوراق محمد فريد ص ١١٤ )

الجمعية التشريعية . وأن حلمى باشا كان من رأيه أن ينظر مجلس النظار (۲۹) في مسائل الأوقاف! ولكن رشدى عارضه ، وهدد باستعفائه اذا حصل ذلك . ولكن اللورد سسل راح وعاد مؤيدا رأى رشدى وسعيد . ولولا ذلك لحصلت أزمة وزارية . وحشمت لم يبد رأيه .

ويظهر أن هذا هو منشأ [ ص ١١٤٩ ] الرضا الآن عن الوزارة ، ومدح « المؤيد » لمحمد سعيد ورشدى !

ولقد فهمت من يوسف باشا أنه طلب ميعادا من كتشنر ، فتحدد له ، وفيه قيل له إنه مشغول ! فقفل راجعا بعد أن أفهم « استورس » أنه مصر لأن يؤدى حسابا دقيقاً عن أعماله العامة . وكنا في أودة المكتب (٥٣٠) ، والباب مغلق ، فدخل علينا اسماعيل صدقى ، وجلس يكتب برهة ، ثم انصرف .

والذى أرى ، أن لا أتهور فى المسائل قولا ، وأن أقطع كل أمل من جهة الانكليز ، أو من جهة الخديوى ، وأن أسير على حسب ما أعتقده الحق ، وأن لا أطمع فى تقدم من هنا أو هنا ، فان ذلك مصرع النفس . ويلزم أن أخفض الجانب للناس ، وألين العريكة لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا .

التحليل اليوم جيد .

اليوم موعد الإنتخاب الثالث في الدرجة الأولى . وقد توجه إليه محمد بيك يوسف من الصباح .

نشرت « المقطم » « والأهرام » « والجريدة » الجملة التي وضعتها

فى نظام الأوقاف (٣١٠) ولم تعلق عليها شيئا ، وقال عنها « البرنس » إنها فى محلها ، وموافقة للصواب . وقال مصطفى باشا كذلك ، ولكن سعادته يرى أن المراقبة الأجنبية أفيد! وذلك إضطرادا لمذهبه (٣٣٠) وقال سرهنك باشا : إنها حق ولكن لا يقبلونها . وقال أمين الرافعى : إنها عظيمة جدا ! ولاندرى ماذا يقول الآخرون ؟

### [ 1100 ]

7 نوفمبر سنة ۱۳ ۹ (۲۳۵م)

يوم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣ ، تقابل يحمد يوسف بيك مع إبراهيم رفعت باشا في المحطة ، وتكلم معه عمن ينتخبه ؟ فقال : إنه ينتخب سعد باشا ! ثم بلغنا أنه يرشح نفسه ! فخاطبه حسن باشا ، وخوله في هذا الشأن ، وأتى به الى ، وصرح بأنه ـ بعد أن صرح بلالك لمحمد يوسف ـ اتفق معه إبراهيم مصطفى بك ، وحسن صبرى ، على أن ينتخب الأخير ! وسئل عن رأيه ، فتردد وقال : إنه يدعو الناس إلى ! فقلت : لا معنى لأن تدعو لغير من تختار ! وأخيرا تكلم معه من يعارضون في انتخابي ، واتفق على أن يعطيني صوته ! ولكنه مذبذب ، يعارضون في انتخابي ، واتفق على أن يعطيني صوته ! ولكنه مذبذب ، لا يصح التعويل عليه ! فلعنة الله عليه وعلى الانتخاب وتاريخه !

### ۲۰ نوفمبر سنة ۹۱۳

فى نحو الساعة ٦ أمس ، حضر السيد أفندى كامل رئيس تحرير « المؤيد » ، وأخبرنى بأنه عز عليه أن أبعث لغيره من الجرائد برأيى فى نظام الأوقاف الجديد ، وأنه لذلك وضعه فى باب آراء الجرائد . وأنه

<sup>(</sup> ٥٣١ ) أضفنا « الأوقاف » لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup> ٥٣٢ ) أي : اتفاقا مع مذهبه .

<sup>(</sup>٥٣٢ م) غير موجودة في الأصل.

كان فى نيته أن يحضر للزيارة ، ولكن أراد أن يكون حضوره باذن من الجناب العالى ، وأنه أذنه (٥٣٣) اليوم ، وأنه استحسن رأيى فى نظام الأوقاف .

ثم قال ، وأطال القول ، ولبث لغاية ما بعد نصف الليل يقول فى موضوع الإتفاق مع الخديوى ! والذى استخلصته من كلامه والمناقشة معه ، أن الخديوى يريد أن أكون من رجاله ، وأن أتقيد فى الجمعية التشريعية برأيه ، وأنى أعارض [ص ١١٥١] الاحتلال، وأؤيده ، أوأكون على الحياد اذا لم يكن من رأيي موافقته .

وقال إنى (٥٣٤) لا بد أن أسعى فى تكوين حزب ، يكون من ورائه الجناب العالى ، ويكون نصيرا له فى الجمعية وخارجها . وأخبرنى بأنه مأخوذ على أنى فى مسئلة القنال تعهدت بعدم الدفاع عنها ، ثم دافعت واستوليت على كل الدفاع خلافا للتقسيم !

فقلت : «إن مركز الجمعية (٣٥٠) لا لذة فيه ، إلا إذا كان الانسان حرا ، يدافع عن مبادئه ، وينصر مذهبه . فاذا كنت أريد أن أتقيد برأى غيرى ، ولا أسير الا طبقا لمشيئته ، أو اسكت \_ فليس ذلك المركز مركزى ، ولا هو من اللائق بي ، بل هو مركز الأباظيين (٣٦٠) !

إلى لست رجل الاحتلال ، ولا أنا من مواليه ، وكل مشروع منه أرى الضرر فيه ، أعارضه . ولا أتعرض بسوء للخديو ولا أخالفه الا فيها إذا كانت مصلحته لا تتفق مع مصلحة البلاد .

" ولقد عشت إلى هذا السن حياة قضيت أغلبها في أعمال خفيَّة عن

<sup>(</sup> ٣٣٥ ) هكذا في الأصل . أي : « أذن له » .

<sup>(</sup> ٥٣٤ ) أضفنا : « وقال » لبداية فقرة جديدة .

<sup>(</sup> ٥٣٥ ) أي : الجمعية التشريعية .

<sup>(</sup> ٥٣٦ ) يلمح سعد زغلول إلى إسماعيل أباظة باشا .

العامة ، وكان خصومى يتوهمون حقيقتها (٥٣٧) ، ويظهرونها للناس فى غير لباسها ، وأريد أن أختم حياتى فى أعمال علنية يراها كل الناظرين ، ولا يقدر على تأويلها أرباب الغايات الفاسدة .

« فإذا كان الخديوى يقبل منى أن أكون مخلصا فى ولائه اخلاص الأحرار ، وخادما له خدمة الأمناء ، ومتفانيا فى ترويىج ما كان من مقاصده نافعا للأمة ، ونافيا للضرر عنها ـ فانى هذا المخلص الأمين ، والا فلا طمع لى فى شىء منه .

«واذا كنت لا أريد موالاة الاحتىلال ـ مع كونه أصبح صاحب السلطان الغالب ، [ص ١١٥٢] والنفوذ الشامل ـ حبا في الحرية ، واخلاصاً لبلادي ـ فمن الحُمق أن أقيد نفسي للخديوي بقيد يُضيّق من حريتي ، ويثقل على ذمتي ، ولا يتفق مع طبيعتي ، لا لغاية سوى كوني أكون مشمولا بالرضا العالى!

( لا قيمة في عيني لهذا الرضا ، ولا مطمع لى في الزيادة على ما أنا فيه . وقد كنت أرغب في شيء من ذلك قبل ما خبرت الأمور وجربتها ، وذقت حلو الوزارة ومرها ، وتواردت على أحوال الغضب والرضا (٥٣٨) ، ولكني ، بعده (٥٣٩) أُفضل البعد عن القرب ، ولا يهمني سخط يقع على ولا غضب يشملني !

« أما الانتخابات ـ وقد كان أشار إلى معاكستى فيها ـ فإن نجحت فيها ـ مع معاكسته ومعاكسة سعيـد والاحتلال ـ فـذلك يكـون فوزا كبيرا ، وفضلا من الله عظيماً، وإن كانت الأخرى ، فلا أحزن ، لأن

<sup>(</sup> ۵۳۷ ) أي يعيشون في وهم من حقيقتها .

<sup>(</sup> ۵۳۸ ) يقصد : غضب الحديوي ورضاه .

<sup>(</sup> ٥٣٩ ) أي بعد أن خبر الأمور .

قوى المعارضة أشد منى بطبيعة الحال، ولا أخسر في اعتبار العقلاء بالخيبة ، بل ربما زادتني رفعة (٥٤٠) .

فلما سمع ذلك ونحوه ، قال : إن تكلمت معك في هذا الموضوع من تلقاء نفسى ، ولم أكن مأمورابه ! فأرجوك أن يبقى بيننا . قلت : لست أنت أول من تكلم . فقد سبقك إلى هذا الأمر الكثير . ولا أهمية له عندى تحملنى على ذكره لغيرى ، فكن مطمئنا .

وکان أراد أن تکتب مذکرة تؤید ما قبلت أن یکون ، فکتبتها بخطی وهی کهایات :

أولا ، خدمة المصلحة العامة في جميع المواطن .

ثانيا ، إخلاص الولاء للجناب العالى ، وترويج مقاصده السامية في كل ما فيه نفع للبلاد ودفع للضرر عنها .

ثالثا ، معارضة جميع المشروعات الضارة ضررا علماً أو خاصاً . وكتبت التاريخ:١٩ ـ ١١ ـ ١٩ ١٣ .

<sup>( •</sup> ٤٠) أرجوأن استرعى اهتمام القارىء إلى هذا الحديث ، فهو نقطة تحول في حياة سعد زغلول ، يمثل انتقاله من مرحلة الاهتمام بالوظيفة وخدمة أمته من خلالها ، بكل ما يقتضيه ذلك من ضرورة حصوله على رضا صاحب السلطة في تعيينه في هذه الوظيفة - وقد وصل في ذلك إلى حد السعى إلى التعيين في وظيفة شركة قنال السويس لتحسين أحواله المادية - وهو السعى الذي يمثل آخر درجة في درجات النزول في حياة سعد زغلول بعد خروجه من الوزارة الى هذه المرحلة الجديدة ، بعد أن اكتشف إقبال الأمة عليه ، على غير ما كان يتصور أو يتوقع ، وأنها كانت تقدير عمله الوطني في خدمتها ، رغم تشويه محصومه لهذا العمل . فقد شعر بأن الأمة هي المرتكز الذي لا يخيب ، والشاطيء الحقيقي الذي يجب أن ترسو عليه مركبه .

## [ 00707]

وأبيت أن أقابل الخديوى سرا ، وقلت : إلى مستعد لمقابلته في يوم تشريفات عيد رأس السنة الهجرية ، وسأقول له إني مستعد لخدمة مقاصده السامية التي توافق دائها مصلحة البلاد .

وقد تخلل كلامى الإعتراض على الخديوى ، وطمعه ، وعدم اهتمامه بالأمور العامة ، واشتغاله عنها بالأمور الخاصة ، وعدم مساعدته وزراثه على السيرفى خدمة البلد ووصلت (١٤٥) إلى أنى قلت : إن غضبه على يجبب الناس في إواما مسئلة القنال ، فسردت له تاريخها ، وذكرت له أنى كتبت في جريدة « الأهرام » انتقادات كثيرة على القوانين الحديثة .

وقد رأيت من هذا الشاب أنه مفتون بالخديوى ، مندفع فى قوله ، متساهل فى مبادئه، واضع فوق كل شىء مصلحة الخديوى ، يضحى فى سبيلها كل مصلحة . وهو قليل المعرفة باللغة العربية ، ودرجته فيها عادية ، ومعلوماته ليست واسعة ، ومنظره قبيح ، وفيه نوع من الوقاحة .

هذه أحكام أول نظرة، وتقدير سهرة . ولعلى أكون مخطئا في بعضها ، ولكن من الصعب أن أكون غير صائب في كل منها!

وسبيلى ، الذى يجب أن اسلك فيه ، هو الحق ونصرته ، وعدم الارتباط بأى طرف من الطرفين(٤٢٠) . نعم إن هذا سبيل صعب ،

<sup>(</sup> ١٤١ ) أضفنا « ووصلت » لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup> ٧٤٢ ) يقصد : الحديو والاحتلال ، أو السلطة الشرعية والسلطة الفعلية .

خصوصا مع الأمة التي لا قوة فيها ، [ ص ١١٥٤ ] ولكن ذلك رسم للضمير (٥٤٣) . والله على شيء قدير .

حضر عثمان باشا العبادى من طرف الخديـوى ، وأقرأن سلامه ، وقال : إنى أبشرك بأن ستكون رئيس نظار !

صدر اليوم الأمر العالى بتحويل الأوقاف إلى نظارة ، وانشاء مجلس عال له جميع الإختصاصات التى للمجلس الحالى ، النخ . وتعيين حشمت ناظرا لها ، ومحمد شفيق وكيلها ، وحلمى ناظرا للمعارف ، وسعيد ذى الفقار للمالية ، ومحب للزراعة .

ويظهر أن هذا المشروع لم يغير من الأوقاف شيئا ، الا اسمها ، وعرض أمورها على الجمعية التشريعية . وهو مفيد للخديوى أكثر منه للحكومة ، ولا يمنع التلاعب بل يوسع داثرته ! والله أعلم .

## [ ص ١١٥٥]

### ۲۵ نوفمبر

أظهرت جرائد المعية نوعا من الارتياح إلى تسوية مسئلة الأوقاف على ما صدر به الأمر العلل السالف ذكره . وقد قالت « الأهرام » في افتتاحية أمس إن السبب في هذه المسئلة هو ارادة المالية أن تجعل مصاريف الميدان لدى الدفاع (١٤٥٠) على الأوقاف ، ولا تدفع الخمسين ألف جنيه الذي تقدر لها . واعترض المؤيد على عدم ما ذكر في المقدمة مقررا في المواد (٥٤٠) . وهو اعتراض وجيه في نظرى .

<sup>(</sup> ٥٤٣ ) أي امتثال للضمير .

<sup>(</sup> ٤٤٥ ) هكذا في الأصل ، والعبارة غامضة .

<sup>(</sup> ٥٤٥ ) العبارة غامضة أيضا .

اعترضت جريدة « الأهالي » على اقتراحى في نظام الأوقاف الجديد ، من جهة كون الشق الثاني منه عملا بالتضامن الذي هو أساس كل وزارة . ومارد عليها أحد ، ولكني كنبت في « المؤيد » « والجريدة » « والشعب » - بامضاءات مختلفة ! - ردودا على هذا الا عتراض . ومن العجب العاجب أن الشعب (٢٤٥) لم يتعرض لهذا الدفاع ، ولا تكلم في الاقتراح أحد من تلقاء نفسه ! وهو علامة الموت في الأمة عموما ، وفي الطبقة المتعلمة خصوصا ، وفي أهل القانون على الأخص .

وقد اعترض رشدى على الاقتراح بأنه يقتضى استبقاء ناظر وثقت به الجمعية (٤٤٠) على غير رغبة الحكومة! فقلت: إن ناظر الأوقاف مسئول كباقى النظار عن السياسة العامة، ويسقط بسقوط الرئيس، أو إذا أتى عملا مخلا بسياسة الحكومة العامة.فقال: كذلك، موافق.

حضر الهلباوى مع شكرى باشا أول أمس ، واتفقنا على أن يتنازل عن الانتخاب ، واذا نجحت في دائرتين ، واخترت أحدهما ، تنازلت له عن الأخرى ، ونصحت أهل الثقة بي بانتخابه . ولكني لا أثق بإتفاقه ، فإني رأيت عليه علامة [ ص ١٥٦ ] الحقد عقب ذلك ، إذ سألته عن رأيه في اقتراحي ؟ فقال : إنه لا يستحسنه ، لأن الحكومة لا تقبله ! قلت : إن قبول الحكومة ورفضها لا يؤثر على صواب الرأى وخطئه (٩٤٥) ! فقال : إنه يفضل مراقبة كتشنر على مراقبة الجمعية (٩٤٥) ! وأشار إلى أن الإقتراح وضع مساعدة للخديوى ، ونشر

<sup>(</sup> ٥٤٦ ) قراءة ترجيحية ، والشعب جريدة الحزب الوطني .

<sup>(</sup> ٥٤٧ ) الجمعية التشريعية .

<sup>(</sup> ٥٤٨ ) في الأصل : وخطائه .

<sup>(</sup> ٩٤٩ ) أي يقصد مراقبة كتشنر على مراقبة الجمعية التشريعية !

بعد أن صدر الأمر العالى بانشاء نظارة الأوقاف . وقال غير ذلك مما شممت منه رائحة الحقد ، فمن اللازم الاحتراس منه على قدر الإمكان .

وأظن أن ما أظهره من التساهل ناشىء عن كون قضية إخوته عند صدقى ، أو يمكن أن يجلس فيها ، أو عن كون قضاة الاستئناف من أصدقائى فى الأغلب . وعلى كل حال فباطنه غير مأمون .

أبلغنى يوسف صديق وفؤ اد باشا الأرناءوطى أن كتشنر كان أراد تعيينى فى مسئلة القنال ، إبعادا لى من مصر ، خشية الضجة التى تثور حولى !

ولقد تكلمت مع يوسف صديق فى أن يمنع تداخل المقربين فى الإنتخاب ، وأعطيت لـه أسهاءهم ، فتعهد بذلك ، وأنا منتظر التنفيذ .

حضر أمس ـ لأول مرة ـ أخو مصطفى كامل الصغير ، وأظنه يدعى صبرى ، كان بينى وبينه صداقة من قديم ، ومعه كاتب تركه فى أودة أخرى . ودعانى للحضور فى إحتفال مدرسة مصطفى كامل ، مشيرا إلى أن رشدى باشا سيكون فيه ـ استمالة لى ا

ثم أفهمنى أن أخاه أرسل إلى مع الكاتب خطابا! فحضر الكاتب ودفعه لى ، فأعطيت له ثلاثة جنيه مساعدة ، إجابة لما فى الكتاب من طلب مساعدة المدرسة. وهى أول مرة دفعت فيها مساعدة لمدرسة مصطفى كامل! وطلب أن أعين لأخيه على بك موعداً لمقابلته ،

فأجبت ، وحددت اليوم الساعة ١١ صباحا .

نشرت جريدة صباح التركية (٥٥١) فصلا أثنت فيه على الثناء المجميل ، ودعت قومها . [ ص ١١٥٨ ] إلى الاقتداء بى . ونشر المقطم ترجمة هذه المقالة في عدد يوم الجمعة الفائت .

<sup>(</sup> ٥٥١ ) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٥٥٢ ) صفحة ١١٥٧ خالية .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

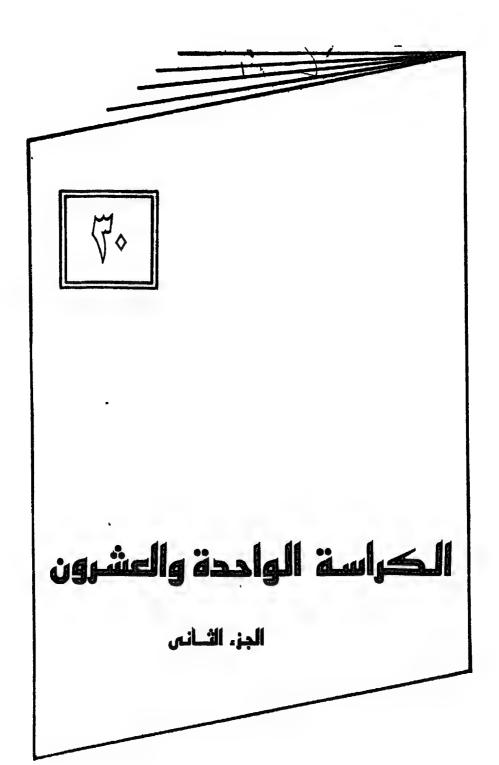



### الكراسة الواحدة والعشرون

الجزء الثانى

من ص ۱۰۹۷ ـ ص ۱۰۹۲

من ۲ دیسمبر ۱۹۱۳ ـ ۲۱ دیسمبر ۱۹۱۳

#### محتويات الكراسه:

- ـ تعيين حسن صبري مستشارا للأوقاف .
- ـ تعيين مظلوم باشا رئيسا للجمعية التشريعية .
  - ـ صلح الخديوي مع كتشنر .
- ـ رسل الخديوى إلى سعد زغلول طلبا للصلح .
- ـ طموح سعد إلى أن يكون وكيلا منتخبا في الجمعية التشريعية .
  - استهجان سعد برنامج أحمد لطفى السيد للانتخابات .
    - ـ 'رساله تهديد من كتشنر لسعد زغلول .
  - \_ الخديوى يطلب مقابلة سعد خفية في مشتهر ،وسعد يرفض .
    - ـ حديث مصطفى فهمى باشا وكتشنر حول سعد زغلول .
- \_ السلطتان الفعلية والشرعية تخطبان ود سعد زغلول ، وسعد يقسم يمين الولاء للأمة التي رفعته .

- .. سعد في المعركة الانتخابية .
- \_ فوز سعد في إنتخابات قسم بولاق والسيدة .
- \_ وفاة آصاقيش خانم حرم مصطفى باشا فهمى .
- ـ تهديد كتشنر بنفي سعد زخلول إذا ترأس الحزب الوطني .
- ـ لقاء سعد بالخديوى عباس ، والحديوى يقول سعد : إنك نفخت في الانتخابات روحا عظيمة .
  - ـ زيارة سعد الأولى لكتشنر واتفاقهما على خطة العمل .
- ـ زيارة سعد الثانية لكتشنر ، وطلب سعد ايقاف جمع اكتتابات لصالح المديرين .

# [ ص٧٥١]

### يوم ۲ ديسمبرسنة ۹۱٫۳

أول جلسة انعقد فيها مجلس الأوقاف الأعلى ـ ٢٩ نوفمبر ـ تقرر تعيين حسن بك صبرى المحامى بوظيفة مستشار الأوقاف ، بماهية شهرية مائة جنيه ، مع حفظ مكتبه وقد وقع ذلك وقعا سيئا عند الناس .

اتفقت الأراء على تعيين مظلوم باشا (٥٥٣) رئيسا للجمعية التشريعية ، بماهية سنوية ثلاثة آلاف جنيه ، وتقدم في الاحتفالات عقب رئيس النظار ـ حسب اشتراطه .

اصطلح الخديوى مع كتشنر . والواسطة فى الصلح أمين يحيى - على ما أخبر به يوسف صديق ـ وقاعدته : أن لا يستقبل كتشنر وفودا ، ولا يتجول فى المديريات باحتفالات ، وأن يترك مظاهر الملك للخديوى . والخديوى يترك له الرأى النافذ فى الأعمال وتنفيذا لهذا الاتفاق سافرا مع رئيس النظار أمس بعد الظهر إلى قليوب ، لزيارة المستشفى النقالى .

<sup>(</sup> ٥٥٣ ) كان مظلوم باشا وزير المالية .

كثرت رسل المقربين من الخديوى ، وكثر تواردهم على للصلح . فخاطبنى منهم سيد كامل ، محرر أول المؤيد ، ويـوسف صديق ، وتوفيق زاهر ، وعثمان عبد الحميد ، وفؤاد باشا الأرناؤطي .

وقد أثبت ما دار بيني وبين الأول فيها سبق ، وقد زارني من منذ يومين - أى في أول عرم ، وقد كنت رأيت أن أتخلف عن التشريفات ، وأخبرت يوسف صديق أن يعرض ذلك على الخديوى ، بحجة أن المظروف غير مساعدة ، وأن ذلك ربما جلب على جنابه [ ص المطروف غير مساعدة ، وأن ذلك ربما جلب على جنابه [ ص المص المه المصديع الخاطر . فبلغ ذلك ، وأخبرني تليفونيا ، ثم شفهيا ، أن الحديوى قابل ذلك بالارتياح . وقد أظهر سيد كامل في هذه المقابلة تلاؤ ما (عمه) وقبال لي : إنى لم أعد اليك بعد الزيارة الأولى ، لأنى لم أتمكن من مقابلة الخديوى بعدها !

### يوم ۳ ديسمبر

حضر عندى أول أمس مساء توفيق زاهر بيك ، وأخبرن أنه سيقابل الخديوى غدا . فقلت له : إذا أردت أن تذكر شيئا عنى \_ كما تقول \_ فقل : إنى رجل أريد أن أخدم بلادى بالذمة والصدق ، كما خدمتها من قبل ، وليس لى ضلع مع جهة الاحتلال ، ولا ارتباط . ويما أن الأشغال كلها من جهة الحكومة (٥٠٥) ، فلا كلام عندى يمس الخديوى بشىء ، وانما كل الكلام إنما يكون في أعمال الحكومة اذا كان فيها مالا يطابق مصلحة البلاد .

فعاد أمس ، وقال : إن الخديوى بمنون من هذا التصريح ، وإنه لا يتعرض لك بشيء في سبيل الانتخاب ، وإنه ما من أحد يتبعه يمكنه

<sup>(</sup>٥٥٤) قراءة ترجيحية . وقد كُتبت : تلاثها . ويقصد أنه أظهر المكر . واللئيم في الأصل : الدنيء ، البخيل .

<sup>(</sup> ٥٥٥ ) أي أن الحكومة هي المسئولة عن الأعمال وشئون الحكم .

من الآن أن يتعرض لك(٢٥٥) بمعاكسة ، وإن أبوابه مفتحة لى فى أى وقت شئت ، وإن الأحسن أن لا يتحرك الحزب الوطني .

وشكا<sup>(٥٥٧)</sup> اليه من كتشنر أنه طلبه للمفاوضة في أمر ، فقال : إنه ليس عنده عمل يستلزم المفاوضة ، ورفض مقابلته ! وشكا من أن مريضا في مستشفى قليوب ـ الذي زاره مع كتشنر ـ كأنهم علموه أن يقول لهذا اللورد أن يطلب منه أن ينقله لجهة أخرى ، حتى تعمل له عملية البواسير ! وهو يشكو أيضا من عدم كفاءة من حوله لخدمته ، ومن انفضاض الناس عنه . وأراد أن يتكلم عن الوزارة ، فقال : لا تفتح زكيبة الهموم . قال توفيق : وقد كنت أبكى عند سماعى لهذه الأحاديث .

## [ ص ۱۰۵۹ ]

حضر عندى أول أمس من يدعى أبو سعده بيك ، وهو مندوب ناخب من قسم الأزبكية ، وتشكر لى على كونى قبلت أن أكون مندوبا عن قسم بولاق ، وكان معه عبد الهادى الجندى (٥٥٠) والدكتور على بيك حسين ، فشكرت له ، وانصرف .

وأمس تكلم معى الدكتور حراز ، من ادارة المقطم ، بأن هذا الرجل حضر اليه ، وأراد أن تنشر على صفحات المقطم تَخَلَّيه عن الترشيح هو ومن معه ، فقلت له : لا بأس من اجابة طلبه .

وحضر من يدعى فهمى المهندس. وهو رجل ربعة ، أسمر

<sup>(</sup> ٥٥٦ ) أضيفت « لك » لتوضيح العبارة .

<sup>(</sup> ٥٥٧ ) في الأصل: شكى

<sup>(</sup> ۵۵۸ ) وقد تقرأ : الميدى ، أو الحعدى

اللون ، شائب الذقن ، وبوجهه (۴°°) خدش ، وغير نظيف البذلة ، ولكن ملامح وجهه وحركاته فرنسية وكلامه يدل على بساطة في خلقه ، وخفة في عقله . فقال : إنه قيل له أن ينتخبني ، وكان قد سمع بى ، فأراد أن يتعرف بى وينظر شكلى . وكان من قبل يرشح حسن صبرى لأنه سمع أنه كان يعلم الشيخ عبده الانكليزية وأنه عضو شرف في (۴°°) جمعية المحامين بلوندرة! فضحكت من ذلك!

حضر أمس خالد بيك مهدوى ، ومعه من يدعى محمد عمران . وقبّل هذا يدى ، وتشكر لى على قبول النيابة . وكان من أنصار محمد باشا حسن ، ويقول إن معه بعض الأصوات . فشكرت له ، وانصرف .

أخبرنى أحمد محمود أن أحمد بيك صادق قال له: الأحسن أن تكون بعيدا عن التداخل فى انتخاب فلان \_ يريدنى بهذه العبارة! \_ وقد أخبرنى توفيق زاهر أنه بلغ هذه العبارة للخديوى من غير أن يذكر الاسم .

## [ ص ١٠٦٠]

أعلن في « الجريدة » كل من عبد الله طلعت ومحمد رستم بأنها يريدان الاجتماع بباقى المندوبين الناخبين، ليتشاوروا فيمن ينتخبونه.

وكذلك دعى محجوب ثابت بيك الناخبين إلى مثل هذا الغرض . وأظن أن الأوفق صرف النظر عن هذه الاجتماعات ، لأنها تضر أكثر مما تنفع .

<sup>(</sup> ٥٥٩ ) في الأصل : به وجه .

<sup>(</sup>٥٥٩ م) قراءة اجتهادية .

اشتاقت النفس ، بعد أن قوى الأمل فى النجاح بقسم بولاق ، أن يكون كذلك فى قسم السيدة . وأرجو الله أن لا يُضَيِّع هذا الطمع ما جُمع لنا من الأصوات لغاية الآن . وقد حدث بالنفس شوق جديد ، وهو أن أكون وكيلا منتخباً فى الجمعية التشريعية ! فهل تتحقق الأمال ؟ على الله الاتكال .

حضر لطفى بيك السيد هذا الأسبوع من بلده بورقين ، وما رأيته الا أمس ، حيث سألت فى التلفون عنه ، فحضر فى نحو الساعة السادسة مساء أمس ، ورفع إلى كراسة عن بيان خطته فى الجمعية التشريعية . وما قرأتها الا بعد انصرافه . وفهمت منه أن الحكام يعاكسونه! ويتهم فى المعاكسة الخديسوى أكثر من الحكومة ومن الاحتلال! ولقد رأيته غير راض عن مذهبى فى الأوقاف ، لأنه كان يتكلف المصادقة عليه . وقد أظهرت له اهتمامى بنجاحه ونجاح عبد العزيز فهمى ، لأن لى عشها فى أن نكون يدا واحدة .

وبعد انصرافه ، قرأت على صدقى تلك الكراسة ، فوجدته يعد القانون النظامى خطوة نحو الدستور ، ويبدى سروره من كون الحكومة تتدرج بالأمة نحو الحكم اللذات ، ومن كون جميع حقوق الأفراد مضمونة الاحرية الصحافة ، فإنها على ما يظن ـ لا تلبث زمانا طويلا حتى تنطلق . ويستحسن تداخل الحكومة في حماية [ص ١٠٦١] مصالح الافراد بما يقيد حريتهم في تصرفاتهم ، ويُعجب بقانون الخمسة أفدنة . ويدعو (٥٦٠) لأن تكون مصر قائمة بلذاتها(٢٠١١) ولا يكن لكتشنر نفسه أن يكون له مذهب أحسن!

<sup>(</sup> ٥٦٠ ) في الأصل : : ويدعى .

<sup>(</sup> ٥٦١ ) أي مستقلة عن تركيا وأنجلترا .

فعجبت كثيرا لهذا الموات! ودعوت الله كثيـرا أن لا ينجح لـه سعيا، ولا يبلغ له أملا!

هذا الرجل كان ينادى صباح مساء بأنه رجل مبادىء ، وأنه إنما يسعي لنصرتها ، ولا يبتغى عنها بديلا ولو بمل الأرمن ألأرض ذهبا . ثم رأيناه يغير من مبادئه ، ويعدل من مذهبه على حسب ما يوافق الزمان وظروف الأحوال ! اللهم إننا نستغفر اليك !

لا ادرى كيف هذا الرجل يقابل الناس ؟ وكيف يعتذر عن ماضيه ؟ ويعلل آتيه ؟ إن كان عدل عن مذهبه لخطأ فهمه فيه ، وصواب ظنه في غيره ، فهو معذور عندنا ، ولا لوم عليه . ولكنه يخفى في نفسه الاعتقاد بصحة مبادئه !

#### فی ٤ ديسمبر سنة ٩١٣

نشرت جريدة «البروجريه» مقالة بتاريخ اليوم ، حملت فيها على بمناسبة دفاع جريدة انكليزية عن ترشيحى تدعى (\_)(٥٦٢).وقالت إني أليق أن أكون نائبا ، وسأكون \_ اذا انتُخبت \_ مهيجا[ص ٢٦٠١] وأن الأفضل للناخبين أن يختاروا لهم من أرباب المعاشات العاقلين! وقالت(٥٦٣) إني أريد أن أتوسل بذلك إلى النظارة ، ولكن ليس هذا سبيلها!

وقد قابلنى اليوم رشدى فى الطريق صدفة ، حيث كان ذاهبا إلى ديوانه ، فى نحو الساعة العاشرة ، وقال : إنك مرشح نفسك فى شبرا ؟ فقلت : نعم ، وفى كل مصر ، ولوساغ لى بالأرياف لفعلت . ولى عشم فى النجاح بعناية الله . فقال : إنى علمت بذلك أول أمس

<sup>(</sup>١٦١ م) في الأصل: بمليء.

<sup>(</sup> ٥٦٣ ) في الأصل : وقال .

من كتشنر ، حيث قال : إن سعد رشح نفسه فى شبرا،وهل لا يعلم أن وجوده فى الجمعية التشريعية يجعله من صف المعارضين ؟ وهذا يسد عليه أبواب أخرى !

فقلت: أى نعم ، يسد على أبواب الوظائف العاطلة! وضحكت! فلما اطلعت ـ بعد ذلك ـ على جريدة « البروجريه » ، علمت أن هذه النغمة من ذلك الوتر! والله ولى التوفيق .

#### ٥ ديسمبر سنة ٩١٣

ينعقد اليوم اجتماعان : واحد في منزل محمود محرم بيك رستم ، قبل الظهر ، والثاني بعده في عيادة الدكتور محجوب ثابت . وقد قال لي أمس خليل جاهين إن أباظة (٥٦٤) تخابر معه أن يحضر أولهما !

والذى يظهر أن سعى أباظة فى الحضور ، هو ومن معه ، لغرض تحويل الأفكار عنا بحجة كون أهل بولاق رشحونى ، وربما كان ذلك دسيسة من سعيد حتى لا يظهر شأننا ! وسوف نرى !

### [ 1.78 ]

#### يوم ٦ ديسمبر سنة ٩١٣

انعقد هذان الاجتماعان ، وحضرت آخر أولهما ، وقد كان فرغ الخطباء تقريبا من خطاباتهم ، فوجدته فى قاعة متسعة ، ومملوة بالناس . فلم أقبلت عليهم ، قابلونى بتصفيق وهتاف شديد . وكان يخطب عبد الملك حزة معضدا ترشيحى ، فقام سليمان فهمى، واستهل

<sup>( 378 )</sup> فى الأصل : « وقد قال لى أمس خليل جاهين أن أباظة ، وأخبر فى بأن أباظة » . ويرجع السبب فى التكرار إلى أن سعد زغلول قطع الكتابة بعد كلمة « أباظة » الأولى ، لنفاد الحبر من قلمه ، ثم استأنف بعد أن ملأ قلمه بالحبر .

كلامه بعبارة مفادها أن الانتخاب حر ، يستوى فيه الصغير والكبير ، وأن سعد زغلول كفؤ ، وانتخابه يكون لكفاءته لا للمناصب التى تقلدها . فظن أحمد بيك صادق أنه مخالف ، فرد عليه ثم تكلم محمود بيك سالم مؤيدا ترشيحى .

وصفق الحاضرون عندما قمت ، وصوق يقطعه التأثر من حسن اللقاء : انى جئت لا للكلام ، ولا أقدر على الكلام ، لأنى مأخوذ مما رأيته من الشعور الوطنى ، فأكتفى بشكركم والسلام . وخرجت .

ثم علمت بأن كثيرين تكلموا في صالحى ، ولم يتكلم أحد في غيره ، الا رجل من الطبقة الدانية ، رشح اسماعيل أباظة، وذكر من فضائله أنه كان يعارضني في مسألة القنال! ولكنهم قابلوه بأشد المعارضة .

وكان أباظة يريد الكلام ، فخوفوه بأن أغلب الحاضرين من الشبان ، وربما أهانوه ، فعدل ، وأرسل شخصا يقول : إنه لا يرشح نفسه ، لا في مصر ولافي الشرقية . فقابلوا هذا التنازل بالهتاف لى والتصفيق الحاد . وكان الحاضرون يزيدون على المائتين .

وانعقد الاجتماع الثانى فى عيادة الدكتور محجوب بيك ثابت وحضره \_ فيها يقولون \_ نحو تسعين ناخبا ، وخطب الخطباء فيه مرشحين لى ، وحصل فيه مثل ما حصل فى الأول ، غير أن أحمد محسن ومحمود عارف تكلما عند الانصراف بكلام مخالف ، فردهما الحاضرون ردا عنيفا .

# [ص ۱۰٦٤]

أمس الظهر ، حضر عندى رشدى باشا ، ثم الدمرداش . ثم اختليت برشدى ، فتكلم معى فى مسئلة محمد بسيونى القاضى ، المتهم بعدم المحافظة على كرامة القضاء لوجوده فى محل مومس يعربد ، وقال

إنه كان عازما على رفته ، ولكنه اكتفى بنقله إلى قنا . واطال فى حديثه معى .

ثم صرح بأنه كان مكلفا من قبل اللورد كتشنر أن يقول لى ما قال أول أمس .

وبعد ذلك اجتمع الدمرداش بنا ، فقال : ان الناس يتهمونك بأنك متفق مع الخديسوى ، وأنه يسعى الآن في ترشيحك ، وأنك اتفقت مع الحزب الوطني ، وأنك مهيج ، وتريد بالترشيح التهييج .

فقلت \_ وكنت محتدا ، لأن الرجل كان يحكى على صورة تهديد ، وشممت منه رائحة أنه مأمور من قبل السفارة \_ قلت : (٥٩٥) إن هذا كلام أطفال ، وتصورات خيال ، وسفاسف أقوال لا أعبأ بها ! وعلى فرض أن أكون اتفقت مع الخديوى، فذلك تنفيذا لمقاصد كتشنر ! لأنه يود أن يلتف الناس حول الخديوى ! وقد رأيت منه بسبب غضب الخديوى على ما لاقيت ! ولاينبغى أن يضرنى غضب الخديوى منى ثم رضاه .

وأما الحزب الوطني فلم أتفق معه (٥٦٦) ، ولكن يجب على أن امد

<sup>(</sup>٥٦٥) فى الأصل: فقلت. وبالنسبة لكلمة « السفارة » فهكذا تقرأ ، وهكذا يوحى مدلول الكلام ، ولكن استخدام كلمة « سفارة » يبدو غريبا ، لأن الوكالة البريطانية لم تكن « سفارة » ، وانما كانت دار ممثل الاحتلال فى مصر ، الذى كان يلقب بلقب : الوكيل البريطاني والقنصل العام » وقد تقرأ الكلمة : أنصاره » .

<sup>(</sup> ٥٦٦ ) حـول مسألبة اتفاق الحـزب الوطنى مـع سعد زغلول لمساعدتـه فى الانتخابات ، كتب محمد فريد فى مذكراته يقول ان على ىك فهمىـــ

...........

 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة الجزب الادارية قررت مساعدة كل مرشح 
 حامل ، كتب له بأن ١ لجنة المرسود ال تعتقد فيه النفع ، وان لم يكن من رجال الحزب المعروفين ، وذلك بأملُّ استمالة وتكوين حزب داخل الجمعية التشريعية يسير على مبادئنا » . وعلق محمد فريد على ذلك بقوله: « أرى أن الخوف من بطش الحكومة يمنع من تكوين هذا الحزب ، ومع ذلك فربما يوجد من بين المنتخبين من تكون لديه الشجاعة الكافية للمجاهرة بأفكارهم » ( أوراق محمد فرید ۱۲۵ ) وکتب محمد فرید فی موضع آخر تمال یقول و ورد لی جواب من عبد الملك حزة ، به هذه الجملة بخصوص ترشيح سعد باشا: « لم نرشح سعد إلا بعد أن عاهدناه على أن يكون معنا قلبا وقالبا ، وأشهد هذا التعهد . وإذا وفقنا إلى الفوز إنشاء الله ، نجدد ذلك العهد ، ونعلنه للناس » . وقد أجبته بجواب في ٢٧ منه ( ديسمبر ) قلت فيه ما يأتى : « إنما يلزم كذلك أن يعلن انضمامه للحزب ، بعد أن تتأكدوا إخلاصه ، وأن قصده لم يكن الاستعانة بنا للوصول إلى الوزارة ، ثم ينقلب علينا كما فعل سعيد بـاشا . يجب الاحتىراس الكلي مع هؤلاء الناس الـذين يسيرون مع الحوادث Opportunists اني أعرف سعد من مدة نحو عشرين سنة أو أكثر ، وسحت معه بأوروبا ، ولا أشك في وطنيته ، ولكني - من جهة آخري - أعرف أنه يكره الخديوي ، وربما تؤ ديه هذه الكراهية للاتفاق مع الانجليز للانتقام منه ، فاحترسوا جيدا ، وخذوا منه المواثيق كتابة حتى يخشى التحول (أوراق عمد فريد ١٣٠ - ١٣١)

وعندما نجع سعد زغلول في الانتخابات ، أخذت الأنباء تصل الى محمد فريد تنبىء عن السعى في تشكيل حزب معارضة في الجمعية التشريعية يكون تحت رئاسة سعد زغلول باشا - على حسب قول محمد فريد . ويقول : « وقد كتبت لهم في ٣١ من هذا الشهر ( يناير فريد ) بأن يجتهدوا في إدخال سعد باشا اللجنة الادارية ، وانتخابه وكيلا بعد أحمد لطفي ، الذي برهن على أنه رجل مال ليس إلا . فلو وكيلا بعد أحمد لطفي ، الذي برهن على أنه رجل مال ليس إلا . فلو

يدى لكل من ساعد على انتخابى ، ولو كان من أعدائى . وإنى قائم الأن بخدمة الأمة ، فكل من اتفق معى على خدمتها فإنى أرحب به ، واذا رأيت ـ فى المستقبل ـ أن صالح أمتى يتفق مع الحزب الوطنى ، فلن أتاخر عن الاتفاق معه ، لأن انسانا لم يكن له على من فضل . وكان يوافقنى على هذه الأقوال .

أمس توفيت احدى حريمات ذو الفقار باشا ، وشُيعت جنازتها في الساعة الرابعة أمس مساء ، وهناك تقابلت بسعيد باشا ، فافتتح كلامه [ ص ١٠٦٥] يقول : أهلا أيها النائب! فقلت : فأل حسن! وحصل كلام في موضوعات شتى ، من وقت خروج الجنازة من بيتها إلى وصولها إلى السيد زينب ، وفي (٥٦٥) الانتخابات .

فقال : إن الخديوي يدفع فلوسا لترشيحك للشعب دلوقت !

ت تجقق ذلك لأصبح مركز الحزب قويا في الظاهر والباطن ، وإن كان في الحقيقة قويا في الباطن » (أوراق محمد فريد ( ١٣٧ ) .

ونلاحظ حول هذا الاتفاق بين سعد زغلول والحزب الوطنى أن سعد زغلول تحدث في يومية ٢٥ نوقمبر ١٩١٣ ، ص ١٩٥٦ من الكراسة ٢٣ - عن زيارة أخى مصطفى كامل الصغير له ، ومعه كاتب ، ودعاه لحضور إحتفال مدرسة مصطفى كامل ، وسلمه خطابا من على فهمى كامل يطلب منه التبرع للمدرسة ، كها يطلب تحديد ميعاد لمقابلته . ويقول سعد زغلول إنه دفع ثلاثة جنيهات تبرع ، وفي الوقت نفسه حدد الساعة ١٩ من صباح يوم ٢٥ نوفمبر ١٩١٣ لمقابلة على فهمى كامل .

على أن سعد زغلول لم يورد لنا فى مذكراته شيئا عن هذه المقابلة . وما جرى فيها ، رغم أهميتها !

( ٥٦٧ ) في الأصل: في

فقلت: إنى أستغرب ذلك ، والذي أعرفه أن كثيرا من المقربين له يعاكسون ترشيحي مثل محمود محمد ، وسليمان فهمي ، وغيرهما . قال (٢٠٠٥): نعم إن بعض المقربين تكلم معى بأن الخديوي لا شيء لديه ضدك الآن . فقلت : كذلك . وإني الآن قائم بالترشيح ، فاذا انتخبت فلا أخدم الا صالح وطني ، فان اتفق ذلك مع صالح الخديوي كان ذلك من سعدى . قلت : وهذه دسائس يحسن عدم الالتفات اليها .

وفى نظارة الأوقاف ، فهمت منه أنه عين حشمت (٥٦٩) فيها (٠٠٠) لأن المراد كان تعيين حلمى . وفهمت منه أنه أرد (٠٠٠) لأن المراد كان تعيين حلمى . وفهمت منه أنه وبين حشمت ، وأنه اتفق مع محب (٥٧١) ضدهما (٥٧١) . وأن كتشنر يعين عند اتفاقهم . فقلت له : اصطليها ! وحلف لى بذمته وبشرفه بأنه لو كان له صوت في الانتخاب لا نتاخبني . وقال : إن الرتب باقية في يد الخديوى . وقلت : إني غير محتاج لمساعدة الخديوى ، لأن قوق فوق قوته .

حضر اليوم عبد الله أفندى طلعت ، في الساعة ٣ بعد الظهر ، وقال لى : إن حامد العلايلي كان عند الصوفاني ، وطلب مني أن أرجوك

<sup>(</sup> ٥٦٨ ) في الأصل : « قلت ) ، ولكن السياق يشير إلى أن الكلام كان لسعيد ماشا .

<sup>(</sup> ٥٦٩ ) أحمد حشمت باشا ، وكان ناظرا للمعارف العمومية .

<sup>(</sup> ٥٧٠ ) عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٥٧٠ م) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٥٧١ ) محمد مخب باشا ، وكان مديرا للغربية ، فعين ناظرا للزراعة . وقد سبق الترجمة له .

<sup>(</sup> ٥٧٢ ) قراءة تقريبية .

<sup>445</sup> 

فى أن تتنازل وتقابل الخديوى فى مشتهر خفية . فقلت : ان الأحسن تأخير ذلك الى ما بعد الانتخابات ، لأنى لا [ ص ٢٠٦٦] أريد أن أقيد نفسى بجهة من الجهتين . ولو كنت أريد قيدها ، لما تركت مسندى ، وكان أرفع مما أطلب الآن ، وفيه بسطة فى العيش ، وزيادة فى الجاه . والرأى عندى أن تتأخر المقابلة إلى ما بعد الانتخابات ، وأتشرف بها فى أقرب الأوقات . فانصرف معجبا بالرأى ، مثنيا . وجاء فى كلامه إنه حلف العلايلى بالطلاق أن لا يقول لأحد .

أخبرنى محمد باشا حسن بالتلفون ، بعد أن تخابر معى محمد يوسف ، بأنه تنازل عن ترشيحه . فشكرته .

أخبرنى أحمد أفندى فهمى بالأشغال ، أنه علم بأن أحمد محسن يريد أن يرجونى فى التنازل عن قسم السيدة ، اذا انتخبت فى قسم آخر . ثم جرت المخابرة فى ذلك بين محسن وأحمد صادق ، وسيحضر معه بعد قليل من الدقائق .

حضر الشيخ الدمرداش ، وفهمته أن يفهم بأنى لا علاقة لى بالجناب العالى ، وبأن قصدى من الترشيح أن أوافق على النافع والصائب ، وأتفاهم في الخطأ ، ولا ارتباط لى الا بالصالح العام .

### ۷ دیسمبر

بعدما تقدم ، علمت من مصطفى باشا أن اللورد كتشنر أرسل «كارت (۵۷۳ دى فيزيت » للست ، يستعلم عن صحتها . ثم أرسل خبرا بأنه قادم فى الساعة ٤ بعد الظهر . فقلت للباشا : إن هذه الزيارة لا بد أن [ ص ١٠٦٧ ] يكون القصد منها الكلام فى شأنى ! فقال :

<sup>(</sup> ۵۷۳ ) أي بطاقة زيارة .

أرجو أن لا يفاتحني في شيء من هذا القبيل ، لأني مشغول البال . وكنت أفهمته عبارة الدمرداش وما سمعته من غيره في شأنها .

ثم أشار على ، بعد أن تقابل مع كتشنر ، بواسطة محمود صدقى ، أن أقابله فى الهرم . فقابلته فيه ، فقال : إن كتشنر تكلم معه فى مسئلة الأوقاف ، وقال إن ما فعله هو بداية لا نهاية ، وإنه لم يرد أن يذهب للآخر لما فى ذلك من الخطر ! وان غلط حشمت فى تعيين صبرى يعد غلطاً لا يغتفر ، وإن الاصلاح الحقيقى انما هو رفع الخديوى (٥٧٤) ، وذلك غير ميسور .

ثم قال: إنه يعلق شأناً كبيرا على الجمعية التشريعية ، ويود أن يجعلها دستورية ، وأعضاءها أحرارا . وأكد أنه هو الذى اختار مظلوم للرياسة . فامتدحه له (٥٧٥) ولكنه قال إنه ربما لا يتحمل ضخامة (٥٧٦) هذا المسند .

ثم انتقل إلى الكلام عنى ، فقال : إن انتخابه مؤكد ـ وكرر ذلك ـ وإنه ينفع كثيرا ، وإنه يعول على في هذه المهمة ، ويريد الاشتغال معى ـ خصوصا في الأوقاف . وإن في عيين لا يتفقان مع صفة النظارة : أني أتكلم كثيرا ، فتنقل الجرائد كلامى ، وأني اذاأ حرجني مناظرى في مناظرة ، تصدر منى بعض كلمات جارحة . وهذان عيبان ينبغى التجرد منها . وإنه بلغه أني تصالحت (٥٧٧) مع الخديوى !

<sup>(</sup> ۵۷٤ ) يقصد : خلع الخديوي .

<sup>(</sup> ٥٧٥ ) أي امتدح مصطفى فهمي باشا مظلوم باشا للورد كتشنر .

<sup>(</sup> ٥٧٦ ) وقد تقرأ : فخامة .

<sup>(</sup> ٥٧٧ ) في الأصل : « أنه تصالح » ، وقد عدلنا العبارة حسب السياق .

فقال مصطفى باشا: إن الصلح مع الخديوى مجال ، وإنه قال لى : إن اصطلحت لا أعرفك ، ولا تدخل بيتى ! ولذلك لا يتأتى أن يكون رجلا للمخديوى .. وأما العيب الأول فلا أعرفه ، وأما الثاني فهذا ميسور الاقلاع عنه . وكن واثقا أن سعد لا يمعارضك ولا يعاديك (٥٧٨) ، وقصده أن لا يكون معارضا لك ولا للحكومة ، ولكنه يريد أن يشتغل لصالح بلاده .

ثم قال كتشنر: أما مسئلة القنال (٢٩٥) فقد عزمت فيها لسابقة وعد شجل من جورست ، وهناك وعود كثيرة من هذا [ ص ٢٠٦٨] القبيل ، ونكنه عزم أن لا يعمل بها . وقال : إنى سأجتمع بسعد وأشاوره ، وإنه يعرف في (٢٠٥٩) الصراحة في القول ، والصدق في اللهجة ، وحرية الضمير .

فقلت للباشا: ما كان أحسن هذا الكلام عند طلب وظيفة القنال! وأحمد الله كثيرا على أن الحالة وصلت بى إلى هذا الحد، من كون الطرفين اللذين اتفقاعلى اقصائى، أصبحوا يخطبون ودى، ويلتمسون القرب منى! أشكر الله على هذه النعمة السابغة شكرا جزيلا، وأو كد لك إنى لا أكون رجل الخديوى، ولا رجل الاحتلال، ولكنى رجل الحقيقة ولا أبغى عنها حولا.

#### ۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۳

أمس رغب محمد محمود في مقابلتي ، وقد كان متوعكاً . فذهبت إليه في الساعة السابعة ، وبعد كلام التحية ، قال ما محصله إن اللورد

<sup>(</sup> ۵۷۸ ) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup> ٥٧٩ ) يقصد : وظيفة شركة القنال التي طلبها سعد زغلول .

<sup>(</sup>٧٩ م) في الأصل: فيه \_ باللغة العامية

كتشنر تكلم معه فى شأنى ، متخوفا من أن أكون رجل معارضة فى الجمعية التشريعية ، وظيفتى فيها هدم أعماله ، والاساءة إلى اصلاحه ، وأن أكون متحدا مع الخديوى على هذا بقصد الانتقام منه على أن له في أمالا كبارا، وفى نيته أن أكون فى النظارة قريباً ، وإنى (٥٨٠) أعرف حسن مقاصده (٥٨١) . وإنه يريد بالجمعية التشريعية خيرا ورفعة شأن ، وإنه يجب الحق والعدل ، وإنى كثيرا ما تصلبت معه فى الآراء ، ورأيت منه سعة فى الصدر .

فقلت: أما المعارضة فلست برجلها ، ولا هي من قصدي ، ونيتي أن أشتغل بروح المسالمة . حتى اذا أرادوا أن يطلعوني على المشروعات قبل تقديمها للجمعية ، للمداولة فيها من قبل ، فنتفق على ما نتفق عليه ، ونختلف فيما نختلف فيه ـ كان ذلك أوفق وأدعى للمسالمة .

أما الحديوى ، فلا ارتباط لى معه ، وقد تكلم معى بعض المقربين فى مقابلته مرتين ، فلم أقبل الا بعد الانتخاب . وإنى أحتقر نفسى اذا كنت آلة فى يد الحديوى .

وكذلك لست رجل الاحتلال ، ولكنى [ ص ١٠٦٩ ] رجل الأمة، والبلاد التى رفعتنى إلى هذا المكان ، وأنابتنى عنها للدفاع عن صوالحها . فاذا اتحدت مع صالح الخديوى كنت من المخلصين له ، وخدمت هذا الصالح المشترك ، وإن اختلفت كنت مع الأمة .

وكذلك الأمر في الاحتلال . نعم إن عندي أسبابا كانت تحملني

<sup>(</sup> ۵۸۰ ) أي : كتشنر .

<sup>(</sup> ٥٨١ ) أي : مقاصد سعد زغلول .

على الانتقام ، لأن كتشنر لم يقدرنى قدرى ، وعده  $(^{^{^{^{^{^{^{^{0}}}}}}}}$  ذنبا أن أقول في رجل اعتقادى على خلاف اعتقاده ـ ولكن مصلحة الأمة عندى فوق كل شهوة ، وإن أضحى جميع شهوات للصالح العام .

فوافق على ذلك ، بعد أن قلت له : هذه خطتى . ودعوته أن يدخل عليها التعديل الذي يراه مناسبا اذا لم ير رأيي . فوافق عليها .

ثم قلت : وإذا كانت هذه الخطة تؤدى إلى الوزارة ، فبها ، والا فلا رغبة لى فيها بعد ما لا قيت منها ما لا قيت . ومَن ذا الذى يرضى أن يكون بين كتشنر والخديوى ؟ ذاك يأمر وهذا ينهى ؟ .

فقال: إن كتشنر باق! قلت: باق أو زائل ، هذا لاأهمية له! واذا كان يَعِد وعدا صادقا ، فلماذا قال لأحد اصدقائى إنه لا شىء يأخذه على الا مسئلة حسين محرم ؟ على أنه تبين له أنه هو المخطىء فيها! وما كنت ملزماً أن أقول عن رأى يخالف اعتقادى ، لأنه كان يميل إلى تعيين المذكور . على أنه قد ظهر له فساد الرجل . وحكيت ما حصل بيني وبينه في هذا الخصوص .

ثم قلت : لماذا لا تعرض رئاسة الجمعية التشريعية على رجل مثلى مع أن كل الناس يقولون إنى رجلها ؟ أو نظارة الأوقاف ؟

على أنى احتقر النظارة . وقد كتبوا فى جريدة « البروجريه » إنى طامع للوزارة ! وكنت وددت أن أرد فأقول : إنى احتقر هذا المنصب فى بلادى ! على أنى كتبت [ ص ١٠٧٠ ] ما يقرب من ذلك فى « الأهرام » .

<sup>(</sup> ۵۸۲ ) أى : اعتبره ذبباء، وفى الأصل كتب سعد زغلول كلمة : « وعده » على هذه الصورة : « وأعده » !

وانصرفت ، بعد أن قال إنه سيبلغ زبدة (٥٨٣) ذلك إلى اللورد غداً . وفهمت منه أنه عارف بأن رشدى تكلم معى فى هذا الشأن . ثم قلت له : إن اللورد كان أمس عند مصطفى باشا ، وتكلم معه أيضا فى هذا الموضوع ، وقال ان في عيين ـ وذكرتها ـ ولكن لم أقل غير ذلك مما دار بينه وبين مصطفى باشا ، وانما قلت له : إن كلام اللورد معك كان أصرح .

### ۹ دیسمبر

حضر الشّباسى أمس ، وقال : إن الطحاوى يسعى ضدى . ثم أكد ذلك المعلم أحمد راشد ومعه نسيبه حسن أفندى . فدعوت محسن في التلفون ، فقال إنه لا يمكنه الحضور الاليلاً ، لأن عنده تعليمات ! ثم قال : إنه يحضر . ولكنه لم يفعل . ثم دعوت الطحاوى ، فحضر ، وفهمت من تلونه ، ومن اعترافه ، أنها كانا يطوفان معاً مساء على المندوبين ، ليستميلاهم إلى محسن ، وعرضا على أبو رابيه أن يعطيها ما عنده من الأصوات أو يعطيانه ما عندهما ، فلم يقبل ، لأنه يتجر بالأصوات ! وأخشى أن يكونا قد انضها !

فغضبت من تلون هذا الرجل وكذبه وبهتانه ، وقلت ؛ إنى أعلن من الآن أنى ناقض للاتفاق مع محسن ، وإن لـه أن يفعل ما يشاء بالاستقلال عنى . ثم اختلى به صدقى ، وحلف له بالطلاق ـ ثم كرر

<sup>(</sup> ٥٨٣ ) يقصد بكلمة « زبدة » « خلاصة » .

الحلف أمامى ـ بأنه يعطيني صوته وأصوات الأربعين الـذين معه . وفهمت من أشواله أن مأمور « ثُمَن  $^{(3/6)}$  الخليفة معهم :

انني اذًا لم أوفق ، ينبغى أن أعترف بأننا فى جهنم (٥٨٠) ، وأننى لا يجب أن أغضب كثيرا(٥٨٠) !

### [ 1171 ]

يخطب ودى كل من المقامين (٥٨٧) ، ويجذبنى كل من القوتين ، وأنا واقف بين الاثنين أشعر بلذة من هذا التجاذب ، وأشكر الله على أن أخضع لى خصومى ، وجعلها يطلبان القرب منى ، بعدما أقصيانى عنها ، وأبعدانى عن مقامها . وأقول فى نفسى : اربأ بنفسك عن الطرفين ، والزم الوسط بين الاثنين ، ولا تكن رجل مصلحة الا مصلحة الأمة الى رفعتك على أعناقها ، بعد أن وضعاك تحت أقدامها . فإن ملت إلى غنى (٨٨٥) توسعه ، أوجاه تعرضه ، فأنت خائن عهد ، وناكث وعد ، وأنت محتقر عند نفسك .

أقسم بالله وآياته، والاخلاص وبيناته ، أن أكون على الدوام مخلصاً في عملى ، صادقا في قولى ، لا أطلب غير الفائدة العامة ، ولا أقصد سوى نفع الأمة .

<sup>(</sup> ٥٨٤ ) ثمن الخليفة ، أى : قسم الحليفة . وكلمة « ثُمن » جاءت من انقسام القاهرة إلى ثمانية أقسام للبوليس ، وما زالت الكلمة تستخدم باللغة الدارجة .

<sup>(</sup> ٥٨٥ ) كلمة « جهنم » قراءة تقريبية .

<sup>(</sup> ٥٨٦ ) كتب سعد زغلول هذه العبارة باللغة الفرىسية .

<sup>(</sup> ٧٨٧ ) أي السلطتين الشرعية والفعلية .

رٌ ٥٨٨ ) في الأصل: «غنا».

فى الساعة الخامسة من هذا اليوم ( ٩ ديسمبر ١٩١٣ ) حضر عندي محمد زيد بيك ، باشكاتب محكمة مصر الشرعية ، وقال إن رجلاً لا يعرفه ، ذا لحية بيضاء ، لم يعرفه من قبل ، أعلمه (٥٨٩ بأنه يدعى أحمد عاطف ، من أرباب المعاشات ، وقال له : إنك صديق لسعد باشا زغلول ، فاذهب إليه وبشره ! فقال له : بماذا ؟ فبعد أن امتنع أولا عن ذكر اسمه ، وعن موضوع البشارة ـ قال : إن سعيد سيسقط أشنع سقطة ، ويتعين سعد مكانه رئيسا للنظار ، وسيكون ذلك قريبا !

# [ 1.77 ]

### ۱۰ و ۱۱ دیسمبر

يوم الثلاث ٩ ديسمبر ، انعقد اجتماع بشبرا في منزل فائق باشا ، وحضره الناخبون المندوبون في شبرا(٥٩٠) ، وبعضٌ من ناخبي بولاق ، وكان الداعون متفقين جميعا على انتخابي ، ودعوا اخوانهم للاجتماع لأجل ذلك . غير أن بعضهم أحس من فائق ومن بهجت تذبذباً ، فراجعها . ثم انعقد الاحتفال ، وتكلم فيه فائق معَرِّضاً بي ، وبعداوي للحكومة والخديوي ، ومشاغبتي ، وقال : الأحسن أن نتخب من يكون محبوباً من الطرفين .

فلم يوافق أحد عليه ، بل رده أحمد فريد والبنداري وخالد بيك مهدى ، وغيرهم من الخطباء . ولم يتكلم أحد في صالح حسين واصف (۱۹۹) سوى شخص يدعى محمد حمدى ، تابع للمدارس

<sup>(</sup> ٥٨٩ ) في الأصل : وأعلمه .

<sup>(</sup> ٥٩٠ ) في الأصل : في شوبرا .

<sup>(</sup> ۹۹۱ ) حسين واصف هو أخو مصطفى كامل . وكان رئيسا لمحكمة الاسكندرية في عام ۱۸۸٤ ، وبعد سنة عين مستشارا في محكمة =

الخيرية ـ وهو غير مندوب ناخب ـ فقابلوه بالاستهجان ، وأجمعوا على انتخابي .

ولكن جريدة الأهرام ، في عدد يوم ١٠ ، أشارت إلى انقسام المذكورين بيني وبين حسين واصف! فكذّبها ، في يـوم ١١ ، أحد الحاضرين تحت مسئوليته .

وقد حضر عندى أحمد أفندى حمدى خشاب ببولاق ، وحكى لى مفصل الحفلة ، وما تقدمها ، وعرفنى بأن حسين واصف يسعى للترشيح ، وأنه يريد أن يعرف نياته ، ويعود فيخبرنى بها ! فعاد أمس وأخبر بأن حسين واصف عرض عليه أن يدعو إليه الناخبين ، وأن يصرف عليهم ما شاء من النقود ، وهو يدفعها ـ فأبى أن يصرف الا من عنده هو . وأخبرنى أيضاً بأنه (٥٩٢) ارسل إلى الجرائد خطته ، وعازم على أن يعقد اجتماعاً : إما فى أحد التياترات ، أو عند محمود عثمان ببولاق ، وأنه كلفه أن يطوف على أربعة عشر نفرا من سكان بولاق ، يدعوهم إليه ـ ولكنه سيدعوهم إلى التثبت فى آرائهم ، والتمسك بكلمتهم .

عقد أمس اجتماعان أحدهما في الناصرية ، والثاني في مصر العتيقة . الأول ، كان الداعي فيه أحمد محسن ومحمود عارف لمعارضة انتخابي ، ولكن ( . . . ) (٥٩٣ [ ص ٢٧٠ ] سعى بواسطة العلايلي أن يثني عارف عن عزمه ، فآقنعه . وهذا يدل على أن المعية كانت هي المحرك لهما . وحضر عندي محمود عارف وسليمان فهمي

الاستثناف ، ومن ١٨٩٧-إلى ١٨٩٥ شغل وظيفة مفتش فى نظارة الداخلية ، ثم رقى مديرا للمنيا وقنا ، ثم محافظا لقنال السويس . وعندما تألفت وزارة عبد الخالق ثروت باشا فى أول مارس ١٩٢٧ عين وزيرا للأشغال العمومية .

<sup>(</sup> ۹۹۲ ) أي حسين واصف .

<sup>(</sup> ٥٩٣ ) اسم غير واضح .

ودعيانى للذهاب إلى اجتماعها ، فأبيت ، وحصل كلام فى خطتى وهدفى ، فخشنت من القول لعارف ، وانصرف بعد أن وعد بأن يكون الاجتماع فى صالحى .

وقد وفي وعده ، حيث خطب متنازلا لى عن ترشيحه . وخطب غيره كذلك من الحاضرين في هذا المعنى , وقد أراد عارف أن يبين تاريخي في خطبة ثانية ، فقاطع عليه صوت من الحاضرين (٩٤٥) بأن : « يعيش أحمد محسن » !

وانصرفوا بعد ان تابعوا (٢٩٩٠) الصوت وانصرف الناس بعدهم . ثم انعقد الاجتماع الثاني في مصر العتيقة ، وخطب فيه الكثير ، وأطنبوا في مدحى ، وقوبلت بهتاف عظيم ، كما شيعت بمثله ، وألقيت بعض كلمات تَشْكر الله على الشعور الوطني بالواجب نحو المهمة النيابية .

و في المساء ، احتفل في (...) (٢٥٩٤) بجمع اعانة لمدرسة مصطفى كامل ، وخطب فيه على كامل ، ودعا الحاضرين لانتخابي ، فصاحوا بالهتاف ، وقالوا : فليعش نائب الأمة . ثم تلا خليل مطران ببيتين ارتجلها مدحا ، فقوبلا بهتاف عظيم . وانصرفت مسرورا بعد أن لبثت بضع دقائق .

### في يوم ١٣ ديسمبر سنة ٩١٣

لبثت أمس في منزلى ، واستقبلت الكثير من الناس ، وكلهم يظهر السرور ، وكلهم يُفهمني أن له فضلا في جمع الأصوات إلى . وعلمت أن حسين واصف يطوف على المندوبين في دائرة بولاق فردا فردا ،

( ٩٩٤ ) وقد تقرأ : « المعارضين » ، والكلمة مكتوبة على هـ دا السكل : الحضارين .

(٩٤٥ م١) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ : شاغبوا .

(£90 م<sup>٢</sup>) عمارة غير مقروءة .

ويدعوهم اليه [صن ١٠٧٤] ويفتنهم بالنقود. وقد تمكن من فتنه بعضهم. ولبثت الليلة الماضية مسهدا ، ماغت الاقليلا ، وكنت أجبر نفسى على النوم ، وقلبى على عدم القلق ، وخاطرى على الاطمئنان ولكن لم يفد كل ذلك شيئا ، حتى إنى قلت فى نفسى : إن فى النجاح تعب ، وفيه عدم راحة ، وقد حصلت \_ لغاية الآن \_ على اكتساب رضا العامة ، فاذا لم ينتخبنى الناخبون لسعى أو جهل ، فذلك لا يدل على سوء طريقة الانتخاب .

ولكن رغها عن ترديدى لهذا الخاطر ، فان الواردات لم تنقطع ، ولكن رغها عن ترديدى لهذا الخاطر ، فان الواردات لم تنقطع ، ومكثت للصباح ، ثم فطرت (٥٩٥)وكتبت هيذه الكلمات ، حيث أنه كانت الساعة سبعة وأربعين دقيقة . أسأل الله حسن الختام .

توجهت الى قسم السيدة زينب فى نحو الساعة ثمانية ، وكنت سائرا على قدمى ، والعربة تتبعنى . فتلاقيت بابراهيم زيتون بيك ، وفهمت أنه بذل مجهوده فى الدعوة لى .

ثم قابلت أحمد صادق فى أتوموبيله ، فأخبرنى بأن اللجنة تشكلت من صدقى ، وعبد العزيز محمد ، وأحمد محسن . وكان أبو رابيه انتخب ، ولكن بناء على طعنهم انتخب عبد العزيز محمد . وأن الذين كانوا حاضرين من شيعتنا قليلين ، ومن شيعة محسن كثيرين ، وان جماعة محسن قالوا : ننتخبه و أبورابيه وسعد ، فلم نقل شيئا . وقالوا : صدقى ، فأجمع الكل عليه . ثم قال جميعهم بانتخاب عبد العزيز محمد ، فانتخب ، وصاروا ثلاثة .

وقد رأيت القسم مملوءا من الناس ، ومزدها ، فاخترقت صفوفهم ، وآوسعوا لى طريقا ، فوصلت الى مكان اللجنة . وانتخبت نفسى ، وخرجت . فقابلني في الطريق داخلاً حسن صبرى ، فسلمت ببرود .

<sup>(</sup> ٥٩٥ ) قراءة ترجيحية .

وانطلقت في أتوموبيل أحمد صادق الى بولاق ، وتقابلت مع خالد بيك مهدى ، فأخبرني أن اللجنة تألفت من حناوى ، وأحمد فريد ، وأحمد بهجت المرتد (٢٩٠) ، وأن الحال جيد ، وأن واصف دفع نقودا كثيرة . ثم عدنا الى منزلى . وبعد هنيهه ذهب صادق الى « الثمن » ، وقد عاد الآن [ص ١٠٧٥] \_ عاد هو ومصطفى رشيد وأحمد مدحت ، وأخبروا أن الحالة جيدة . وفهمت منهم آن ابورابية هدد بالطعن في أعمال اللجنة ، لأنه بعد انتخابه صار انتخاب عبد العزيز بيك محمد . وأخبروني بأن يوسف مبارك انتخب حسين باشا غلطا . وقد تحادثنا في موضوعات شتى أهمها صفات حسين واصف ، وسو سيرته . ثم ذهبوا الى بولاق ، حيث كانت الساعة ١٠ . وقد حدث عندى شيء من الاطمئنان ، ولكن لم يكن ذلك تاما .

اذا انتخبت في قسمين ، فلا يمكني الاختيار قبل انتهاء مواعيـد الطعن .

#### في ١٤ ديسمبر سنة ٩١٣

بقيت في المنزل لغاية الساعة خامسة . والاخبار تتوارد على تارة مبشرة ، وتارة غير مسرة وأفرح للأولى ، وانقبض للثانية ، ويضيق صدرى ، ويخفق قلبى . وصرت أتمشى في الطرقة وحدى ، وكلما دق التلفون ذهبت إليه وتكلمت ، وأنظر في الساعة كثيرا ، وأحاول أن أجهز نفسى وأعدها للخيبة وتحمل نتائجها ، فكنت لا أستطيع أتخيل ذلك ! حتى أنتقل منه إلى خيال النجاح ، والنتائج المترتبة عليه . ومازلت كذلك إلى الساعة ٥ بعد الغروب .

واذا بدقة تليفون ، فأصغيت ، فقال لى صوت : أهنئك! قد خرجت أغلبية الأصوات لك في ثمن بولاق! فتشكرت له . وفهمت

<sup>(</sup> ٥٩٦ ) اسم غير مقروء .

منه أنه مندوب ناخب من بولاق ، وكان معه جمع من إخوانه . ولكنى كتمت الأمر خيفة أن يكون ضحكة ضاحك أو هُزء مستهزىء !

وبعد ذلك تكلم نجل عز العرب فى التليفون بأنى انتخبت عن قسم السيدة ، بأغلبية مائة اثنين وستين صوتاً ، ثم قيل بمئة أربعة وثمانين . ثم حضر محرم بيك أبوحسين ، وأكد ذلك .

ثم حضرت جموع حاشدة صائحة بقولها: فليحى نائب الأمة ، فليحى سعد باشا! \_ إلى أن وصلوا إلى المنزل ، فلاقيتهم [ ص فليحى سعد باشا! \_ إلى أن وصلوا إلى المنزل ، فلاقيتهم [ ص الحاحتهم ، وعانقتهم ، وقبلتهم . ومازالوا يتواردون جماعات حتى ملا وا الجنينة ، وكانت أصوات الهتاف تخترق عنان السهاء . وكان منظرا مؤثرا جدا أخذ من نفسى مأخذاعظيها ، وكنت أردد عبارات التشكر . ثم توارد المهنئون فجالستهم وحادثتهم .

وألحوا على أن اختار القسم الذى أنوب عنه ، فأهالى دائرة السيدة يودون أن لاأفارقهم ، وأهالى بولاق كذلك ، وأنا أقول لهم : سوف أنظر فى المسأله بما ينطبق على ميولكم ، ويتفق مع المصلحة العامة . ولكن الالحاح كان شديدا جدا .

وحضر صاحب الأهرام ، وصاحب « الشعب » ومحرره ثم الشيخ الدمرداش ، وفتحى . وتعشى الأخيران معى، وكان على فتحى شىء من التكلف شعرت به ، وأرجو أن أكون مخطئاً . ثم حضر عبد الخالق مدكور ، فتهانأنا ، وكنت أكثر الشكر لله وللناس .

وبت الليلة مسهدا ، بعد أن نمت قليلا مفتكرا فيها يجب على ، خصوصا بالنسبة للقسم (٥٩٧) الـذي أختاره . فإن اخترت قسم السيدة ، أخشى أن يفوز فيه واصف ، وبليته عظمى ، وإن اخترت

<sup>(</sup> ٥٩٧ ) في الأصل: « إلا القسم » .

قسم بولاق ، أخشى أن يفوز اباظة أو محسن ، وهمها بلية أيضاً! وافتكرت أيضا فيها أصنع ؟ أأصنع اجتماعاً ؟ وفيها أقوله في ذلك الاجتماع؟

### في يوم ١٥ ديسمبر سنة ٩١٣ .

أول مافعلت أمس أن زرت الشباسى فى مخبزه ، وهو الذى أصابته ضربات من عساكر البوليس ، فطيبت خاطره ، وتنازل عن دعواه . وعلمت فى المساء أن العساكر ضربوه طوعاً لاشارة عبد الكريم بك ، ظناً منه أنه من خصومنا .

وقد زارنى الكثير من الناخبين المندوبين ، وأهل السيدة ، يشددون في أن لا أترك قسمهم . وأهل بولاق كذلك !

كنت فى فرح ابن موريس باشا قطاوى فى الكنيسة ، وتلاقيت ببعض النظار ، في هنأنى الرئيس ، بل سلم ببرود وكسوف ، ويوسف وهبه وذو الفقار هنا بتثاقل وافتعال ، ورشدى بحرارة . ثماتقابلت مع سعيد فى المنزل ، فهنأنى ، وأجبته .

# [ بس ۱۰۷۷]

فرحت لنجاح فتح الله ، ولم أحزن لخيبة لطفى ، ورأيت فى انتخاب الصوفانى دليلاً على قوة الشعور نحوه ، وضعف تأثير الحكام عنه ، وتفاءلت خيرا بذلك ، وبانتخاب أمثال عبد العزيز فهمى ، والمكباتى ، وعلى الشمسى ، وحسين هلال ، وعلوى الجزار ، وعلى المنزلاوى ، وعلى باشا شعراوى . ورأيت فى هذ حركة مباركة انشاء الله تعالى .

ولقد أعلنت ذلك الى « استورس » عندما قابلته فى الفرح ، فلم أر منه ارتياحاً \_ وهو طبيعى . وصرح بأنه ممنون (٥٩٨) من انتخاب فتح الله بيك ، وأنه اجتهد (٥٩٩) فيه .

ورأيت نازلى فى المساء ، وحكيت لها جميع ما جرى من كتشنر فى حقى . فاستغربت منه ، وقالت : لوكانت تعلم ذلك من قبل لكان لها معه شأن ! ولكنى أردت بذكره لها أن لا تطمع فى أن أكون معه ، ولا أن أحبذ سياسته (٢٠٠٠) .

استقبلت الجرائد ـ على اختلاف مشاربها ـ تعييني بالبشر والترحاب ، الا قليلاً منها . وقد ورد الى اليوم كتاب ممن يدعى فرج

( ٩٩٨ ) وقد تقرأ : محزون ، والأرجح ما أوردناه في المتن .

( ٥٩٩ ) قراءة ترجيحية

( ٦٠٠) في تقرير اللورد كتشنر إلى السير ادوارد حراى ، وزير الخارجية البريطانية ، بتاريخ ٢٨ مارس ١٩١٤ ، حلل نتيجة الانتخابات والانتهاءات الطبقية للناجعين على النحو الآتى .

« من حهة أوصاف الأعضاء الجدد فقد كان الملاك المعروفون عند الناخبين شخصياً أعظمهم فوزاً ، وأما السياسيون الأفاقون فلم يقضوا وطراً وهاك خلاصة تركيب الجمعية الجديدة الآن .

وقد كان ٧١ من الأعصاء المنتخبين و٤ من الأعصاء المعينين أعضاءً في مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية .

أنطون يقول لى فيه: إنه ضحى بنفسه ، وخرج من جريدة المحروسة، لأنه أراد ترشيحى بمقالة ، فمنع منها بتأثير من حداخل والخارج! (ديلزم أن أنظر في ذلك ) .

ورد على كتاب اخر من رجل كان نصحنى أن أسعى فى الانتخابات سعياً خاصاً ، بأن أجامل الناس فى أحاديثهم . وهو كذلك ، وسأجتهد فى ذلك انشاء الله تعالى .

### في ١٦ ديسمبر سنة ٩١٣

نشرت « الجريدة» « والجورنال دوكير » صورت ، « ولا بورص ايجبسيين » محادثة معى قلت فيها : إنى أبحث دائها عن مصلحة الأمة ، ولا أقصد عنادا ، ولا أبغى سوى رضا الأمة عنى دون سواه . وقد وردت على تلغرافات التهانى من كل الجهات ، وزارنى خلق كثير .

وزرت [ ص ١٠٧٨ ] مظلوم باشا في الجمعية التشريعية ، فوجدته مشغولا باعداد قاعة الشورى . وقد أحسن استقبالي ، ومكثت معه نحو الساعة . وفرَّجني على نظام قاعة الجلسة ، وأبديت بعض الملحوظات . وكان كلما قلت له : افعل كذا ، مثلا : اجعل مقعدين بجانبك حتى يعاونك الوكيلان في الملاحظة ، فيقول : سأقول لهم على ذلك \_ يعني الحكومة \_ فقلت : ذلك لك .

ثم قال: إن الأعضاء يلزم أن يلاحظوا دقة مركزنا ، فان حل الجمعية ليس مما يستهان به! فقلت : إن في الأعضاء الجدد أناسا متنورين عقلا ، يقدّرون الأمور حق قدرها ، ولا لزوم للتفكر في هذه المسألة الآن .

ثم طلب أن يُلاحظ في اللائحة الداخلية وضع عقوبة لمن ينقطع

عدة مرات عن جلساتها . فقلت : يلزم التفكر فى ذلك ، لأن حرمان عضو من وظيفته ليس مما يستهان به . وقال : إنى سأسير على الحياد فى (٦٠١) ضبط الجلسة . قلت : وهو كذلك . وشعرت بأن هاتين الفكرتين قد تلقاهما من كتشنر !

نشر المؤيد أول أمس جملة عن انتخابى ، بعنوان « الوزير القديم والنائب الجديد » سلك فيها سبيلا ثعلبياً . ولا أظن أن هذا الا من نقمة ، لأنى أفهمته إنى لا أقبل ( )(٢٠٢)

#### ۲۱ دسمبر سنة ۹۱۳

في منتصف ليلة الجمعة ١٩ ديسمبر سنة ٩١٣ ، توفيت حماتنا الست آصاقيش (٦٠٣) خانم ، حرم عطوفة مصطفى باشا فهمى . وقد كانت مريضة من نحو أربعة أشهر ، مرضا سبب لها كثيرا من الآلام ، ولعائلتها كثيرا من الأتعاب ، ولقرينها كثيرا من الهموم . وقد كانت طيبة القلب ، شفوقه ، كريمة ، تجمع الكثير من صفات الرجال . وكان لها منزلة خاصة بين سيدات مصر . ولذلك وقع نعيها موقع الأسى والحزن من أغلبهن . وكانت وفاتها في منزل محمود صدقى باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت اليه لرطوبة منزلها . وكنا نجتمع كل يوم باشا ، الذي كانت انتقلت الها ميثوله ، حيث يأتي الباشا من الهرم في نحو

<sup>(</sup> ١٠١٦ ) في الأصل : « ولي » أو « وفي » .

<sup>(</sup> ٦٠٢ ) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٣٠٣ ) هذا الأسم تركى ، وهو غير واضح فى مذكرات سعد ، ولكنى استعنت بالأستاذ مصطفى أمين الذى نطقه لى : « قصاقيش » ولكن سعد زغلول كتب حرف القاف ألفا ، كما يحدث فى نطقنا بالعامية ، كما كتب الألف ممدودة

الساعة ١١، ثم ينصرف في نحو الساعة ٣. وكان من عادته أن يصعد اليها عند عودته، فيمكث لديها الى قرب الغدا، ثم ينزل نتغدى معا. ثم بعد قليل يصعد، ونصعد معه إلى قرب الساعة ٣، ثم يخرج، وأخرج معه في العربة إلى منزلى، أنزل فيه، ويعود هو إلى الأهرام.

ولم يحضر خلق كثير، ولكن مناسب. وحضر النظار، واستورس، سكرتير كتشنر، ومندوب من قبل الخديوى، وساد النظار الى حد القبر - الاحشمت ويوسف وهبه، فانها تخلفا فى الطريق. وقد زارنا خلق كثير، ووردت علينا بعض التعازى بالتلغراف، ولكنها قليلة. وأقيم الميتم للرجال فى منزل صدقى، وللنساء فى منزل الباشا. وقد كانت أوصت فى آخر أيام بأن يلبس بعدها (...) (١٠٤٠) وأن لا يُصوّت عليها، وأن يبيت أولادها فى القبرة مدة ثلاث ليال. ففعلن البيات، وخالفن فى لبس السواد، وإطلاق الصوات (١٠٠٠).

قال لی رشدی: إن كتشنر تكلم معه (۲۰۰۱) مرة أخرى فی شأنی ، فقال له إنه يخشى أن أترأس الحزب الوطنی ، وإنى إذا فعلت ذلك فلابد أن يعمل على تسفيرى تسفيرا بعيدا(۲۰۰۷) . . وكلفه أن يقول لى ذلك . قال رشدى : فلم أقبل . وأضاف بأن هذا هذيان في هذيان ، وما من وزارة تصدق عليه !

أخبرني على شعراوي بأنه ذهب الى زيارة استورس ، فأدخله عند

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) كلمة غير مقروءة . والمعنى الملابس العادية وليست الملابس السوداء .

<sup>(</sup> ٦٠٥ ) أي : لبس السواد ، وأطلقن الأصوات .

<sup>(</sup> ٦٠٦ ) في الأصل : معها .

<sup>(</sup> ۲۰۷ ) هذه أول مرة يحدث فيها تهديد إنجليزي بنفي سعد زغلول. .

كتشنر ، ومكث يحادثه ساعة ، وأظهر له سروره من نتيجة الانتخاب . وإن استورس سأله عنى ، وقال إنى لم أزر اللورد! فقلت لعلى شعراوى : إنه لا معنى لهذه الزيارة ، إذ لا مناسبة لها! فقال : الأحسن أنْ تزوره في ٢٥ ديسمبر فقلت : سأنظر في ذلك .

# في يوم ۲۲ ديسمبر

أمس ، زارنا فى الميتم محمد باشا سعيد ، ومظلوم باشا ، والبرنس حسين باشا ، وغيرهم . وقد فاتحنى مظلوم فيها بينى وبين سعيد من الفتور ، فقصصت عليه طرفاً منه ، وقلت له إن كثيرا من أصدقائى تخوفوا من زيارتى لئلا تعفيهم (٦٠٨) الحكومة ، وقيل لى : إنى مراقب افاستغرب !

ثم لما حضر سعيد ، أخبرته ، فاستغرب ! وحلف أن لا علم له ! ثم شرع يحكى لى قصة تعيين الأعضاء الدائمين (٢٠٩) ، وكيفية دخول مرقص سميكة (٢١٠) ، حيث اتفق أولا مع كتشنر على ابعاده ،

<sup>(</sup> ۲۰۸ ) أي : تفصلهم .

<sup>(</sup> ٢٠٩) أى تعيين الأعضاء الدائمين في الجمعية التشريعية ، وكان القانون النظامي بإنشاء الجمعية يقضى بأن يكون عدد هؤلاء سبعة عشر عضوا : أحدهم رئيس ، والثاني وكيل ، والخمسة عشر يعينون على نحو يكفل النيابة عن الأقليات والمصالح التي لا تنال نصيبا من الانتخابات .

<sup>(</sup> ٦١٠ ) عين عن الأقباط : قليني فهمي بـاشا ، ومـرقص سميكــة بـك ، وسينوت حنا .

ثم تداخل «سيسيل »(٦١١) في ادخاله ـ ولم يتم القصة حتى قطع الحديث البرنس حسين

حكى لى فتحى قصة طويلة مع كتشنر ـ الـذى قابله أمس ـ حاصلها أن اللورد يحترمنى كثيرا ، وأنه بلغه أنى أميل إلى الحزب الوطنى ، وأن أكون بجانب الخديوى ، وأنه يجب أن يراتى . فقلت لفتحى : سأنظر في ذلك .

### فی یوم ۲۲ دیسمبر سنة ۹۱۳

بعد ذلك بيوم أو يومين ، أخبرنى عدلى بأن اللورد امتدحنى له ، واعتذر عن مسئلة حسين محرم بأنى عاندت فيها ، وأبدى رغبته في رؤ يتى ، فقلت:سأفعل بعد الميتم .

وفى يوم ٢٤ ذهبت مع محمد صدقى وسرهنك إلى القبة ، للتشكر للجناب العالى على حسن توجهاته بالنسبة لميتم حماتنا . وكان ذلك فى الساعة ١١ صباحا . فاستقبلنا استقبالا حسنا ، وأبدى أسفه على مصابنا ، وأشار إلى عنايته بعائلتنا ، وتقديره لارتباطها بعائلته ، وللخِدم التي أداها مصطفى باشا لحكومته وبلاده . وكان لا ينظر لى أثناء هذا الحديث تقريبا .

ثم انتقل إلى الكلام على الانتخابات. فقال: إني سأقول شيئا حقا ، لا لأنك حاضر اليوم ، بل لأنه الحق. إنك نفخت في الانتخابات روحا عظيمة ، فقد كانت مهملة (١١٢) قبلك

<sup>( 711 )</sup> اللورد سيسل ، المستشار المالي .

<sup>(</sup> ٦١٢ ) قراءة تقريبية .

[ ص ١٠٨١ ] فلما ظهرت في الميدان ، التفت الناس لها ، وتسابقوا في الترشيح .

وقد انتخبت الأمة رجالها على العموم من أهل الكفاءة ، غير أن . تعيينات الحكومة جاءت على غير المراد ، فقد عينوا كثيرا بمن لم ينجحوا في الانتخاب . فقلت : نعم ، مثل أمين سامى . فقال ـ بعد تردد ـ وسينوت حنا ، والشريعى .

ثم قال : وإنى مسرور من الأعضاء المنتخبين ، وقد جاهدت وحدى مدة اثنين وعشرين سنة ، فالآن ينبغى أن تشتغل الجمعية لخير البلاد وتقدمها .

ثم تكلم على الأوقاف ، وقال : إن العميد أرسل اليه يقول إنه ومستعد لارسال قوة عسكرية من جيش الاحتلال الى القبة !(٦١٣) ولقد كتبت \_ فيا كتبت إلى السير غراى(٦١٤) الأسبساب التي دعت الاحتلال ، بعد دخوله ، إلى فصل الأوقاف عن الحكومة . وأشرت اليه عن ربح الصفقة التي اشتراها الأوقاف في « أرمنت » ، وهي

<sup>(</sup> ۱۱۳ ) وهذه اشارة آخرى تؤكد أن الأزمة بين كتشنر والخديوى عباس حلمى كانت تسير على نحو مشابه لما حدث بين كيلرن والملك فاروق فيها بعد ، وكادت تؤدى إلى حادث كحادث ٤ فبراير ١٩٤٢ وحصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين - ولكنه قصر القبة في هذه المرة ! وبالفعل تؤكد المصدر أن كتشنر كان ينوى خلع عباس حلمى وتعيين سعيد حليم ، الصدر الأعظم، مكانه ( أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ، الجزء الثاني ، القسم الثاني ص ٢٩٧)

Grey of Fallodon, Edward Viscount الــــير إدوارد جــراى (٦١٤) (٦١٤)

وزير الخارجية البريطانية من ١٩٠٥ إلى ١٩١٦ حيث إسقال مع أسكويث Asquith رئيس وزراء حكومة الأحرار .

الثلاثة آلاف فدان المشهورة ، وأثبت أنها تربح ثمانية ونصف في المائة . وأنهم عينوا في الأوقاف ناظرا(٢١٥) ارتكب خيانة في الأوقاف ، بإستبداله وقفا يملكه على وجه فيه غبن للجهة التي يتحدث هو عنها .

( ٦١٥) الناظر الذي عين هو أحمد حشمت باشا . وقد ولد عام ١٨٥٧ بكفر المصيلحة ، ودرس الحقوق باكس ـ ن ـ بروڤانس ، وحصل على شهادة الدكتوراه ، وعاد إلى مصر عام ١٨٨١ ، وعين مندوبا لقسم قضايا المالية والمداخلية ، ورقى مديرا لأسيوط ، ثم إنتقل مديرا للمتهلية ، وأحيل ظلماً إلى المعاش في ديسمبر ١٩٠٣ ، ثم عين ناظرا للمالية في ١٢ نوفمبر ١٩٠٨ ، ثم ناظرا للمعارف في فبراير . ١٩١٠ عقب إغتيال بطرس غالى ، وكان وكيلا لحزب الاصلاح على المبادى المستورية .

وقد أورد محمد فريد عنه في مذكراته أنه كان في القضاء ، ثم انتقل للادارة ، وكان مديرا للدقهلية ، ثم رفت لسوء سلوكه وأحيل على المعاش . ثم تزوج بفاطمة هانم ابنة معجون بك ، وكانت مشهورة بسوء السلوك هي أيضا ، ولكنها صاحبة مال . وهو من أصدقاء الشيخ على يوسف صاحب المؤيد ، فساعده لدى الخديوى ! فدخل الوزارة ، وعين ناظراللمالية ثم للمعارف . وهو انكليزى محض جبار يرتكب كل دنيئة ارضاء لهم . وله قصة مشهوره في هذا الباب ، وهي يرتكب كل دنيئة ارضاء لهم . وله قصة مشهوره في هذا الباب ، وهي أنه لما كان مديرا لأسيوط أقام حفلة رقص لمفتش الداخلية المدعو برش بك ، وأحضر له راقصات من الفواحش ، وكان منزله بجوار – رئيس المحكمة الأهلية إذ ذاك ، أحمد بك حلمي (أحمد حلمي باشا) فاحتج عليه حلمي بك ، وأرسل له قائلا بعدم جواز إحضار الفواحش وسط عليه حلمي بك ، وأرسل له قائلا بعدم جواز إحضار الفواحش وسط بيوت الأحرار والأعيان ، وطلب منه تسريحهن حالا ، وإلا يخطر النيابة بيوت الأحرار والأعيان ، وطلب منه تسريحهن حالا ، وإلا يخطر النيابة حلمي هذا أصبح الأن أطوع للانكليز من حشمت ، وانفضت الحفلة ، إلا أن حلمي هذا أصبح الأن أطوع للانكليز من حشمت إن أمكن .

( أوراق محمد فريد ص ١١٤ )

وقد استغرقت المقابلة عشرين دقيقة ، ثم انصرفنا . وتأخرت ، توهما أنه يريد أن يكلمني في شيء ، فلم يقل لي سوى أنه عارف كيف أشتغل ! وما سلم يده لأقبلها !

ونزلنا ننتظر مصطفى باشا فى أودة التشريفات ، حتى أقبل ، ثم عاد ، وذهبنا إلى الحريم ، فبلَّغت تشكراتنــا بواسطة أغاسى (٦١٦) طويل القامة جدا ، بدين ، ولكنه خفيف الروح والجسم .

وقد ذكر لى مصطفى باشا أثناء العودة ، أن الخديو عملوء من سعيد جدا ، لأنه عرض عليه أسهاء الأعضاء المعينين من الذين ليسوا مخلصين له ، ويعلم أنه لا يميل اليهم! وأنه لم يعارض الا فى تعيين محمود شكرى باشا . وشكا(٦١٧) إليه مر الشكوى من تصرف سعيد .

وقد شغل هذا المنصب في الدولة العثمانية بعض البيض في القرن ١٦ ، ولكن ذلك لم يدم ، وأعيد المنصب إلى الأغوات السود ١٥٩٤ ، وبقى فيهم إلى إن ألغى . وقد عظم نفوذ أغوات دار السعادة من بداية القرن ١٧ إلى منتصف القرن ١٨ ، حتى استطاع بعضهم التدخل في تعيين الصدر العظام وعزلهم . وكان قصر الخديوى في مصر صورة من قصر السلطان العثماني من ناحية نظام الحريم (أنظر: دَ . أحمد السعيد سلمان:

تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرى من الدخيل ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ــ دار المعارف ١٩٧٩ ) .

<sup>(</sup> ٦١٦ ) أُغَاسى ، هو أكبر موظفى القصر الذى يشرف على الحريم ، ولا يكون إلا أسود خصيا فى الأصل ، يشرف هـو ومن تحته من الأغـواث السود عـلى الحريم ، وفى التركية ( دار السعادة أغاسى ) ، وهو الذى يشرف على الحرم , الهمايونى .

<sup>(</sup> ٦١٧ ) في الأصل: شكى .

لما عدت ، قيل لى إن موسيواستورس سأل عنى بالتليفون ، ورغب أن أحدثه فيه عند عودى . فقال : إن اللورد يريد أن يدعوك لوليمة عنده يوم الأربعاء القادم ، وفيها نواب العاصمة والبرئس الذى قبل أن يوقف الحداد رعاية لخاطر اللورد (٢٦١٧).

### [ ص ١٠٨٢ ] فهل تقبل هذه الدعوة ؟

فاستمهلته ، واستشرت مصطفى باشا ـ الذى كان عندى ـ فأشار بالقبول . فقبلت . وقلت لاستورس : إن جناب اللورد أبدى رغبته فى مقابلتى ، ولكنى لم أفعل إلى الآن ، لأنى كنت مشغولا بالميتم ، وكان فى نيتى مقابلته بعد انتهائه ، وقد انتهى اليوم ، وإنى مستعد الآن للمقابلة . فقال : في أى وقت تريد ؟ قلت : في الوقت الدى يحدد جنابه . فقال : يمكنك أن تأتى في نحو الساعة خمسة (٢١٨) اليوم !

فذهبت اليه فقال: إنى متأسف لما أصابكم ، وأبلغكم عبارات أسفى ، خصوصاً بالنسبة لمصطفى ، الذى أعرفه من يوم أن كان ناظرا بالحربية ، وله لدى مقام جليل . ثم قال : وإنى أهنيك بفوزك فى الانتخابات . فقبلت تهنئته . وقال : إنك تعلم أنى أشتغل لمصلحة بلادك ، ولا غاية لى الا تقدمها ، وإنى مسرور من نتيجة الانتخابات على وجه العموم ، وأرجو أن تساعدنى الجمعية على بلوغ هذا القصد . وإنى مهتم بها غاية الاهتمام ، لأنها مولودتى ! وقد أكثر قومى اللوم على فى انشائها ، واللورد كرومر وجورست لم يكونا يودان أن يحصل هذا التغيير ، ويستعظمون ما فعلت !

قلت : إن هذا لغريب ! هم يستعظمونه ، ونحن لا نعده شيئا !

<sup>(</sup>٦١٧م) يقصد: البرنس حسين.

<sup>(</sup> ٦١٨ ) إن تحديد اللورد كتشبر موعد مفابلة سعد زغلول في نفس اليوم يدل على تلهفه لهذه المقابلة .

فقال: ولذلك يهمنى أن تنجح كثيرا، وأن تحوذ الثقة فى الخارج، حتى نتدرج بها نحو الحكم الذاتى الذى ترغبونه. وإذا سمحت أن ألقى عليك قولا ليس بالأمر، ولا النصيحة، ولا الإرشاد، ولكنه استلفات، إن شئت أخذت به، وإن شئت أعرضت عنه ؟ فقلت يهمنى جدا أن أسمع هذا القول من جانبك.

فقال: إنك إذا أحرجك خصومك في القول، أخذتك الحدة، فدفعتك إلى أن تقول ماريما تتأسف عليه من بعد، وهذا مضر بك وبنجاحك! فقلت: إن هذا ريما كان في المحادثات العادية، ولكن في الرسمية أعرف أضبط نفسى. أما في الخصوصيات فهذا شيء آخر.

قال : وإنى قد نجحت ـ كما ترى ـ في سياستى ، فكل شىء سائر في طريقه ، ولا أعلم إن كان ذلك سعى الامام ملازمنى ، أو نتيجة [ ص ١٠٨٣ ] مهارتى ؟ ـ فلم أقل شيئا .

ثم قال : وإنه ينبغى للجمعية أن تسير فى مهمتها على مهل ، لثلا ينعكس القصد منها ، وينتهى الحال باخفاقى فى السعى لخيركم ـ وأطنب فى ذلك ، وكرره وأعاده عدة مرات !

فقلت: إن على الجمعية واجبات يلزم أن تقوم بها. وليس بصحيح أنها ستدك سبل الفساد، لأن أعرف كثيرا من أعضائها، وأسمع عن غيرهم ، إنهم متشبعون بروح الاخلاص والمسالمة ، وإنهم يريدون أن ينفعوا بلادهم نفعاً حقيقياً ، بايضاح آمال أمتهم ، وتبليغ حاجاتها .

<sup>(</sup>٦١٩) أي : حظا .

ثم إن مأمورية الجمعية محدودة باختصاصات معينة ، فهم لا يتخطونها ، ولكنهم يتحركون في الدائرة التي رسمت لهم على محور الحق ، غير ناظرين إلا الى مصلحة البلاد .

فقال: ولكن ما كل حق يقال، ولكل مقام مه ال ا فالجمعية التي قررت (....) (٦٢٠) لم تخرج عن حقها، ولكنها نفرت الأذواق منها. وإنى أعلم من الأمور كثيرا، ويجب على أن أكاشف بها دولتى، ولكنى لا أفعل ذلك خشية أن يحدث مالا يحمد عقباه.

قلت: ولكن رعاية المقامات والنظروف تقتضى احاطته بها ، والوقوف (٦٢١) على حقائقها . فإذا أردت ملاحظتها (٦٢١) ، فها عليك إلا أن تكشف لنا عنها ، لنتحد في الرأى معك ، وإلا إُذا كنت تعلم . مالا نعلم ، وتفعل بناء على ذلك مالا ترغب ، فلا حرج علينا .

فقال: إنى مستعد لذلك ، ولك أن تأتى كلما شئت ، وعلى أن أدعوك لتعريفك بما تمس الحاجة اليه ، فإن لم تقنع فلكل منا رأيه! فقلت: وهو كذلك .

قال: إنه سيُعرض عليكم مشروع إعادة النظر (٦٢٣) عفها تقول فيه ؟ . قلت: إنى على غير رأيك بشأنه ، وأخشى أن ترفضه الجمعية [ص ١٠٨٤] لأنه أحاطت به ظروف نفرت الناس منه . ذلك لأنه شاع وذاع وملأ الأسماع ، أن فكر الحكومة لم يتجه اليه الا عقب حُكم في قضية بالبراءة ، فتقرر في الأذهان أن الحكومة لا تريد في الحقيقة تبرئة المحكوم عليه ، بل الحكم على المبرأ! وقد تواتر عند الناس أيضا ،

<sup>(</sup> ٦٢٠ عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٦٢١ ) قراءة تقريبية ، وقد تكون : والتعرف .

<sup>(</sup> ٦٢٢ ) أي : إبداء ملاحظة عليها .

<sup>(</sup> ٦٢٣ ) يقصد : مشروع إعادة النظر في الأحكام الجنائية .

أن نظارة الحقانية كانت طلبت رتبة لرئيس الدائرة التى حكمت ذلك الحكم ، وبعد أن تقدم الطلب الى مجلس النظار ، سُحب منه عقاباً على هذا الحكم ! فأحدث هذا التصرف سوءا فى الأذهان ، ونفر الناس من هذا المشروع ، وقالوا إن قنصل فرنسا سعى لديك فى هذا المشروع !

فقال: إنى لا أعلم بذلك ، وما سعى قنصل فرنسا (٦٢٤) عندى بهمة ، ولكن المهم الدول الأجنبية ، فقد حصلت مساعى لدى حكومتى ، وأمرتنى بأن أفعل . هذا هو السبب ، ولابد من تنفيذه . قلت : ذلك شيء آخر! قال : لا مانع من تعديله إذا كان ولابد ، ولكن رفضه ، مع كونه أول مشروع يقدم للجمعية ، ليس باللائق! قلت : ولكن اللياقة ليست في وضع القوانين ، ومع ذلك سننظر .

ثم قال: إنى تكلمت عن هذا المشروع كمثل ، والا فإن الحكومة لا تفرط فى القوانين المتعلقة بالأمن العام . فقلت : إذا رأت الحكومة فرورة تنفيذ قانون برأى الجمعية ، يلزمها أن تقنعها بفائدته أو ضرورته ، وإلا تستقل وحدها بالمسئولية عنه .

ثم قال: وكذلك الميزانية ! لأن فيها أشياء لا يمكن لكل الناس علمها.

ثم انتقل بسرعة إلى التوصية بالتأنى واستعمال الحكمة! وقال: إنه يهمنى أمران: أولها، شخصك أن يلحقك ضرر! والشانى، المصلحة العامة، فيلزم أن تضع هذه المصلحة نصب عينك وتنظر اليها أثناء سيرك كما ينظر البحار القطب، [ص ١٠٨٥] وإلا غرقت وضاعت المصلحة.

<sup>(</sup> ٦٢٤ ) في الأصل : « فرانسا » . وكانت البراءة قد صدرت في حتى أسخاص من تهمة قتل بعض الفرنسيين ، مما أثار الوكالة الفرنسية .

نسيت أن أذكر، عناسبة منشأ إعادة النظر في الأحكام الجنائية ، أن أقول إني قلت له إنه كان في نيتي أن أسأل : لماذا الحكومة فكرت في هذا المشروع ؟ وما هي الأحكام التي صدرت خطأ ، ويراد بهذا المشروع تلافي أمثالها ؟ فقال : إن مثل هذا السطلب لا يجاب ، لأنه لا يمكن تعريض أحكام المحاكم للبحث والانتقاد ! قلت : إذا كان الأمر كذلك ، فإن الجمعية تكون معذورة في رفضه ، لأنها يجب أن تعلم جميع ما تعلمه الحكومة في المشروعات التي تعرضها هذه .

وقلت: (٦٢٥) إن الجمعية ستنظر بغاية الدقة في المشروعات التي تحول عليها ، ولكن نرجو أن تنبه على النظار بأن لا يسرعوا في وضع القوانين ، لأن ذلك مجلبة للخطأ . فقال : إن هذا غير لاثق (٢٢٦) وهم الذين يشتغلون بالقوانين ، وليس لى فيها عمل الا الفكرة الأولية ، لأني لست اختصاصيا . وقد حدث أن مشروعا أعطيت فكرته ، ثم تداولته النظارات ، فغيرت كل واحدة منها فيه ما شاءت ، حتى خرج عن أصله (٢٢٨) ولم يكن هو ما تصورت ابتداء! وكثيرا ما يحضر أمامي برونيت ومكلريث ويتناقشان (....) (٢٢٩) .

قلت: إذن فإن انتقاد المشروعات لا يمسك بشيء . (۱۳۳۰ قال: إنى أريد الاقناع! قلت: ذلك ما قصدت (۱۳۳۱) وأؤكد لجنابك أنه ما من سياسة يمكن أن تنجح معنا سوى الاقناع!

<sup>(</sup> ٦٢٥ ) في الأصل: ففلت .

<sup>(</sup> ٦٢٦ ) أي أن الاسراع غير لائق.

<sup>(</sup> ٦٢٧ ) كلمة غير مفروءة .

<sup>(</sup> ٦٢٨ ) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٦٢٩ ) عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٦٣٠ ) في الأصل : وقال .

<sup>(</sup> ٦٣١ ) في الأصل: ذلك قصدت.

ثم انتقال الى الكلام على الأوقاف ، وقال : إنه يمكنكم [ ص ١٠٨٦ ] أن توجهوا الى الناظر الأسئلة السلازمة عن الخيرات ، وكيفية صرفها ، وكل ما بعن لكم ، وهو يوضح لكم . وستجدون فيها من الوساخات (٦٣٢) ما يفوق الوصف . واعلم أن كل رأى صائب تبديه الجمعية في شأن الأوقاف يقابل بالاحترام ، ولا تتردد الحكومة في تنفيذ ه .

فلت: ويهذه المناسبة، يمكن أن استلفت نظر جنابكم إلى اقتراحي في

« صفقة طيبة (أرض المطاعنة): في يوم من أيام سنة ١٩١٧ جاءنى على جلال باشا (أحد المقربين للخديو) في ديوان الأوقاف وقال لى: «إن أفندينا أرسلني إليك في شأن شراء أرض للأوقاف عن طريق الاستبدال، وهي صفقة طيبة، فسألته عنها، فقال: هي أطيان أخيك محمد توفيق بك وتادرس شنوده والبابي الحلبي وتبلغ مساحتها ٣٥٠٠ فدان تقريباً في المطاعنة.

وقد كنت خبيراً بهذه الأرض وفيها قصر عظيم أعده السير إرنست كاسل لاقامته مدة الشتاء ، وكنت عالما بالثمن الذى اشتريت به ، فقلت له أن ليس لدى ما يمنع من إتمام هذه الصفقه .

فسألنى: « أتعرف الثمن » ؟ فقلت: « إننى اشتريتها لأخى بسعر ٦٥ جنيها للفدان للأرض الطيبة العالية، وكنت أعلم أن أوطَى جزء فيها على الساحل كان معروضاً بأربعين جنيها فقط للفدان، والملاك الآن في عسسر =

<sup>(</sup> ٦٣٢) هذا الكلام من اللورد كتشر نؤيده المصادر التاريخية ، وعلى رأسها أحمد شفيق باشا في « مذكراتي في نصف قرن » . وأهمية أحمد شفيق كمصدر تاريخي تكمن في أنه كان مديرا للأوقاف ، ثم أصبح مديرا للأوقاف الخديوية ، ومن هنا فإن ما يقدمه إنما هو رؤية من الداخل . ونكتفي بما أورده بخصوص صفقة المطاعنة ، التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ، ودفعت كتشنر إلى الإصرار بصلابة على نقل الأوقاف من يد الخديوي كإدارة ، لتصبح نظارة تخضع للمحاسبة كأية نظارة من نظارات الحكومة ، وكيف كان تصرف الخديوي في الأوقاف الخديوية نفسها . ونص ما أورده شفيق باشا هو كالآتي .

= لتسديد أقساط البنك العقارى التي عليها ؛ لذلك فانها ستباع بالمزاد في المحكمة ، فالثمن لايد أن يكون منخفضا .

فقال لى : «كلا إننا نريد ثمناً عالياً لهذه الأرض » ! فأجبته بأن الذى أنوى اتباعه هو أن تؤلف لجنه وتفحص الأرض وتقدر لها الثمن المناسب،

ولما وجدنى غير مستعد للسير في التيار الذى يريده ، قال لى : « إن لك فائدة في هذه الصفقة ؛ » فابتسمت وقلت له : « دعنا من هذا الآن ، فأنا على كل حال لا أستطيع أن أتصرف تصرفاً غير قانونى ما دمت في ديوان الأوقاف . »

وعندئذ سألنى : « ماذا ستصنع إذن ؟ فقلت له : « اتركونى لأتصرف بما توحيه المصلحه »

وفى مرة كنت مع الخديو ومحمد سعيد باشا ومحمد عزت باشا فى قطاره الخصوصى عائدين من تفتيش إنشاص إلى مصر بعد ان تفقدنا أعمال الاصلاحات فيه ، فقال لى محمد سعيد باشا: لماذا لم تنه مسألة المطاعنة ؟ فأجبته بأن ضميرى لا يسمح لى

وبعد أيام جاءنى أحمد صادق بك وكيل الخاصة الخديوية وسألنى عا عزمت عليه فى هذه المسألة ؟ فأجبته بأننى أحب أن أتصرف تصرفاً لا انتقاد فيه ، وخصوصاً أن الخديو قد تدخل فى هذا الموضوع ، فيجب ألا نعمل ما يسبب أى انتقاد ، فقال لى : « لا تفكر فى هذه الأشياء ، فان الخديو ينوى أن يجعلك ناظراً فى وقت قريب ، فأجبته بأننى على كل حال رجل الخديو سواء كنت ناظراً أو مديراً للأوقاف ، ولا أقبل على نفسى أن أعمل عملا يسبب انتقاد على سموه .

ولما تبين للخديو أننى غير مستعد للتساهل في هذا الامر ، ترك المسألة مؤقَّتا .

ولم يفاتحني سموه ولا غيره في مسألة المظاعنة. ولما لم انفذ أمره سمح لى بأجازة أقضيها مع عائلتي في الاستانة بمجرد أن التمسها من سموه.

وفي أثناء وجودي بها وصلتني عدة رسائل من عبد الرجمن فهمي بك ومن يه

ت محمد وجيه افندي سكرتيرى الخاص ، بالمجاولات التي بذلت لاتمام الصفقة بواسطة الأول . وبعد رجوعي علمت منه أيضاً أن أحمد صادق بك وكيل الخاصة الخديوية قابله ، وقال له إن الخديو يريد أن تعمل المباحثات اللازمة عن ٣٠٠٠ فدان وكسور بجهة المطاعنة كي تشتريها الأوقاف العمومية . وبينها كان بمسجد أبي العباس المرسى لصلاة الجمعة مع الخديو ، سأله سموه عها تم فيها أبلغه به أحمد صادق بك ، فعرفه بأنه سيقدم تقريراً عها اجراه ، وبالتحرى علم له أن هذه الاطيان يمتلكها الان شخصان ، أحدهما محمد توفيق ، بك وله الثلثان ، واندراوس بشاره ، وعلك الثلث الذي اشتراه في العام الماضي ( سنة ١٩٩١ ) من البابي الحلبي الكتبي المشترى الاصلي لهذا الثلث . وأن هذه الأطيان متأخر عليها قسطا سنتين للبنك العقاري الذي حل على الدائرة السنية البائعة الأصلية ، وأن البنك المنارو شرع في نزع ملكية هذه الاطيان وتحددت جلسة للمبيع .

وقد علم عبد الرحمن فهمى بك بأنه يراد مشترى هذه الأطيان للأوقاف العمومية بأكثر من ضعفى ثمنها ليستفيد المالكان بعض الشيء؛ والبعض الآخر لمن يلحون باجراء هذا المشترى، فأسرع بمقابلة عباس في سراى رأس التين وعرض عليه عدم إمكان مشترى هذه الاطيان بطريق الممارسة لأنها معروضة للمبيع بالمزاد الجبرى، وأن هذا مخالف للقانون المالى، فظهر له امتعاض الخديو من أقواله. وبجلسة أخرى مع سموه بوجود أحمد صادق بك قال: « تأكديا أفندينا أنني أضحى كل شيء في سبيل مرضاتك ولكنى في الوقت نفسه أضحى حياتى في علام مساس المصلحة المرتبطة باسمك بسوء. هذه الاطيان كان يمتلك ثلثها شخص يدعى اليابي الحلبي، باع نصيبه في العام الماصى إلى اندراوس بشارة بسعر الفدان ٤٠ جنيها مصريا وقيل ب ٤٠ جنيها مصريا، وهذا الرجل وزع سرة على جميع القناصل والنظار والمساكين تبعثر ذات اليمين وذات اليسار، وأن الأوقاف تريد مشترى والمساكين تبعثر ذات اليمين وذات اليسار، وأن الأوقاف تريد مشترى أطيان، لا يساوى الفدان منها أكثر من ٤٠ جنيها، بخمسة وتسعين جنيها، أطيان، لا يساوى الفدان منها أكثر من ٤٠ جنيها، بخمسة وتسعين جنيها، ويستنبض هم القوم إلى ملاقاة هذا العمل؛ فتلقاء هذا يا أفندينا نرى أن

الحكمة تقضى بعدم التفكير في المشترى بالممارسة ، وأن المشترى بالمزاد

العلنى لاجناح عليه ولاتثريب .
وعندئذ فكر الخديو برهة ، وقال له : « أعد فحص المسألة ثانيا ، وإنْ
وجدت لها حلا قا شتريها » ثم سافر الخديوى إلى أوروبا ، ولكن عبد الرحمن
فهمي لم يقبل تنفيذ الأمر ، ووقف موقفا مشرفا .

(اختيارى للأوقاف الخصوصية وبعد رجوعى من الأجازة استدعانى عباس لسراى عابدين ، وهناك وجدت محمد سعيد باشا ، فقال سموه : (طلبتك مع سعيد باشا لتفكرا فى اختيار رجل غير أحمد خيرى باشا يدير الأوقاف الخديوية لأنه ليس من المجددين الذين يدخلون الاصلاحات والنظم الجديدة ا » .

وفي مرة أخرى سألنى عها أذا كنت قد فكرت فيمن يصلح لهذه المهمة ، فأجبته بأننى أرشح على أبا الفتوح باشا لأنه رجل إدارى وقانونى وجدى في عمله وتصرفاته . ثم سألت عمن اختاره محمد سعيد باشا ، فقال إنه لم يرشح احداً للآن ثم فكر قليلا وقال : « ولماذا نبحث يا شفيق بعيداً عن رجل صالح للأوقاف الخصوصية وعندنا من يصلح ؟ » قلت : « ومن هو ؟ » قال : « أنت . »

وسألنى عما أتناوله من ديوان الأوقاف فقلت: « ١٧٥٠ جنيهاً . » قال: « وإذا أحلت على المعاش ؟ » قلت: « ثمانمائة جنيه » قال: « فاذا نلت هذين المبلغين تكون قد وصلت إلى مرتب ناظر ، وبعد ذلك ننظر في ترقية أخرى ! » .

فقلت لسموه: « إن الناس كانوا يقولون عن ديوان الأوقاف إنه رجل مريض ويحتاج إلى علاج ، وأنا قد أخذت في علاجه ، ولا أستطيع أن أقول إنه أصبح سليها تماما ، ولكني أحب أن أتمم هذا العمل حتى يقال: هذا هو المصرى الوحيد الذي ليس له « جوكي » انجليزي فيكون عملي نموذجا للمصرى المصلح ، وهذا يعود لسموك ولاختيارك وارشادك . »



- لآخر ، فسألتنى يوماً : « هل ستترك الأوقاف العمومية ويحل محلك البك الذى أنا فى خديته ؟ ، فاستغربت لمعرفتها بأمر تم الاتفاق بينى وبين الخديو عليه فقط . وسألتها عن مصدر هذا الخبر ، فقالت إننى سمعت فى منزل مخدومى أنه باع قطعة أرض ، ودفع خمسة آلاف جنيه للوسيط من رجال المعية !

« عباس يصيب عصفورين بحجر . عند ثل ظهر لى أن محاولة إخراجى من الأوقاف العمومية لها وجهتان : فالأولى هي أخذ الخمسة الآف جنيه ؛ أما الثانية فهي تنفيذ صفقة المطاعنة ، وشراء الأطيان عبلغ ٩٥ جنيها للفدان الواحد ، في مقابل سمسره قدرها ستون ألف جنيه ، تسلمها أحمد صادق بك من إدارة خزانة الأوقاف ، عمدا ما استفاده البائعون .

« تحويل الأوقاف الى نظارة . قد علم كتشنر بهدا السر (شراء الأوقاف أرض المطاعنة وأخذ الخليو مبلغ ستين ألف جنيه ) وصمم على جعل ديوان الأوقاف نظارة ولما كانت للمشكلة صبغة دينية ، فانه أراد أن يعرف رأى الآستانة .

« كتشنر يستشير الصدر الأعظم وشيخ الاسلام: وكانت له علاقة مع عماد الدين بك وكيل دائرة الأمير حليم باشا ، فطلب منه عند سفره إلى استانبول في فصل الصيف مقابلة شيخ الاسلام « خيرى أفندى ، والصدر الأعظم » البرنس سعيد حليم باشا ، ومفاتحتها لأخذ رأيها في تحويل الأوقاف المصرية إلى نظارة ، فسافر ؛ وذات يوم عقب اجتماع الوكلاء في سراى الصدر ، عرض عماد الدين عليهم الموضوع ، فأظهروا جميعاً موافقتهم ، وكان البادىء طلعت باشا ناظر الداخلية ، وكان الصدر الأعظم وشيخ الاسلام صامتين . ولما سئل الصدر الأعظم عن رأيه ، أجاب بأن الرأى لحضرة شيخ الاسلام . فقال هذا إنه لا يرى مانعا فحسب ، بل يرى المصلحة في هذا التحويل! فتال لا يرى مانعا فحسب ، بل يرى المصلحة في هذا التحويل! فتال

« ولما عاد عماد الدين في الخريف ، أخبر كتشنر بالنتيجة ، وكانت وزارة الخارجية الانجليزية تركت لكتشنر التصرف في هذا الأمر تحت

مسؤليته .

« عندئذ أرسل حسين رشدى باشا للخديو ليفاتحه فى الأمر ، ! فاعترض بأن المسألة شرعية ، وهو لا يستطيع أن يعمل فيها شيئاً ، ولما سمع كتشنر هذا الرد غضب وقال : « إذا كان لا يريد الموافقة ، فأنا أسلم العرش لابن, عمه » ( يعنى سعيد حليم الصدر الأعظم ، وعداؤ ، للخديو معروف ) .

ودارت المخاطبات في الموضوع بضعة أيام ، بواسطة محمد سعيد باشا ، وحسين رشدى باشا ، وانتهى الأمر بسؤال الحديو الصدارة بصفة رسمية ، فوافقت على المشروع ، وبذلك تمت المسألة كطلب كتشنر .

« النظام أبجديد للأوقاف : وقد اضطر الخديبو للموافقة أخيرا واجتمع مجلس النظار في ٧ نوفمبر لوضع النظام الجديد لهذا التحويل ، وحضر الاجتماع لورد ادوارد سيسل مستشار المالية ، والسير ملكولم مكليرس ، والمسيو روكاسيرا المستشار الخديوي في مجلس النظار .

وفى ٢١ نوفمبر صدر الأمر بالتحويل ، على أن يتألف مجلس أعلى لنظارة الأوقاف من ناظرها رئيسا ، ومن شيخ الجامع الأزهر والمفتى وثلاثة أعضاء آخرين .

وتكون منزانية الأوقاف نافذة بمقتضى إرادة خديوية ، بناء على طلب ناظر الأوقاف ، وموافقة المجلس الأعلى ، وبعد أخذ رأى الجمعية التشريعية .

وعدلت النظارة ، فعين أحمد حشمت باشا ناظراً للأوقاف ، ومحمد شفيق باشا وكيلا لها ، وأحمد حلمى باشا للمعارف ، ! وسعيد ذو الفقار باشا للمالية ، ! ومحمد محب باشا للزراعة التي أنشئت حديثاً ، والمستر هينز وكيلا للزراعة .

خصوص مراقبة الأوقاف! فقال: إنه لا يمكن إجابته، ولا فائدة منه، لأن الحكومة تؤكد أن رأى الجمعية يكون في قوانين تنظيمية، وهذا كاف! قلت: كاف مدة وجودك، ولكنك غير مخلد هنا، فإذا حدث وحرمت مصر منك فماذا يكون الحال؟

إنى (٦٣٣) أرى أنه مادام ليس في الإمكان أن تشتغل أنت بأمور هذه المصلحة ، ولا غيرك من رجال الاحتلال ، لطبيعتها الدينية ، ومادامت أمورها بيد ناظر وطني وخمسة وطنيين آخرين فقط (٦٣٤) — فلا مانع يمنع من وضعها تحت مراقبة نواب الأمة ، وأن يكون رأيها فيها قطعيا . ولو فعلت ذلك ، لاكتسبت فخرا كبيرا ، وكان هذا أفضل مشروع وضعته وأبقى أثر كته .

وعين الأعضاء الشلائة في المجلس الأعلى ، وهم يحيى ابراهيم باشا ، وحسين واصف باشا المهندس ، واسماعيل حسنين باشا .

وقد تردد يحيى باشا فى قبول منصبه هـذاكانه وهـو رئيس محكمة الاستئناف سيكون عند انعقاد المجلس الأعلى تحت رياسة وكيل النظارة عند غياب الناظر ، وحل هذا الاشكال بألا يحضر إلا الجلسات التى يرأسها الناظر .

الانتقام من عبد الرحمن فهمى بك: سبق القول بأن عبد الرحمن فهمى بك وقف فى وجه الخديو فى صفقة المطاعنة ، وقد حملها له الخديو ، وطلب منه مرات أن يستقيل من منصبه فأبى ، فانتهز الخديو فرصة تحويل الأوقاف إلى نظارة ، وأشار باخراج عبد الرحمن فهمى بك منها على محمد سعيد باشا ، الذى اتفق مع عبد الرحمن بك على تعيينه مديراً للمنيا أو محافظاً للقنال . ولما سمع الخديو بذلك أظهر استياءه لمحمد سعيد باشا ، فعدل عن تعيينه بعد اخراجه من الأوقاف » .

<sup>(</sup> ٦٣٣ ) في الأصل : « وإني » .

<sup>(</sup> ٦٣٤ ) أضفنا « فقط » لتوضيح المعنى .

فقال: ان ذلك غير ممكن! قلت: إن هذا أمر غير كاف فى الاقناع، الذى اتفقنا على جعله أساسا لأعمالنا! . قال: لأنه يكون سابقة سيئة! قلت: ما أحمد هذه السابقة!

وقد جاء فى كلامه ، أثناء الخوض فى بحث مشروع الجنايات ، إن الحكومة لا تنظر فقط إلى مصالح طائفة واحدة ، بـل إلى مصالح الطوائف المختلفة [ عس ١٠٨٧ ] من نصارى وغيرهم .

ثم قلت له الن أستسمحك أن أقول شيئا ، يتعلق بما بلغك أن أتحدث مع الخديوي ، وإنى أكون آلة في يده ، وإني سأكون زعيم الحزب الوطني ! وهذا لا حقيقة له !

فقطع الكلام وقال: ما صدقت شيئًا من ذلك ، وقلت: لا أصدق حتى يقوله لى هو!

قلت: لك الحق، لأني إذا كنت أفعل شيئا أفعله جهراً بلا مبالاة ولا خوف، وأكون مستعدا لتحمل جميع نتائجه. وفي الحق أن الحديوى أرسل يطلبني، فها قابلته إلا اليوم. وما أنا بسهل المأخذ، ولو كنت كذلك لكنت أنت أقدر عليه من سواك! وما أنا الا رجل أمتى، أخدمها وألاحظ مصلحتها، ولا أحول عنها. وهناك أمر، ما أردت أن أطلعك عليه الا بعد الانتخابات، وهو أن الحكومة أحاطت منزلي بالجواسيس، ونبهت على الموظفين أن ينقطعوا عن زياري، وتداخلت في منع ترشيحي، واستعملت الجرائد المساعدة من طرف الحكومة في التشهير بي، وفي جعلى رجلا مخوفاً مهيجاً ولكن رغها عن ذلك قد انتخبت والحمد لله. فقال: إني لا أعلم شيئا من ذلك، ولقد انتخبت في داثرتين، فهنيئا بذلك. قلت: أفتخريه! فقال: لا تصدق ما يبلغك عنى، ولا أدرى كيف نقلوا لك عنى ما نقلوا ؟

قلت : إن الذين نقلوا مكلفون بالنقل من قبلك ، وهم : رشدى ، وفتحى ، ومحمد محمود ، وعدلى .

قال: من هى الجرائد التى شهرت بىك؟ قلت: « النوفيل » و« البروجريه » و« المؤيد » فقال « المؤيد » ؟ قلت: نعم! قال إنه قابل صاحبه ، ونصحه بألا يكتب ما يعد صادرا من الخديو. فقلت: إن ذلك مشاع (٦٣٥) قال: غريب جدا!

واتفقنا على أنى إذا سمعت شيئا ، أقول : إن اللورد كتشنر يعرفنى وأعرفه \_ وهو يقول مثل ذلك! [ص ١٠٨٨] وأنه يُعلم (٦٣٧) بعض أعضاء الجمعية (٦٣٨) بالصعوبات التى تعترض المشروعات التى تضعها الحكومة ، وأنه يتكفل بمراقبة الأمور الخارجية وبحثها ، ونحن بالأمور الداخلية ، ويقول لنا ما يعلم وما يفتكر ، فإذا اقتنعنا فبها ونعمت ، وإلا حفظ كل رأيه . وعلى أننا نعرض عليه ما ننوى ، فاذا نفذ ، فبها ونعمت ، والا عمل كل واحد ما يراه صالحاً .

حضر عندى أمس أحمد باشا محمود ، وعبد الجواد نوار ، وأخبران بأن بعض موظفى مديرية البحيرة بايعاز المدير شارعون في جمع مبلغ ، ٣٠٠ آلاف جنيه لعمل تذكار له ! والناس متألمون من ذلك ! فقلت : إن في نيتي وضع مشروع للجمعية التشريعيسة يمنع من هذه الاكتتابات ، وسأسعى في منع الاكتتاب المذكور .

<sup>(</sup> ٦٣٥ ) أي : أن قصة نصيحة اللورد كتشنر لصاحب المؤيد معروفة .

<sup>(</sup> ٦٣٦ ) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup> ٦٣٧ ) فى الأصل وأنه يعلمنا ، وقد كرر سعد زغلول هذه العبارة معدلة فى أول الصفحة التالية كها هو واضح فى المتن ، ومن هنا حذفناها .

<sup>(</sup> ٦٣٨ ) الجمعية التشريعية .

وفي هذا اليوم ؛ طلبت مقابلة اللورد كتشنر . فتحددت في الساعة ١١ .

# [ ص ۱۰۹۱ ] (۱۳۹۶

فى يوم ٢٦ قابلت رشدى قبل الذهاب الى كتشنر، وفهمت منه أن كتشنر قال له على زيارق، وأنه اتفق معى على أن نقبل المشروعات التى تامر بها حكومة لندن (٢٤٠). فقلت : لم نتفق على ذلك ، ولكنه يقول لنا معلوماته الخارجية، فإن اقتنعنا فبها ، والا أصر كل على رأيه. وقلت له ملخص ما كتبته آنفا وأفهمت رشدى أنى معه قلبا وقالبا ، وأنه يكون آمنا من جهة ما يقوله لى ثم عدت إلى منزلى، وتوجهت منه إلى كتشنر .

# [ ص ۱۰۸۸]

وقد وجدت (۲٤١) عنده البرنس حسين ، فانتظرت برهة ، ثم دخل علينا من باب الجنينه هو والبرنس ، فسلمت على البرنس أولا ، ثم عليه ثانيا ، ثم استقبل أمامي ميشيل لطف الله (۲٤٢) ، وتكلم معه بعض كلمات .

<sup>(</sup> ٦٣٩ ) آثرنا تقديم هذه الصفحة في الترتيب ، حسب ترتيب أحداثها .

<sup>(</sup> ٦٤٠ ) في الأصل : لوندن .

<sup>( 7</sup>٤١ ) في الأصل : « ووجدت » .

<sup>(</sup> ٦٤٢) ميشيل لطف الله ، سورى مسيحى ولد في ٢ سبتمبر ١٨٨٠ ، وتعلم في مدارس اللغات والعلوم بمصر وبيروت ، واشتغل في الأعمال المالية الكبرى في دائرة أبيه حبيب باشا لطف الله ، وأصبح عضوا في الجمعية التشريعية . وعندما تألف الوفد المصرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى : أختير عضوا فيه ، ولكنه لم يستمر . ( الياس زخورا : يه الأولى : أختير عضوا فيه ، ولكنه لم يستمر . ( الياس زخورا : يه الله المولى المو

ثم أخذنى معه إلى الترسينه ، فقال لى إنه تكلم مع سعيد فى شأن الجواسيس ، فأكد له بأنه لم يأمر بشىء من ذلك ، وكذلك هارفى . وقال (٦٤٣) إنه كان على (٦٤٩) خبرون من جهة عابدين (٦٤٩) وقال (٦٤٩) : فاحتطت وأمرت (٦٤٧) بأن شيئا من ذلك لا يكون . فتشكرت له .

ثم قلت: طبقاً للاتفاق ، جئت اليوم لأمر صغير ، وهو أن بعض الموظفين في المديريات ، التي تحدث تنقلات فيها ، شارعون في جمع نقود للاحتفال بالستين (١٤٨٠) وقد كان في نيتي أن أضع مشروعا لمنع ذلك . فقال : إني أمرت [ ١٩٨٠] قبل الآن بمنع ذلك قطعيا من الجهات على وجه العموم ، وقلت لهم عنه . انما قلت : إنه لا يكون خاصا بكمال (٢٤٩) ، وأرجوك أن لا تقول عن كمال ! قلت : خيرا فعلت ! قال : ولكن هذا لأمر معتاد عليه !

قلت إنه (٢٥٠) كان ممنوعاً في عهد كرومر ، حتى إنهم حاكموا أحمد خيرى على كونه جمع مالا لزينة للخديوى ، وحكموا عليه بالرفت .

قال: وأنا منعته! ألا تتذكر مسئلة المدير في جرجا الذي قهـر

السوريون في مصر ، الجزء الأول ص ١٧ - ٢١ ، عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩١٨ - ١٩٣٦ ص ١٢٦ )

<sup>(</sup> ٦٤٣ ) أضفنا « وقال » لتوضيح المعنى .

<sup>(</sup> ٦٤٤ ) في الأصل : « عَلَيُّه » .

<sup>(</sup> ٦٤٥ ) يقصد بعابدين : الخديوى .

<sup>(</sup> ٦٤٦ ) أي بكتشنر .

<sup>(</sup> ٦٤٧ ) في الأصل : « وأمر » .

<sup>(</sup> ٦٤٨ ) أي الاحتفال ببلوغ سن الستين ، وقد تقرأ : ( المسنين » .

<sup>(</sup> ٩٤٩ ) هكذا في الأصل : ولم يرد ما يوضح شخصية كمال هذا .

<sup>(</sup> ٢٥٠ ) أي : الإكتتابات وجمع الأموال .

شخصا على أن يدفع مبلغا ؟ كيف صنعت به ؟ فقلت : ولكنك عينته بعد ذلك وكيلا لنظارة ! فغمغم ببعض كلمات لم أفهمها !

ثمْ قال ــ بعد أن خضنا في موضوع آخر ــ : إنى لا أحفظ لأحد ضغينه ، وإنى أعفوإذا عاقبت ، ولا أحب أن استبقى الحفيظة .

قلت: هذه صفه عظيمة ، ولكن لا يلزم تشجيع الرشوة! فاشمأز من هذه الكلمة ، وقال كيف؟قلت : لأن الإغضاء عنها تشجيع لها!

قال: أما بالنسبة إلى ما يعمله الناس لى ، فهذا شمىء نافع! ولا يمكن أنّ يقابلني الناس في العراء (١٩٥١)؟ قلت: لا كلام لى في شأنك ، ولكن الكلام في الاكتتابات التي تعمل للموظفين..

قال لى : هل لم تذهب الى طنطا وترى آثار محب باشا ؟ قلت : لم أرها ، ولكن هذه الآثار لا تشفع في الرشاوى وابتزازها (٢٥٢) من الناس بالاكتتابات . فقد تألفت لجنة تحت رئاسة وكيل المديرية ، وطاف البلاد بها ، مصحوبا بأهل النفاق ، وأخذوا يبتزون الأموال من الناس ابتزازاً ، ودقّعوا المرشحين للجمعية التشريعية كلّ واحد مائه من الجنيهات على الأقل ! [ص ٠٩٠ ] وسمعت أن رجلا من المرشحين ، أملاكه في المزاد ، ولا يجد قوته ، دفع مائة جنيه اقترضها !

قال : آتني بهذا الرجل ! قلت : لماذا ؟ قال : لأن يقول ما وقع

( ٢٥٢) قرآءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٦٥١) كانت مقابلة الأهالي لكتشنر في الريف تتم في سرادق يقام لهذا الغرض .

له ! قلت : إنى لا أقول بأن الناس أكرهوا على ذلك إكراها ماديا ، بل معنويا ، بطريق تأثير الحكام عليهم . وهذا سيء جدا .

ولقد جمعوا لمحب أربعة آلاف جنيه لمتحف ، صرفوا منها ألفا للاحتفال به ! ولا يفهم الناس من هذا المتحف شيئا ! وإنى ــ ويقولون إنى رجل عظيم - لا أفهم شيئا منها ، فها بالك بالفلاح ؟ أتظن أنه يدفع بسهولة ايجادا لعمل لا يفهم له معنى ؟

إنى أتأكد أنه لو عُمل لك أنت اكتتابات فى العاصمة ، ما وجدت رجلاً يدفع فيه مائة جنيه مرة واحدة ! ــ مع أن آثارك أعظم بكثير من آثار عب !

وهـذا اللورد كـرومـر ، لم يتمكنـوا من أن يجمعـوا لـعــ بعـد خروجه ــ أزيد من خمسة آلاف جنيـه ! فقال : ولماذا اكتبوا لـه ؟ قلت : لمساعدة ملجأ الأطفال الذي أنشأته حرمه .

قال: إن الاكتتابات كانت من قبلى جائزة. قلت: كانت بمنوعة بمنشور رسمى ، وبأحكام صادرة على الموظفين! وليس ضرر الاكتتابات قاصرا على ما يجمع رسميا، ولكنه ضرر معقد (١٥٣٠) ، فإنه بجانب الرسمى تجمع أموال كثيرة . لا نظن أن ما جمع للهلال الأحر والحرب التركية من المال ، هو الذي جُمع وحده فقط ، بل جُمع بجانبه الكثير . وهذه مصيبة كبرى ينبغى العمل على ازالتها .

# [ ص ۱۰۹۲ ].

قال : إنى ما أرذت أن أتداخل فى اكتتابات الدولة (٢٠٠١) قلت : نعم، مجاملة للشعور الاسلامي . قال : نعم، وهاذا من حسن

<sup>(</sup>٦٥٣) قرائة تقريبية ، والمعنى أنها ضور مركب . وقد تقرأ : « متعدد » .

<sup>(</sup>٦٥٤) يقصد: الدولة العثمانية

1444

السياسة . قلت : نعم ، ولكن لا يمنع ذلك من الالتفات الى منع هذا الضرر ، بعمل لا ثحة في هذا الوقت ، تتضمن منع الموظفين من الاكتتابات الا باذن الحكومة ، وبعد تحديد قيمة ما يُكتتب به .

قال: إنى أمرت بارسال منشور للجهات ، قبل مجيئك بيومين . ولكن لابد أن أراه وأسأل عها إذا كان تنفذ أولا ، لأن في هذا البلد لا يكفى أن يَأمر الانسان، بل لابد أن ينفذ ا

ثم قال : إنه سيكون عند مصطفى باشا فى الساعـة ٣ اليوم . وامتدحه ، فقال إنه الرجل الوحيد الذى أحبه . قلت : الذى تحبه ؟ قال : الوحيد .

وانصرفت مسرورا من كونى كنت معه حراً فوق الـلازم ، وما تركت له شيئا الاقلته له ، حتى قال لى : إنك متشدد! قلت : وأنت كذلك! إذ يلزم ألا نشجع الرذيلة بأى حال من الأحوال .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

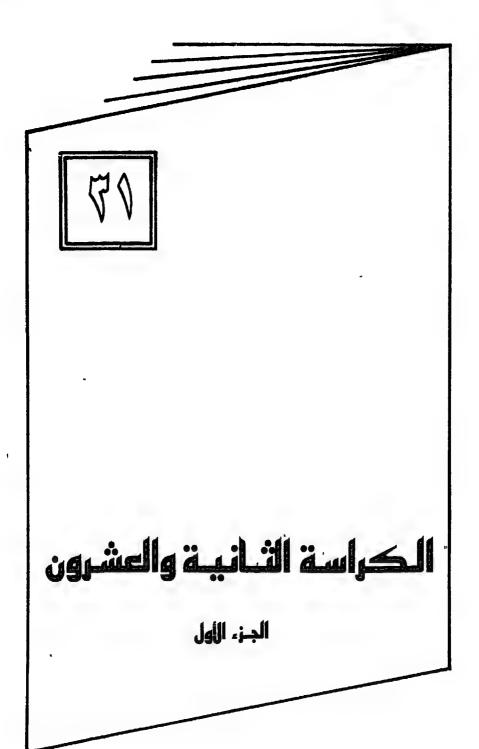



الكراسة الثانية والعشرون الجزء الأول من ص ۱۰۹۳ ـ ص ۱۱۰۵ يوم ۱۲ ديسمبر ۱۹۱۳

### محتويات الكراسة :

ـ مقابلة سعد للخديوى لشكره على تعزيته في وفاة حماته.

- مقابله سعد لكتشنر -



### [ ١٠٩٣ ]

#### ۲۳ دیسمبر ۱۹۱۳

بعد أن رشحت نفسى ، وأخذ الناس يتحدثون بشأنى ، وظهرت علامات كثيرة دلت على ميلهم نحوى ، واتفاق الأغلبية على انتخاب سعى اللورد كتشنر في استمالتي إليه ، بمدحى عند أصدقائي وأصحابي ، ورغبته الأكيدة في نجاحي . وكان المقربون من الوكالة يظهرون \_ ابتداء \_ عدم الاهتمام بأمرى .

ففى يـوم ٥ ديسمبر الجـارى ، رغب اللورد كتشـنر فى مقـابلة مصطفى باشا فهمى ، فى منزل محمود باشا صدقى ، حيث كان يتناول طعام الغذاء فيه يوميا معى ومع كثير من الأقارب ، الذين يجتمعون لعيادة حرمه التى كانت مريضة.وتكليم معه بشأنى كلاما (مبسوطا فى كراسة أخرى) .

ثم تكلم بهذا المعنى مع البرنسيم خازلى ، ورشدى باشا ، ومحمد محمود ، وفتحى ، وعدلى باشا ، وأظهر لكثير من هؤلاء أنه عازم على أن يعد لى مستقبلا بحيدا ، ويعتذر عما سلف فى حقى بتعنتى فى مسألة حسين بانا محرم . وأظهر للأخيرين منهم رغبته فى مقابلتى .

فلم تؤثر هذه الوعود على بشيء ، واعتقدت أنها أحبولة صائد يمدها لاقتناصى ، فلم أرد أن أقابله الا بعد استقرار الأحوال ، على شرط أن لا أميل لغير مصلحة بلادى ، التي رفعني أبناؤ هما الى هذا المقام ، بعد أن خفضني الخديوى وكتشنر الى الدرك الأسفل .

وحدث أن تمونيت حماق ، وأظهر الجناب العمالي شيئا من الانعطاف . فاستحسنت أن أذهب مع أصهاري للتشكر لسموه على هذا الإنعطاف . وقد كان أراد مقابلتي سرا عدة مرات ، فأبيت ذلك اجتنابا لما عساه أن يقال ، ولئلا يشوه قربي منه سيرتي عند الناس ، وربما عطل الانتخاب .

ذهبت معهم ، ودخلت آخرهم ، فتقبلنا قبولا حسنا ، ولكنه كان في أول [ص ٢٠٩٤] الأمر مغضبا عنى ، فلم يلتفت إلى بنظره ، ووجه التفاته الى محمود باشا واسماعيل باشا سرهنك ، إلى أن انتهى من حديث العزاء ، الذي كان جميلا ومسليا .

ثم انتقل إلى الكلام عن الانتخابات \_ مقبلا على " فقال تعلمون الى لا أحب النفاق ، وسأقول ما أقوله \_ لا لوجودك ، بل لأنه الحق الذي لاريب فيه : إنك نفخت في الانتخابات روحا جليلة ، ظهرت فيها بمظهر جميل . فقد كانت الهمم قبلك فاترة ، فلما ظهرت في الميدان ، تنبهت ، ونهضت ، وتسابق الناس الى ترشيح أنفسهم . وترتب على ذلك انتخاب كثير من الأكفاء .

فقلت: أستغفر الله! إن هذا من عنايتكم.ودعوت له. فقال: لا ، الحق أنك أنت الذي بثثت هذه الروح في الأمة ، وقد كانوا يظنون أنه لا حياة فيها ـ خصوصا بعد أن اشتغلت سنتين في حل الحزب

الوطنى واضعافه (٢٠٥٠) . فالنهضة الجديدة أثبتت أن في الأمة حياة عامة ، خلافا لما كانوا يتوهمون .

ولقد اشتغلت وحدى فى الدفاع عن صوالحها اثنين وعشرين عاما ، ولم يكن لى من معين . أما الآن ، وقد تألفت هذه الجمعية ، وفيها الكثير من الأكفاء ، فإنها ستتحمل أعباء العمل ، وأدجو أن تقوم به خير قيام . وبمقدار ما أحسنت الأمة فى انتخاب نوابها ، بمقدار ما أساءت الحكومة فى تعيين الأعضاء الذين من حقها تعيينهم ، فمنهم من سقط فى الانتخابات .

قلت : كأمين باشا سامى ! ـ فتردد نسوعا ، وقــال : كذلـك ، وسينوت حنا ، ومحمد الشريعي . وإني لم أتداخل في هذا التعيين .

ثم إنتقل إلى الكلام عن الأوقاف ، فقال : إن العميد أرسل اليه اثناءها يخبره بوضع رباط من جيش الاحتلال في القبة ! على أن مسألة الأطيان ، التي كانت من أسبابهاه [ص ٩٠٠٥] قد خالف الواقع في تأويلها ، فإنه ثابت أنها تأتي بأرباح توازى ثمانية ونصف في المائة ، وقد أشرت الى ذلك في المذكرة التي كتبتها للسير ادوارد جراى ، كما بينت تاريخ انشاء ادارة الأوقاف ، والأسباب الدينية ، التي عولت الحكومة عليها في فصلها من الحكومة وجعلها ادارة تابعة للمعية .

ثم قام ، وقمنا ، وعند السلام عليه قال : إنى عارف كيف تشتغل! فدعوت ، وانصرفت . ولم يمكني من تقبيل يده .

<sup>( 700)</sup> هذه العبارة تنقصها: « الوكالة البريطانية » أو نحوها ، بمعنى أن الوكالة البريطانية تحت اللورد كتشنر هى التى اشتغلت فى اضعاف الحزب النوطنى وحتى لو إشترك الخديو عباس حلمى معها فى هذا الاضعاف ، فلا يستطيع الخديوى أن ينسب لنفسه هذا العمل ، خصوصا وهو يجيى الروح الجديدة فى الأمة التى بثها سعد زغلول .

ولما عدت فى الظهر الى المنزل ، علمت أن ستورس يسأل عنى ، وبطلب نخابرته بالتليفون عند حضورى . فقال ان اللورد يريد أن يدعوك الى وليمة يوم الثلاث القادم ، فهل يمنعك الحداد من قبولها ؟ إن البرنس حسين قبل أن يكون فيها مع حداده ، وسوف لا يكون بها سيدات ، وتكون ليلة عائلية . فقلت ـ بعد استشارة مصبطفى باشا ـ : حبا وكرامة .

ثم قلت له : إن اللورد كان أبدى رغبته في مقابلتي ، وتأخرت الى الآن بسبب المأتم ، وقد انتهيت منه ، وإني مستعد للمقابلة في الساعة التي يعينها .

فعين الساعة الخامسة من مساء أول أمس .

قال: إنى آسف لمصابكم ، وأبلغكم عبارات أسفى ، ويشق على أن أرى مصطفى باشا فى هذا المصاب ، لأنه صديقى من قديم الزمان ، وكان ناظرا للحربية مذكنت فيها ، وله عندى مقام جليل .

ثم قال: وإنى أهنيك بفوزك فى الانتخابات! فشكرته. ثم قال: إنك تعلم أنى أشتغل لمصلحة مصر، ولا هم لى الا العمل على تقدمها، وإنى مسرور من نتيجة الانتخابات (قال هذه الجملة بصوت خافت مسحوب كأنما يشده شدا) وأرجو أن تساعد الجمعية على بلوغ [ص ١٩٩٦] هذه الأمنية. وإنى أنشأتها وقومى يلومونني على التعجل فيها، ومن ضمن اللاثمين لورد كرومر الذى لا يجب تغيير النظام القديم، وكذلك سير غورست كان معارضا فيه.

قلت: كيف ذلك؟ هل يستعظمون هذا التغيير على المصريين؟ قال: نعم! قلت: شيء غريب! إن المصريين يعتبرون أنهم لم يكسبوا من هذا التغيير شيئا عظيها!

قال : هكذا يلومونني ! ويهمني أن تنجح هذه الجمعية ، فيبطل

لوم اللائمين، وتتقدم مصر بالتدريج ، حتى تنال النظام النيابي . والذي أسعى اليه أن تكسب الثقة في الحارج ، وأن يكون لها شهرة عظيمة فيه . ولا يكون ذلك الا باستعمال الدقة والحكمة ، واجتناب التسرع في العمل ، ثم التروى فيه ، وملاحظة ظروف الأحوال والزمان ، فان مع المستعجل الزلل ، والسرعة مطية الخطل ا أما إذا أسرَعت الخطا ، ولم تلاحظ في سيرها المناسبات ، عاد ذلك بالضرر العظيم على البلاد .

وعندى فكرة بالنسبة لشخصك ، اذ لا يهمنى فى الحالة الحاضرة الا أمران : أحدهما ، ألا يلحقك ضرر ما . والثانى ، المحافظة على الصالح العام .

إذا سمحت أن أبدى لك همذه الفكرة ـ لا على كونها أمرا أو نصيحة أو ارشاداً ، بل على كونها مجرد إلفات ، فانى فاعل ، ولمك لرأى في اتباعها وعدمها .

قلت : لك الفضل أن تقول . إني مصغ !

قال: إنك تحتد أحيانا فى القول ، وكثيرٌ من خصومك يعملون على اثارة حدتك عند المناقشة معهم ، فتبدر منك كلمات ربما تأسفت بعد صدورها على قولها . فإذا حصل ذلك منك فى الجمعية ، سبب ضررا لك .

قلت: ربحا كان ذلك منى فى المحادثات الخاصة ، ولكن للمناقشات العامة أحكاما [ص ١٠٩٧] تقضى على الانسان أن يزن كلامه ، ويتأمل فيه قبل إلقائه . فلا تخش من هذه الجهة شيئا ، وسوف يكون سبيل فى الجمعية التعبير عن الحق ، وتبليغ حاجة الأمة ، فانى الترمت أمامها أن أترجم عن آرائها ، وأدافع عن مصالحها بالذمة والصدق .

قال: ولكن ما كل حق يقال، ولكل مقال مجال. وإنى أعرف كثيرا من الحقائق، ويجب على أن أبلغها لحكومتى، ولكنى أكتم بعضها خشية أن يؤدى افشاؤ ها(٢٠٦٦) الى ما لا تحمد عقباه. ولو قلت كل ما أعلم، لكان في ذلك خطر عظيم!

قلت: إننا نجهل كثيرا من ظروف الأحوال التي تجب رعايتها في القول والبيان ، فإذا لم تلاحظها الجمعية التشريعية في آرائها ، فالخطأ ليس منها ، إذ لا يكلّف الانسان أن يلاحظ ما يجهل . فإذا كان عند الحكومة من المعلومات ما يحملها على وضع مشروع من المشروعات ، فلا تشريب على الجمعية اذا رفضت ، لتجردها من هذه المعلومات ! فاذا كنت تريد أن تشترك الجمعية التشريعية في ملاحظة هذه الظروف والأحوال ، فسبيلك أن تطلعها على هذه المعلومات .

قال : إنى مستعد لأن أعلمك بها ! قلت : وأنا مستعد لذلك ، على شرط أن يحفظ كلَّ رأيه عند عدم الإقتناع ! قال : كذلك ! إنى أحب الإقناع . قلت : إنه ما من وسيلة تنجح في الجمعية التشريعية إلا هذه الوسيلة . والإعتماد على غيرها لا يعود بطائل .

قال: عندك مَثَلٌ: مشروع إعادة النظر في الأحكام الجنائية ا ما رأيك فيه ؟ قلت: إنه مشروع غير محمود، وأخشى أن ترفضه الجمعية لأنه وضع عقب الحكم ببراءة أشخاص من تهمة قتل (٢٥٦٠) بعض الفرنساويين [ص ١٠٩٨] فقامت الوكالة الفرنسوية وقعدت لهذا الحكم، وسعت في وضع ذلك المشروع. ثم إن نظارة الحقانية كانت طلبت ـ بعد ذلك ـ لرئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم رتبة،

<sup>(</sup> ٢٥٦) في الأصل: إفلناءها.

<sup>(</sup>٢٥٦ م) فى الأصل : قبل ، ولكن السياق يشير إلى أنها « قتل » ، لأن الحديث كان حول الأحكام الجنائية .

وتقدم الطلب لمجلس النظار، ثم انسحب منه، عقبابا لذلك الرئيس.

فهذه الظروف التى أحاطت بذلك المشروع ، نفرت الناس منه . وقد كنت مستعدا لأن أطلب الأسباب التى حملت الحكومة على وضعه ، والأحكام التى يراد به التفادى من أمثالها ، فان فى البلاد الأخرى لا يعاد النظر على حكم البراءة ، بل على حكم الإدانة فقط ـ كالبلاد الفرنسية .

قال: إذاطلبت تلك الأحكام لا تعطيها الحكومة ، لأنه لا يستوغ المناقشة فيها . وقوانين البلاد الفرنسوية تتغير كل يوم . قلت : إذا رفضت الحكومة تقديم تلك الأحكام ، كان نصيب ذلك المشروع من الجمعية الرفض، إذ لا يمكن لها أن تصدق على مشروع قبل أن تقف على جميع المعلومات التي دفعت بالحكومة الى وضعه ، وبدون أن تشترك معها في تقدير هذه المعلومات . وتغير القوانين في البلاد الفرنساوية لا يفيد شيئا في موضوعنا .

قال: إنى إذا كنت مصرا على هذا المشروع، فليس ذلك لأن قنصل فرنسا تكلم معى فى شأنه، بل لأنه حصل سعى لدى حكومتى، وهى أمرتنى أمرا قاطعا بوضعه. وقد بحثه رجال القانون عندها، واتفقوا عليه، وما أنا الارسول بتنفيذ أمرها. قلت: نحن نجهل ذلك. قال قد أعدنك به، وهو سر بيننا. ولكن ألا تجد صعوبة فى أن ترفض الجمعية أول مشروع تقدمه الحكومة ؟ قلت: يجب على الحكومة ألا تقدم - أول الأمر - [ص ١٠٩٩] ما يكون قابلا للرفض! قال: لكم أن تعدّلوه بما تريدونه!. قلت: سننظر فى ذلك.

قال : إنى على أن ألاحظ الأشياء الخارجية ، لأنى أعلم بها منكم ، وعليكم أنتم ملاحظة الأمور الداخلية ، لأنكم أعلم بها منى .

قلت : كذلك . قال (٢٠٥٠) : وإنى لا أتساهل فيها يتعلق بالأمن العام ، أما فى غيرها فالأمر فيه لكم ـ الا ما يتعلق بالميزانية .

قلت: ان على الجمعية أن تبدى رأيها فى ذلك ، وإذا لم تعمل الحكومة به استقلت بالمسؤ ولية عنه . ونحن مستعدون للتفاهم والأخذ والعطاء عند كل مشروع ، فإن اقتنعنا بفائدته صدقنا عليه ، وإلا قلنا رأينا ، وللحكومة رأيها ، وعلى كل منها مسؤ ولية ما يراه (٦٥٨) .

· ففى ١٥ من مارس سنة ١٩١٤ وضعت الجمعية لا ثحتها الداخلية فى ٨٥ مادة وهى لا تخرج عن نطاق اللوائح الداخلية التى سنها مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى أثناء إجتماعها فى ثلاثين سنة .

وقد دام دور إنعقادها العادى الأول من ٢٧ من يناير ١٩١٤ إلى ١٧ من يونيه سنة ١٩١٤ . ونظرا لقيام الحرب الأوروبية العظمى فى سنة ١٩١٤ ، وإعلان الحماية على مصر ، وقيام الأحكام العرفية فى البلاد ، وخلع الخديوى عباس الثانى ، رأت الحكومة تأجيل إنعقاد الدور الثانى للجمعية ، فصدر أمر عال فى ١٨ من أكتوبر سنة ١٩١٤ قالت فه :

« بالنسبة لهذه الظروف التي من شانها أن توقف وضع منهاج نظامي للإصلاحات التشريعية ، فضلا عن أن تلك الظروف قد تضطر السلطة التنفيذية في كل حين إلى إتخاذ تدابير إستثنائية ومستعجلة ، وأن كل أمر عال لا يكون بطبيعته ذا صفة وقتية محضة ، ويكون قد صدر دون عرضه على الجمعية التشريعية في حين أنه كان من الواجب عرضه عليها بمقتضى أحكام القانون النظامي ، يبطل مفعوله =

<sup>(</sup> ٦٥٧ ) أضفنا « قال » لأن الكلام منسوب إلى اللورد كتشنر. .

<sup>(</sup> ٦٥٨ ) هـذا الحوار بين اللورد كتشنر وسعــد زغلول عن دور الجمعية التشريعية ، يدعونا إلى تقديم نبلة عن تاريخها .

= حتماً بعد إجتماع الجمعية التشريعية بخمسة عشر يوماً ، إلا إذا حصل في خلال هذه المدة عرضه على تلك الجمعية معدّلاً أو غير معدّل » .

وفى ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩١٤ صدر مرسوم بتأجيل هذا الدور إلى ١٥ من فبراير سنة ١٩١٥ ، ثم أعقبه مرسوم ثالث في ٩ من فبراير سنة ١٩١٥ بتأجيله إلى ١٥ من أبريل ، ثم أعقبه مرسوم رابع في ١١ من أبريل سنة ١٩١٥ ، ثم أعقبه مرسوم خامس في ٢٧ من أكتوبر سنة ١٩١٥ بوقف العمل بأحكام مرسوم خامس في ٢٧ من أكتوبر سنة ١٩١٥ بوقف العمل بأحكام القانون النظامي القاضية بالتجديد الجزئي فيها وفي بجالس المديريات ، وقالت الحكومة : « إن الأسباب التي دعت إلى هذه التأجيلات المتوالية لا تزال باقية ، وهي تدعو إلى تأجيل جديد لمدة أخرى ليس من الميسور تحديد مقدارها منذ الآن .

وبما أنه مع عدم إنعقاد الجمعية التشريعية لا يتسنى إجراء عملية القرعة اللازمة لتعيين الأعضاء اللين تنقضى مدّة نيابتهم .

وبما أنه ليس من المناسب فى الظروف الحاضرة إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء مجالس المديريات تجديدا جزئيا طبقا لما نص عليه القانون النظامى أيضاً ».

وقررت تأجيل إجتماع الجمعية التشريعية الذي كان محدّدا له يوم أوّل نوفمبر سنة ١٩١٥ إلى ميعاد آخر يكون تعيينه بمقتضى مرسوم يصدر فيها بعد ، وأوقفت العمل بأحكام القانون النظامى القاضية بتجديد الأعضاء تجديدا جزئيا في كل من الجمعية التشريعية ومجالس المريات ، ولم دّد إنتخاب أعضاء الجمعية التشريعية ، ولم تدع للاسقاد ، واستمر أعضاؤ ها يتناولون مكافأتهم السنوية طوال مدّة الحرب العظمى وبعدها ، إلى أن صدر القانون رقم-١٠ في ٢٩ من أبريل سنة ١٩٢٧ بحلها لصدور الدستور المصرى في ١٩ من أبريل سنة ١٩٢٧ .

ثم انتقل الكلام في الأوقاف ، فقال : انها مصلحة مملوة بالفساد ، وما عليكم إلا أن تسألوا الناظر ، وهو يبدى لكم ما تسألون عنه - خصوصا فيها يتعلق باستحقاقات المستحقين في الأوقاف الخيرية ، فإن الخلل فيها فوق ما يتصور .

قلت: وبهذه المناسبة ، استلفت نظر جنابكم الى الاقتراح الذى وضعته بشأنها! ـ وبينته ـ فقال: إن هذا غير ممكن ، لأنه يكون سابقة سيئة ، وإنى أعدك أن آراء الجمعية التشريعية في نظامات الأوقاف تكون نافذة قلت: إن هذه إن فعلتها تكون أحمد أثر لك في هذه البلاد ، وأفضل ما تشكر عليه في المشروعات .

ولا يكفينا أن تعدنا بنفاذ رأينا فيها ، لأن هذا الوعد لا ينفذ بعدها ، وإنما نريد نصا يخولنا هذا الحق ا قال: إن هذا يمس القانون النظامي ، ولا نريد تعديلا فيه . قلت : لماذا ؟ وأي ضرر في هذا التعديل ؟ فلم يعط [ص • • ١١] جوابا صحيحا . قلت (١٥٩٠) : إنه لا يمكنك أن تراقب هذه المصلحة ، لا بنفسك ، ولا بواسطة أحد من الموظفين الانجليز ، فهي متروكه لرأى ناظرها الوطني ، وأربعة من الأهلين معه . وليس من المعقول أن يفضل رأى هؤلاء النفر على رأى تسعين ذاتا ، فيهم نظار الحكومة وغيرهم من أهل الكفاءات الواسعة تسعين ذاتا ، فيهم نظار الحكومة وغيرهم من أهل الكفاءات الواسعة

وقد تولى رياسة هذه الجمعية طوال مدّتها من ١٩١٤ إلى ١٩٢٣ أحمد مظلوم باشا .

وتولى وكالتها عن المعينين عدلى يكن باشا ، ثم خلفه سعيد ذو الفقار باشا ، وعن المنتخبين سعد زغلول باشا .

<sup>(</sup>أنظر: محمد خليسل صبحي: المرجمع المذكسور ص ٤٦ - ٤٧)

<sup>( 709 )</sup> في الأصل: « فقلت » .

والاقتدار الشامل . فلم يرد أن يستمر في الكلام . وانتقل الى الموضوع الأول ، وأعاد بعض ما أبداه فيه .

ثم قلت له: إنه بلغك أنى أِتّحَدّت بالخديوى ، وصرت آلة فى يده ، وبالحزب الوطنى ، وسأكون زعيا له . فاستغرب من ذلك ، وقال : إن هذا لم يحصل ! كيف بلغك هذا ؟ قلت : إنه بلغنى من كثير ، مثل محمد بك محمود ، وفتحى ، ومصطفى باشا ، وعدلى ، وغيرهم - ممن أذنتهم بقول ذلك لى ! فاستمر فى الاستغراب ، وكرر اسم محمد محمود ! قلت (٢٦٠٠) : إن هذا غير حقيقى . وفى الواقع أنى كلفت أن أقابل الخديوى مرارا ، ولكنى لم أقابله الا اليوم مع مصطفى باشا وأصهارى . ولست آلة فى يد أحد ، ولا أرضى لنفسى أن تكون باشا وأصهارى . ولأى مقابل أصير آلة فى يدى الخديوى ؟ وإذا كنتُ ممن يسهل استمالته لجهة ، كان ذلك أسهل عليك من غيرك !

إن الأمة انتخبتني ، ووضعت في ثقتها . فلا أكون خادما الالها . ومثلى لا يؤخذ بالعنف ، ولكنه باللطف يؤخذ .

ولقد علمت \_ أثناء الإنتخاب \_ أن الحكومة تعاكسنى ، وتضع على منزلى الرقباء ، وتمنع موظفيها من التردد عليه . وما رضيت أن أخبرك بشىء من الأمر كيلا يُظن أنى أطلب منك [ ص ١٠١١] مساعلة على انتخابى . ولقد تم بحمد الله أمره ، وحمدت نتيجته .

قال: هل كنت تريّد أن تنتخب فى أكثر من قسمين ؟ قلت: لا ، وإنى أفتخر بذلك رغها عن معاكسة الحكومة ، خصوصا بواسطة الجرائد المأجورة منها!

قال: وما هي تلك الجرائد؟ قلت(١٦٦١): النوفيل،

<sup>(</sup> ٦٦٠ ) في الأصل : « فقلت » .

<sup>(</sup> ٦٦١ ) أضفنا « قلت » : لصحة العبارة .

والبروجريه ، والمؤيد . قال : إن المؤيد حضر رئيس تحريره عندى ، وهو شاب ، وزعم أنه لا ارتباط له بالمعية . فأفهمت غلطه ، وأنه مرتبط تمام الارتباط بها ، وأن كل ما يكتبه يعتبر صادرا منها ، وليحذر إن كتب مالا يروق . قلت : (٦٦٢) إنى أعلم ذلك . ثم عدت إلى الكلام في التجسس والمراقبة ، فقال: إنى أعلم بشيء من ذلك ، وسأنظر !

ثم قلت له: تتذكر أنى قلت لك .. هـا هنا .. بـأنى لا أريد من الحديوى رتبة ولا نيشانا ، وسيرى بعد خروجى من الحكومة ما أفعل ، وها قد نجّح الله قصدى ، ورأى بعينيه ما تم لى .

قال: ينبغى أن تضع نصب عينيك مصلحة البلاد، ومنع الضرر عنها ، كما يضع السارى فى البحر القطب أمامه . فلا تغفل عن النظر دائها الى نجم هذه المصلحة . ولك أن تحضر عندى كلها(٢٦٣) تريد، وتستعلم عن كل ما تشاء ، ولى أن أحضرك عند الحاجة ، وأعلمك بما أريد . وإذا بلغك عنى شيء فقل : إنى أعرف اللورد كتشنر ، وهو يعرفنى . قلت : عظيم ، ولى عندك مثل ذلك . قال : كذلك . وانصرفت .

ثم حضر عندى بالأمس أحمد باشا محمود وعبد الجواد نوار ، وفهمت منها أن بعض الموظفين في مديرية البحيرة يهتمون بجمع نقود تبلغ ثلاثة [ص ٢٠١٢] آلاف جنيه ، لعمل تذكار لكمال باشا!

فذهبت اليوم ، فى الساعة الحادية عشرة ونصف ، الى اللورد كتشنر . وكان معه البرنس حسين ، فانتظرت قليلا ، وإذا به خارج من الجنينة مع البرنس ، فسلمت عليها ، وانصرف البرنس .

<sup>(</sup> ٦٦٢ ) أضفنا « قلت » : لتصحيح العبارة .

<sup>(</sup> ٦٦٣ ) في الأصل: كل ما .

وأخذن اللورد معه إلى الجنينة ، وقال : إنى سألت محمد سعيد عن الجواسيس ؟ فأكد لى بشرفه أنه لم يكن لديه علم بهم ! وأعطيت التنبيهات لهارڤى أن يرفع كل ما كان من ذلك \_ هذا إن كان \_ وهذا كل ما يمكننى أن أفعله . وعلمت أن المراقبة عليك هى من الجهة الأخرى \_ أى من جهة الخديوى \_ أما من هذه الجهة فلا .

فشكرته موقلت: إنه طبقاللاتفاق (٦٩٣٠) حضرت لأمرصغير وهو أن بعض الموظفين في بعض المديريات ، التي تجرى حركات النقل والإبدال فيها ، شارع في جمع نقود لعمل تذكار لبعض الموظفين! وفي هذا ضرر عظيم .

فيا أتممت كلامى حتى قال: إنى منعت ذلك ، وأمرت هير أن ينعه بطريقة عامة ، من غير أن يظهر أنه بخصوص كمال (٢٦٤) . قلت : حسنا فعلت ، لأن ذلك فضيحة عامة !

وقد استاء الناس كثيرا مما جرى في مديرية الغربية . فقد تألفت جنة تحت رئاسة وكيل المديرية ـ الذي تعين الآن محافظا لدمياط ـ من بعض المنافقين ، فطافوا البلاد ، وصاروا يدعون الناس للدفع ، ويورطونهم تارة ، ويهددونهم تارة أخرى ، وكان ذلك في أيام الانتخابات . فتسابق المرشحون للإكتتاب ، واكتتبوا بمبالغ طائلة ، تترواح بين مائة جنيه فأقبل ! ومن المرشحين من دفع هذا [ ص ١١٠٣ ] المبلغ وهو(٢٦٥) لا يملك بعضه ، وأطيانه مشهورة في المناد .

فقال : أتقدر أن تأتيني بهذا الرجل ، كي يقول بنفسه ما تروى عنه ؟ قلت : إنه لم يُجبر اجبارا ماديا ، ولكن رغبته في الترشيح هي التي

<sup>(</sup>٦٦٣ م) في الأصل : الاطفاق \_ بالطاء ! وهذه الكراسة سلاة من سعد .

<sup>(</sup> ٦٦٤ ) مدير الجيزة .

<sup>(</sup> ٦٦٥ ) أضفنا : ﴿ وَهُو ﴾ لتستقيم العبارة .

دفعت لدفع هذا المبلغ. وما عليك الا أن تطلب كشف بأسماء الدافعين ، يظهر لك أن أرباب المائة هم من العمد والمرشحين للعضوية في الجمعية التشريعية . وهو مبلغ طائل ، لا يسمح أى واحد هنا أن يدفعه لاكتتاب باسمك أنت ، مع أن لك من الآثار ما لا تذكر معه آثار مثل محب باشا(٢٦٦) !

فقال: ألم تزر طنطا لترى ما خلف محب من الآثار الباهرة ، التى تشهد له بالفضل والمقدرة ؟ قلت: مهما كان من فخامة هذه الآثار ، فانها لا تشفع فى الرشوة ، وابتزاز أموال الناس بالباطل! فقد جمعوا حوالى أربعة آلاف جنيه \_ عدا ما جمع ولم يظهر! وأخذوا من هذا المبلغ ألفا للوليمة والداع (٦٦٧) الذين صنعوهما له ، مع أن اللورد كرومر \_ على فخامة قدره \_ لم يُجمع له فى القطر المصرى كله أزيد من خمسة آلاف جنيه!

فقال: ولماذا كان هذا الجمع ؟ قلت: للمساعدة على ملجأ انشأته قرينته. قال: إن منعت الاكتتاب عند حضورى ، هلا تتذكر ما صنعته مع مدير جرجا ، الذى استعمل الشدة مع أحد الأهالى لكى يدفع مبلغ معونة ؟ قلت: نعم ، ولكنك عينته \_ بعد قليل \_ وكيلا لاحدى النظارات!.

فلم يحر جوابا ، وأنشأ يقول : إنى وجدت هذه العادة فاشية . قلت : لم تكن محللة ، بل محرمة فى عهد كرومر ، حتى حوكم أحد المديرين بسبب كونه جمع أموالا فى مديريته لزينة [ص ١١٠٤] كان أعدها لاستقبال الجناب العالى ، وحكم عليه بالرفت ، وهو أحمد باشا خيرى !

<sup>(</sup> ٦٦٦ ) محب باشا هو مدير الغربية .

<sup>(</sup> ٦٦٧ ) هكذا في الأصل

ثم توجد منشورات صادرة من الحكومة بتحريم التداخل في الانتخابات !

ولقد تركت الاكتتابات حرة لفائدة حرب الدولة (٢٦٨) والهلال الأحمر ، فأظهروا بعض ما جمعوا وأخفوا باقيه ! قال : ولم يصل منه الاعشرون ألف جنيه فقط للدولة العلية ! قلت : إنك أغضيت عن هذا الأمر محافظة على خواطر المسلمين . قال : كذلك ! فعِلَّتُه سياسية ، قلت : نعم ، ولكنه ترتب عليه كثير من الضرر . ولا طريقة تمنع ذلك الا وضع حد لهذا التيار الجارف للثروة .

فلم يتقبل الكلام بارتياح ، وبدا عليه شيء من التقزز ، رغما عما كان يخفيه، وقال : إنى أمرت \_ قبل حضورك بيومين \_ بمنع الاكتتابات جميعها ، وسأطلب ما كتبوا في (٢٦٩) ذلك ، وانظر فيه ، وأشدد في تنفيذه .

( ٦٦٩ ) أي : التعليمات التي صدرت في ذلك .

<sup>(</sup> ٦٦٨ ) أى الدولة العتمانية ، والمقصود : الحرب الطرابلسية المعروفة أيضا باسم : الحرب التركية - الإيطالية ١٩١١ - ١٩١١ - وهى التى نشبت بعد أن استولت إيطاليا على طرابلس ودربه وطبرق وبنغازى فى سبتمبر ١٩١١ ، وكانت ليبيا تحت السيادة العثمانية وقد أثار هذا الغزو عواطف الشعب المصرى انطلاقا من المشاعر الاسلامية . وتطوع عدد كبير من المصريين للقتال في صفوف الليبيين ، وكان على رأس هؤ لاء عبد الرحمن عزام ، وصالح حرب ، وتكونت لجان لجمع الاكتتابات لمساعدة الليبيين .

<sup>(</sup>أنظر: د. عبد العطيم رمضان. الجيش المصرى في السياسة ص ٩٠ – ٩٥ – الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٧)

وقال: إن ما(۱۷۰) يُعمل في الاحتفالات بالنسبة الى ليس الاشيئا يسيرا، لا يكلف شيئامن النفقات، ولا أستطيع الاستغناء عنه، لخسرورة وجود (خيمة) لاجتماع الناس، والمحادثة معهم عن شئونهم، ولقد كانوا يبدون أمامي كثيرا من الرغبات، مثل إنشاء طرق، وشق ترع، وغير ذلك. قلت: ومدح مدير! ولا كلام لى فيها يعمل لك، وانحا الكلام فيها يعمل للموظفين، وفيه مبالغة يتألم الكثير منها، ويشكون مر الشكوى.

قال : إنك لشديد ! قلت : إنه لا يلزم تشجيع الرذيلة ، بل من واجباتك العمل على اجتثاث (٦٧٠م) أصولها .

## [ ص ۱۱۰۵]

ثم ختم الكلام بقوله: إنه ذاهب إلى مصطفى باشا فى الأهرام الساعه ثلاثة ونصف ، وهو الرجل الوحيد الذى أحبه . قلت : الذى تحبه ؟ قال : أريد : الوحيد! قلت : إنه يحفظ لشخصك احتراما عظيما . ثم انصرفت .

<sup>(</sup> ٦٧٠ ) في الأصل ١١٤١ . .

<sup>(</sup>٢٧٠ م) في الأصل : اجتثاثات .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الكراسة الثانية والعشرون الجزء الثاني من ص ١٠٦ إلى ص ١٠٦ يوم ٧ يوليو ١٩١٤

محتويات الكراسة .

ـ سفر سعد زغلول إلى أوروبا .



## [ ١١٠٦ ]

#### ٧ يوليو سنة ١٩١٤\*

## قبيل السفر الى أوروبا

ترددت كثيرا فى السفر الى أوروبا هذا العام ، لأن مشقات السفر كثيرة ، ولذائذه قليلة بالنسبة لى . ولكنى فضلت الرحيل على البقاء ، حتى اغير الأفكار بتغير المكان والسكان .

وانى أسافر غدا بمشيئة الله ، ولا أعرف لى قريبا أعتمد عليه ، ولا صديقا أثق به ، ولا معرفة آنس به ، وما أشعر بشىء من الوحشة الا من مصر ، أى من هذا المجموع المجمل المبهم !

استودع الله هذا المجموع ، وأرجو أن أعود اليه موفور الصحة ، مملوءا بالأمل في المستقبل ، والثقة بالله .

 <sup>\*</sup> هذا التاريخ يدل على أن سعد زغلول انقطع عن كتابة مذكراته من يوم ٢٦
 ديسمبر ١٩١٣ ــ أى لمدة ستة أشهر .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الكراسة الثامنة والعشرون الجزء الثلاث من ص ١٤٨٥ \_ ص ١٤٨٧

من اا سبتمبر ١٩١٤ الى ٢٦ سبتمبر ١٩١٤

المحتویات : - توزیع میراث مصطفی فهمی باشا .



### [ ص ١٤٨٥ ]

#### ۱۱ سبتمبر سنة ۹۱۶

من بضعة أشهر لم أكتب مذكراتى ! وقد مرت. فى أثناء هذه الفترة حسوادث جسام ، ونزل بى أهسوال عظام ، تبتدىء من أول الانتخابات ، ووفاة حرم مصطفى باشا ، وتنتهى بوفاة زوجها فى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم ٣ سبتمبر ١٤ ٩ (٢٧١) .

تشير على الحوادث بان اكون حذرا ، ولا أتبع سبيل الغاويين ، ولا ذوى الأغراض ، وأن أعرض عن السياسة والسياسيين . وقد أكثر البرنس حسين من نصحه لى بأن لا أميل الى حزب المعية واستهوائها ، وأشار بعدم استحسان نشر التلغراف الوارد من الخديوى في شأن التعزية ، ونصه . فقلت : انى نشرته ، لأن الجهة الثانية (٢٧١) لا بد أن تكون اطلعت عليه ، قبل وصه له لى .

<sup>(</sup>٦٧١) في الأصل يوم ١٣ سبتمبر وليس يوم ٣ سبتمبر ، وهو خطأ ، لأن تاريخ اليومية : ١١ سبتمبر .

<sup>(</sup>٦٧١ م) يقصد: الانجليز.

#### [ 1847 ]

قضى مصطفى باشا. وكان لوفاته رئة حزن فى كثير من الصدور، ولكنها رئة ما سُمعت حتى انتهت! ولقد احتفلت الحكومة بجنازته، فى الاسكندرية ومصر، احتفالا رسميا يليق بمقامه العسكرى والمدنى، وفقدت بوفاته حماوحبيبا مليح الطلعة، جيل الخلقة، رقيق الحاشية، لطيف العشرة، دقيق الاشارة، بعيد النظر، بصيرا بالعواقب، رزينا حليها، صادق القول، مخلص العمل، لا يقول مالا يريد، ولا يريد ما يسيىء.

وقد عُزَّانا الكثير من الناس فيه .

خلف ثلاث كريمات ، وأوقف عليهن أطيانه ، وقدرها ستمائلة ثمانية وأربعون فدانا تقريبا ، بناحية مسجد وصيف بمشتملاتها . وترك من النقود ، في البنك الأهلى ، مبلغ ثمانية آلاف جنيه وستمائة تقريبا، وترك في الأطيان ما يقرب من ألف أردب قمح ، وكان ابتدا جني القطن قبل وفاته بعشرة آيام تقريبا .

والعزم حصر جميع ما ترك ، وتقسيمه على جميع الورثة من كريماته واخواته ، من غير غبن ولاغدر ولا تساهل .

#### يوم ٢٦ سبتمبر سنة ٩١٤

ولقد حاول محمود باشا (۱۷۲) أن يتوكل عن الكريمات ، ولكنه لم ينجع ، لأنى رأيت ان اسماعيل باشا (۱۷۲) لا يميل الى ذلك مهما كان

<sup>(</sup>٦٧٢) محمود صدقي.

<sup>(</sup> ٦٧٣ ) إسماعيل سرهنك .

الأمر ، فأشرت أن توكل كلُّ واحدة قرينها ، وكل القرناء يوكلون عنهم رجلا واحدا ، لمباشرة أمور الوقف الزراعية . واتفقنا على تعيين سباعى بيك لهذه الغاية .

ولكن محمود باشا دعا(١٧٤)هذا الأخير ، وأفهمه آن يتوكل عنى وعن اسماعيل باشا في نظير عشرين جنيه ، يدفع كل واحد [ص ١٤٨٧] منا الاثنين نصفها . وأما هو فلا يوكل أحدا !

وقد حضر عندى اليوم-وتناقشنا نحو ساعتين في هذه المسئلة ، وكان يلين تارة ، ويشتد أخرى ، ويقول : إنه لا يوكل سباعي ، لأنه غير عاجز (٦٧٥) ، وانما يريد أن يباشر حصة قرينته ونحن نوكسل عنا

سباعى .
واخيرا بعد اللتيا والتي (٢٧٦) ، قبل أن يوكل سباعى عنه ، وقال
إنه لا يدفع شيئا من مكافأته (٢٧٧) ! وبعد مناقشة طويلة ، قبل ، لأني
قلت له : إنى واثق بك ، والغرض أن نستمر في الغاية كها كان الأمر
عليه من قبل ، حتى تصفو الحال بينكها . وأظهرت أنه لا أحد ينكر
فضله . فحنَّ الى هذا الكلام ولان ، وقبل .

ثم كلمته في عدم اشتمال الوقفية على المواشى ، وفهمت منه أنها تبلغ \_ على اختلاف أنواعها \_ مائة رأس ، وتساوى من الثمن مبلغ بنيه . وأن في العزبة الآن خسمائة أردب قمح تقريبا \_ وقد كان بيع مثل هذا المقدار \_ وفيها نحو أربعمائة أردب فول وتبن .

<sup>(</sup> ٦٧٤ ) في الأصل : دعى .

<sup>(</sup>٦٧٥) أي قادر على الوكالة عن قرينته . وقد ورد في الأصل : « لأكل » وعدلناها إلى « لا يوكل » .

<sup>(</sup> ٦٧٦ ) أي حدال طويل .

<sup>(</sup> ٦٧٧ ) في الأصل : مكافئته .

1911

فهمت منه \_ في هذه الجلسة \_ أن المراد تخصيص البيت إلى حسين نجله ، ليتزوج فيه بنَزْلي (٦٧٨) بنت عبد الرحيم . فقلت : هذه مسئلة تنظر في المستقبل .

<sup>(</sup>۹۷۸) یقصد « نازلی » .

## ثبت بحصادر ومراجع الدراسة والتصقيق

أحمد السعيد سليمان ، الدكتور : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ( دار المعارف ١٩٧٩ )

أحمد تيمور : الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية ( القاهرة ١٩٥٠ )

أحمد شفيق باشا : مدكراتي في نصف قرن ، الجزء الثاني ، القسم الأول والقسم الثاني ( مطبعة مصر ١٩٣٦ )

أحمد لطفى السيد: قصة حياتي (كتاب الهلال عدد فبراير ١٩٦٢)

أحمد فهمى حافظ: سعد زعلول من حياته النيابية ، الجزء الأول ( القاهرة ، بدون تاريخ )

إلياس زخوره: السوريون في مصر، الجزء الأول ( القاهرة: ١٩٢٧ ) الياس زخوره: مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر، ٣ أجزاء ( المطبعة العمومية بمصر ١٨٩٧ ) أمين سامى باشا: التعليم في مصر في سنتى ١٩١٤ و ١٩١٥ (مطبعة المعارف ١٩١٧ )

أنور الجندي: الصحافة السياسية في مصر ( القاهرة: ١٩٦٢ )

تقرير عن المائية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة ١٩١٣ ، مرفوع من الفيكونت كتشنرالي السير ادوارد جراى في ٢٨ مارس ١٩١٣ ( مطبعة المقطم ١٩١٣ )

زكريا سليمان ، الدكتور : الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية ١٩٠٧ ــ 1٩٥٧ ( القاهرة ١٩٠٧ )

زكى صالح ومحمود مرسى: البعثات التعليمية فى القرن التاسع عشر، الجزء الثانى ( القاهرة ١٩٦٣ )

طلعت اسماعيل رمضان: الأدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية ١٨٨٢ ... ١٩٢٢ (دار المعارف ١٩٨٣)

عباس حلمی الثانی : مذکرات عباس حلمی ، جریدة المصری ابتداء من ۳۱ مارس ۱۹۵۱ .

عبد الرحمن الرافعي: محمد فريد، رمز الاخلاص والتضحية، (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي ١٩٤١)

عبد الرحمن الرافعي: مصطفى كامل ، باعث الحركة الوطنية ( القاهرة ، مطبعة الشرق ١٩٣٩ )

: شعراء الوطنية ، ( مكتبة النهضة ١٩٥٤ )

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الوطنية في مصر ( هيئة الكتاب ١٩٦٨ )

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الوطنية في مصر ، الجزء الثاني ( دار الوطن العربي ١٩٧٧ )

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : الجيش المصرى في السياسة ١٨٨٧ ــ ١٩٣٦ ( هيئة الكتاب ١٩٧٧ )

عبد العظيم رمضان ، الدكتور : صراع الطبقات في مصر ١٨٣٧ ــ ١٩٥٢ ( بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٨ )

عبـد العظيم رمضـان ، الدكتـور : مذكـرات سعد زغلول ، الجـزء الأول ، والثالث (تحقيق) ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ )

عبده حسن الزيات: سعد زغلول من أقضيته (دار الكتاب اللبناني - بيروت) عبوض توفيق وحسن صبرى: وزاراء التعليم في مصر، وأبرز انجازاتهم ١٨٣٧ ـ ١٩٧٩، الجزء الأول (القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية ١٩٨٠)

فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية ( مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، مطبعة دار الكتب ١٩٦٩ )

قليني فهمي باشا : مذكرات قليني فهمي باشا ، المجلد الأول ( ١٩٤٣ )

محسن محمد : سعد زغلول ، مولد ثورة ( القاهرة : مكتبة غريب ١٩٨٣ )

محمد ابراهيم الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول ، عهد وزارة الشعب ، الجزء الأول ( دار الكتب المصرية ١٩٢٧ )

محمد ابراهيم الجزيرى : سعد زغلول (كتاب اليوم )

عمد انيس ، الدكتور: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل - الطبعة الثانية ـ ( سلسلة تاريخ المصريين ١٩٨٧ )

عمد توفيق خفاجى: أضواء على تاريخ التعليم في الجمهورية العربية المتحدة ( وزارة التربية والتعليم ١٩٦٢ )

محمد خليل صبحى : تأريخ الحياة النيابية في مصر ، الجزء الرابع والسادس ( دار الكتب ١٩٣٩ )

محمد خيرى حربى والسيد محمد العزازى: تطور التربية والتعليم في مصر في القرن العشرين ( وزارة التربية والتعليم ١٩٥٨ )

عمد على علوية : ذكريات اجتماعية وسياسية ( المركز العربي للبحث والنشر 19۸۲ )

محمد فريد : أوراق محمد فريد ، المجلد الأول ، مذكرات بعد الهجرة ( هيشة الكتاب ١٩٧٨ - ١٩٩٨ )

محمد نجيب أبو الليل : الأمان الوطنية والمشكلات المصرية في الصحف

1917

الفرنسية ، منذ عقد الاتفاق الودى حتى اعلان الحرب العالمية الأولى ( القاهرة ١٩٥٣ ) على شورى القوانين ، مجموعة محاضر دور انعقاد ١٩٠٩ ـ ١٩١٠ ( المطبعة الأميرية بمصر ١٩١١ ) وزارة التربية والتعليم : لمحات من تاريخ وزارة التربية والتعليم عشلا فى أشخاص وزرائها ، الكتاب الأول ( القاهرة ١٩٥٨ )

اشخاص ورراتها ، الكتاب الاول ( الفاهره ١٩٥٨ ) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر ، تاريخه وتطوره ( القاهرة ١٩٦٤ ) يونان لبيب رزق ، الدكتور : الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ ـ ١٩٦٤ ( مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠ )

الموسوعة العربية الميسرة ، جزءان (بيروت ، دار نهضة لبنان). المنجد في اللغة والاعلام (بيروت ، دار الشرق ١٩٨٦)

#### الدوريات

الأخبار ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۲ ، ۱۳ الأفكار ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۲ الأفكار ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۲ الأفكار ۱۹۱۳ الأهالى ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ المقطم ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۲ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ المؤيد ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۲ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ الموطن ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۲ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ ا

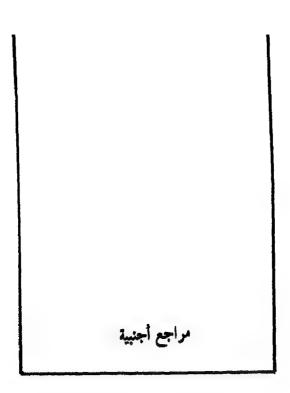

- 1 -Cromer, The Earle of, Abbas II (London, Macmillan & Co. 1915)
- 2 Cromer, The Earlw of, Modern Egypt (London, Macmillan & Co. 1911)
- 3 Milner, Sir Alfred, England in Egypt (London, Edward Arnold 1901)
- 4 Marshall, J. E., Thw Engytian Enigma 1890 1928 (London, john Murray 1928)
- 5 Wheeler, Harold; The story of lord Kitchner (Edinburgh 1924)

Collins Concise Encyclopedia (Great Britain 1984)

The New American Desk Encyalopedia (U.S.A. 1984)



# الكشافان\*

- ١ \_ كشاف الأعلام
- ٢ ـ كشاف الهيئات
- ٣ ـ كشاف البلاد والأماكن
  - ٤ ـ كشاف الحوادث
  - ه ـ كشاف الدوريات

 <sup>\*</sup> قام بإعداد هذه الكشافات الأستاذان سامى عزيز فرج ومصطفى الغايات
 والسيدتان ايزيس راغب واستر غالى



#### الكشافات

# ١ - كشاف الأعلام (١)

أباظة أنظر - أسماعيل اباظة

إبراهيم الحلباوى : ١٣٦ ، ١٥٤ ، ١٦٠ ،

F.Y. V.Y. 3AY. P.T

إبراهيم الوردان : ٢٠٧ إبراهيم حفظي : ٢٧٣

إبراهيم حليم: ٨٣

إبراهيم رفعت : ٣٠٩

إبراهيم زيتون : ٣٤٦

إبراهيم شريف: ٣٧٩

إبراهيم فتحي : ٢٩٩ ، ٣٠٥

إبراهيم محمد الجندى: ٢٩٤

إبراهيم مراد : ١٩٦

إبراهيم مصطفى: ٣٠٩

إبراهيم نجيب : ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ،

407 , 30Y

إبن هانيء : ٢٠٥

أبو إسحاق : ۲۹۸

أبورابيه : ۳٤٠ ، ۳٤٠ ، ۳٤٠

أبوزيد صلاح : ۲۹۶

أبر سعده : ۲۹۶ ، ۳۲۰

أبو شادى انظر - عمد أبو شادى

أحمد الحسيني : ٢٧٩

أحمد حشمت: ٤٦، ١٣٤، ٢٠٩، ٢١٣،

۱۳۰۸ ، ۱۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۵۳ ،

. 404 , 407

أحمد حلمي: ١٤٥ ، ١٦١ ، ٢٠٩ ، ٢١٣ ،

. Y79 , Y07 , W. X , Y0Y , YE.

أحد حدى : ٣٤٣ .

أحمد خيري : ۷۶، ۳۹، ۳۲۷، ۳۷۴،

44

أحدراشد: ۲۷۹، ۲۸۹، ۳٤۰.

أحمد زكي : ٢٣٤

أحمد شوقى : ۳۰، ۲۰۵، ۲۰۵، ۳۰۶ أحمد صادق : ۳۲۲، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۲۵. ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۸.

أحمد عاطف : ٣٤٢

أحمد عبد اللطيف: ٢٦١ ، ٢٨٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ .

أحمد على : ٢٩٠

أحمد قريد : ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۳۶۲ ، ۳۶۳ . أحمد قهمي : ۳۳0 .

أحمد فؤاد : ١٦٢

أحمد لطفى السيد: ٥٠ ، ١١٦ ، ١٣٧ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ٢٦٧ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ .

أحمد محسن : ۳۲۰ ، ۳۳۰ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۴۰ ، ۳۶۰ ، ۳۶۰ ، ۳۶۰ .

أحمد محمد : ۲۰۲

أحمد محمود : ۲۱۵ ، ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، ۲۲۳ ، ۲۷۲ ، ۳۹۶ .

أحمد مدحت: ٣٤٦

أحمد مظلوم : ۱۱۷، ۱۵۲<sup>۱</sup>، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۳۲، ۳۵۳، ۴۹۲،

أخنوخ فانوس : ٨٠

ارتسین باشیا : ۱۹۸، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۹۰، ۲۶۳، ۲۶۳

آرثر . شیتی : ۸۶ .

استر غالی ۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۷۸ ، ۷۸

استورس ـ رونالـد . ۶۹ ـ ۱۱۲ ـ ۱۹۶ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ . ۳۵۳ .

استيرا غالى انظر - استر غالى

اسکویت ، هیربرت هنزی : ۱۹۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۷۷۱ ، ۲۷۸ ، ۷۷۱ ،

إسماعيل حسنين: ٣٧٠

إسماعيل الشيمي: ٢٩١

اسماعیل سرهنك : ۱۱، ۱۰۷، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۹

إسماعيل سرى : ٩٨

إسماعيل شرين : ٦٦

إسماعيل صدقى: ۱۸۱، ۲۹۳، ۳۰۰، ۲۰۸، ۳۰۸

. .

إسماعيل صديق: ٢٩١

امین محمد بدران . ۲۳ امین بچی : ۲۱۱ امین یوسف انظر ← محمد امین یوسف اندراوس بشارة: ۲۹۵ أوليفيه ، اميل : ٢٤٥ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٥ ایزیس راغب: ۲۳، ۱۳ الخصيب انظر ← بن عبد الحميد: ٢٠٥ بخيت انظر ← محمد بخيت الشيخ ١ ابرش « باشا » : ۲٤٣ ، ۲۵٦ برونیت « مستر » : ۶۶ ، ۶۲ ، ۷۳ ، ۲۰۰ ، 777 . 7.7 بطرس غالي : ۲۶، ۱۹۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، . 400 ا بكرى الصدق « الشيخ » : ۳۷، ۸۲ ، ۸۳ ، 1.4 بلفور « مستر »: ۲۰ ، ۲۷۰ بهاء الدين انظر - عمد بهي الدين بركات يناكي ۾ الخواجة ۽ : ٩٢ بوند : ۲۷۹ ، ۲۷۹ ( U) تادرس شنوده : ٣٦٣ تشرشل « اللورد » : ١٦٠ توفیق دوس : ۸۸ ، ۳۲۰ ، ۳۲۷ توفیق رفعت : ۲۵۲ ، ۱۹۲ ، ۲۵۳

( 2 )

إجاويش انظر ← عبد العزيز جاويش

إسماعيل محمد: ١٥١ اصاقیش « خامم » : ۳۵۲ ، ۳۵۱ البان الحلبي الكتبي: ٣٦٥، ٣٦٥ البنداري : ٣٤٢ الجبرتي : ٣٥٧ الخازن انظر ← يوسف الخازن الخديوى انظر - عباس حلمي الثاني الدمردامش انظر عبد الرحن الدمرداش بدراوي: ٧٨ ، ٢٣٧ الرافعي انظر←عبد الرحمن الرفعي السيد كامل ٢٠٩ الشباشي: ٣٤٨ ، ٣٤٠ الشريعي انظر بمحمد الشريعي الصوفان انظر مع عبد اللطيف الصوفاني الطحاوي: ۲٤٠ الطماوي : ۲۹۰ الغايات انظر ← على الغايات « الشيخ » المكبال: ٣٤٨ المتفلوطي انظر ← مصطفى لطفي المنفلوطي أبهجت: ٣٤٧ الهادي الجندي : ۲۹۰ الهلباوى انظر - إبراهيم الهلباوي الورداني انظر ← إبراهيم الورداني الياس الحلبي: ٣٦٥ الياس زاخورا: ٣٧٣ امری « مدموزیل » : ۳۶۷ امین ابو یوسف : ۲۱۱ امسين السرافعي : ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، أتوفيق زاهر : ٣٢٤ ، ٣٢٦ 4.4 . 4.0 . 1VV

امین سامی : ۳۵۵ ، ۳۸۰

1.1, 0.1, 711, 111, 7.7, 7.7 3 A.7 3 P.7 3 117 3 717 3 317, VIY, 777, 077, PTY, 1. A.T. 017, FIT, PFT, YYT, **474** , 474

حسین سری: ۵۰ ، ۲۷٤

حسين شاهين: ٩٧

حسين كامل « البرنس » : ١٥١ ، ١٥١ ، XY1 , 1.7 , 7.7 , 307 , FPY , 307 1 007 1 777 1 707 1 3 77 1 9 13 حسين محسرم: ٩١، ٩٢، ٩٥ ـ ١٠١، 37/ , 23/ , 70/ , 27/ , 93/ , PYY , 408 , 444

حسين عمود : ٤٠٦

حسين هلال : ٣٤٨

حسين واصف: ٢٦ ، ٣٣٨ ـ ٣٣٨ ، ٣٤٠ ،

134 , 354

حسين والي : ۲۰۳.

حشمت انظر←احمد حشمت

حفنی ناصف : ۲۰۵ ، ۲۱۰

حلمي « باشا » انظر ← أحمد حلمي

حلمي « بك » : ٣٣٤ ، ٣٥٦

حناوی : ۳۶۳

جبرائيل تقلا: ۲۹۳ جراهم : ٤٤ ، ٢٦٥ جرای ، ادوارد : ۱۸ ، ۸۵ ، ۱۸۹ ، ۲۲۶ **،** 377 , OVF , P37 , OOT , OAT انظر ←على جلال جلال جمال الدين الأفغاني: ٢٧٧ جميار ثابت: ١٠٩ ـ ١١١ ، ١١٤ ، ١٢٠

جميل شميل: ١٥٣

چورج ، لوید : ۲۷۱

جـورست ، المدن : ٣٧ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٦ -- 77 . 79 . 78 . 77 . 77 . 77 . 60 01, 101, 737, 377, 777, 107, **FAY** 

מ ש ז

حافظ عنوض: ۲۹۰، ۲۹۳، ۲۹۷، 4.0 . 4.8 . 4.4

حامد العلايلي: ٢٠٤، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٤٤ حبيب لطف الله: ٣٧٣

حراز: ۲۲۵

حسن بکری: ۲۲

حسن رضوان : ۸۰

حسن صبری: ۲۸۷ ، ۲٤۵ ، ۲۸۰ ، · PY , CPY , PPY , P. P , 174 ,

450 . 45. . 414

حسن طنطاوی « الشیخ » : ۲۸٤

حسن عبد الرازق: ١٦١، ٢٥١

حسن عاصم : ۲۰۱

حسني « الدكتور »: ۲۷۹

حسين دسوقي : ۲۸۹

حسین رشدی : ۲۹ ، ۵۰ ، ۵۵ ، ۹۳ ،

خالد مهدی : ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۳ ، ۳۲۳ ، ا سامی عزیز فرج : ۶ ، ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۳ سباعی « بك » : ٤١١ سرهنك انظر ← اسماعيل سرهنك سعد أبوراييه : ٣٠٢، ٣٠١ سعد زغلول « باشا » : ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۷ ـ ۹ ، 11-77, 17, 77, 33, 73, 73, 10,00,00,15-77,77,38, ۶۸ ، ۷۲ <u>- ۱۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲</u> -181, 170-177, 171, 177, 171 731, 731, 931, 701. 301, · 141 . 197 . 1VA \_ 1YP . 1V. Y.Y. 317, 017, F17, P17, 377 - 137 , 137 , 107 , 707 , VOY , AFY , 177 , YYY , -AY , 117 , 787 , 707 , 807 , 173 , 717 , 177 , 777 , P77 , TT 137 , TTT , TTT , TTT , 137 , , 474 , 474 , 404 , 454 , 454 0 AT , PT , TPT , 1 + 3 سعید « باشا » انظر ← عمد سعید باشا سعيد « البرنس » : ۲۰۸ سعيد حليم : ۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۳۵۵ 774 , 777 سعيد ذو الفقار: ٣٩٤ ، ٣٦٩ ، ٣٩٢

سعيد زغلول: ٢٣٧ سعید شیرین : ۱۰۹ سليم البشرى: ٢٩٦ سلیمان رمضان: ۳۰۵ سليمان فهمي : ۲۹۳ ، ۲۹۰ ، ۳۰۳ ، 455 C 445 C 44.

727 خدیجه خانم : ۱۵۱ خليفه محمود : ۲۹۰ ، ۲۹۶ خلیل ثابت : ۲۰ ، ۲۰۰ خلیل شاهین « جاهین » : ۲۱۶ ، ۳۲۹ خیری « افندی ، : ۳۶۸ داود برکات : ۱۳۲ ، ۱۶۲ درویش مصطفی : ۱۵۶ دوران « اللورد » : ١٩٥ دوفرين « اللورد » : ۱۸۹ دی روکاسیرا ، شارل : ۱۱۳ ، ۳۲۹ ديلبرغلو: ١٦٢، ١٥٢ αέŋ ذو الفقار « باشا » : ٣٤٨ ، ٣٤٨ ( c ) راسم انظر - محمد راسم رشدی انظر بحسین رشدی رشید انظر ← محمد رشید رضا رمزی میخائیل : ۲۶ رمضان بك « الدكتور » : ١٧٤ ، ٢٨٨ روبر تسون ، جون : ۲۹۲ ریاض « باشا » انظر ← مصطفی ریاض باشا «ز» زرفوداكي: ٢٠١ زكريا سليمان بيومي « الدكتور » : ١٨٤ زهدی « باشا » : ۱٤٥ " (س)

سابا زکی : ۱۱۳ ، ۲۷۱

عاطف انظر ← محمد عاطف بركات عائشة محمد عبده: ۳۰۰

عباس حلمی «الخدیسوی»: ۱۸، ۱۸، - 17' . 18 . 00 . 07 . 20 . 77 . 77 34 . VA . IV - LV . ALL . OLL . 771 , 771 , 731 , 031 - 731 , 101, 701, 101, 11, 71, - 144 - 140 - 145 - 144 - 144 - 145 PAL . TPL . YEL . PPL - Y.Y. - 171 . 171 . 177 . 377 . YYY , XYY , 3YY , XYY , YYY - 441 . 477 . 479 . 474 . 404 VYY , TAY , VAY , AAY , PAY , 7.7 , A.7 , . 17 \_ 717 VIT . 007 .

417 . 414 . 410

عباس حليم : ٢٠٦

عباني انظر - محمد عباني

عبد الجواد نوار: ۳۷۲ ، ۳۹۶

عبد الحليم المصرى: ١٤٦، ٢٠٥، ٢١٦

عبد الحميد الثاني « السلطان » : ٢٢ ، ٢٢

عبد الحميد الدمرداش: ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٥

عبد الحميد حمدي : ١٨٤

عبد الحميد صادق: ١٥١

عبد الحميد عمار: ١٨٥ ,

عبد الخالق الصواف: ٢٩٤

عبد الخالق ثبروت : ۱۲۷ ، ۱۱۳ ، ۱۳۷ ،

701 , PTY , 0 . TO , 737

. عبد الخالق لاشين « الدكتور » : ١٧٨

عبد الخالق مدكور: ٢٢٩ ، ٢٣٣ ، ٣٤٧

سمىر سرحان « الدكتور »: ۲۲

سميره عرابي: ۲۲

سيد رفعت: ٢٩٤

سيد كامل: ٣٢٤

سيسيل ، ادوارد « اللورد » : ٣٠٨ ، ٣٥٤ ،

سيف الدين « البرنس » : ١٥١

سيف الله « باشا » : ٢٢٧

سينوت حنا: ٣٥٣ ، ٣٥٦ ، ٣٨٥

«ش»

شاهين مكاريوس: ٢٩٩

شعراوی « باشا » انظر ← علی شعراوی باشا آ

شفيق « باشا » انظر → أحمد شفيق باشا

شکری « باشا » : ۱۹۸ ، ۲۳۹ ، ۳۱۰

شوقى انظر ← أحمد شوقى ٰ شيتى انظر ← آرثر ، شيتى « ص »

صادق رمضان : ۹۷ ، ۱٤۸

صالح حرب: ٣٩٧

صالح الملاح: ٢٨٩

صالح یحی : ۱۹۸

صالحة « خانم » : ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۱۵۳ ،

۲۲۸ صبری کامل : ۳۱۲ ، ۳۳۲

صدقی انظر ← محمود صدقی

صفیه زغلول: ۱۷۶، ۲۲۷

«ط»

طاهر اللوزي : ۲۶۶ « ع »

عابدين ١٩٩٠

111 . P. T. YYY . YPY عدلي يكن : ٣٠٧ ، ٣٠٥ ، ٣٥٤ ، ٣٧٢ ، 747 , 777 , 777 عریان « افندی » : ۷۸ عزت انظر ← مصطفى عزت « المحامى » عزيز حسن « البرنس » ٣٧ ، ٤٩ ، ١٥٣ عزيز عزت : ٣٠٦ عزيز كحيل: ٢٢٣ ، ١٨٨ ، ٢٢٣ عفيفي البربري: ٢٩٤ علوى الجزار انظر - عمد علوى الجزان على ابو الفتوح: ١٤٥، ١٤٦، ١٨٠، ٣٠٥ على الشمس : ٣٤٨ على الغاياتي « الشيخ » : ٧٤ على المنزلاوي : ٣٤٨ على توفيق : ١٣٧ على جاد الله: ٢١٤ MTT . 107 . 189 . 170

على جلال: ١٠٥، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٥، 311. 111. 111. 111. 111. على حسن : ١٦٢ على حسين « الدكتور » : ٣٢٥ على ذو الفقار : ١٥٢ على سعيد ٢٠٨٠ على شاكر: ٢٩٠ على شعراوي : ٣٤٨ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، على صالح الملاح: ٢٧٩ عثمان عبد الحميد الصاوى: ٣١٤، ٣١٤، على عمر: ١٨٤ على فهمي كامل: ٥٣، ٧٤، ٣٣١، ٣٣٣

عبد الرازق الفار: ٢٧٦ عبد الرازق خضير « الشيخ » : ٢٨٤ عبد الرحمن الدمرداش: ٣٣١، ٣٣٥، 72V . 777 عبد الرحمن عزام: ٣٩٧ عبد الرحن فهمي : ٣٦٤ ـ ٣٦١ ، ٣٧٠ عبد الرحيم الدمرداش: ٢٥١، ٢٩١، £17 . 4.V عبد السلام « الشيخ » : ٢٩٤ عبد العزيز جاويش: ٧٠ ، ٢٩٢ عبد العزيز فهمي : ٣٤٧ ، ٣٤٨ عبد العزيز محمد : ٣٤٥ ، ٣٤٦ عبد العطيم رمضان « الدكتور »: ٣ ، ٢٢ ، 74V . 7V£ . YYT . 140 عبد الفتاح صبری : ۱۸۴ عبد القادر حمزه: ٥٤ عبد الكريم سليمان: ٣٤٨ ، ٣٤٨ عبد الكريم صبرى: ٢٧٩ عبد اللطيف أحمد: ٢٦٢ عبد اللطيف الصوفاني : ٣٤ ، ٢٣٨ ، ٣٣٤ ، عبد الله طلعت : ٣٣٦ ، ٣٣٤ عبد الله وهبي : ١٨١ عبد المجيد حمزه: ۲۹۰ عبد الملك حمزه: ٣٣٠ ، ٣٣٢ عبد الهادي الجهري: ٣٢٥

على يوسف « الشيخ ٤ : ٧٤ ، ١٤٦ ، ١٨١ ، | كتشنر ( اللورد ) : ١٩ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٨٥ ، PA. 1P. 7P. 0P- 1.1. 3.1-- 144 · 11 · 111 · 118 · 111 · 1 · V 071 , VY1 , 181 , 781 \_ 081 , 191 : 101 : 101 : 18A : 18V VO1 \_ PO1 \_ 171 , 7V1 , 3V1 , VV1 , 111 7 71 2 71 2 71 2 71 3 Y.Y. 3.7. F.Y. P.Y. Y/Y. 717 , 017 , 177 , 777 , 377 , 777 , ATT , PTT , T , 377 - V37 , P37 , 107 , Y07 , FFY , 1YY , 777 , 077 , 077 , 777 , 777 , , 470 , 474 - 471 , 4.4 , 674 , 674 , עדש דיף אין אין אין דיף דיף אין P37 , 107\_ 007 , NOT , TTT ,  $\lambda \Gamma \Upsilon$  ,  $P \Gamma \Upsilon$  ,  $\Upsilon \dot{V} \dot{\Upsilon} = 3 V \Upsilon$  ,  $3 \lambda \Upsilon$  , 944 . 444 . 4A0 كرومر ( اللورد ) : ٤٧ ، ٧٧ ، ٨٥ ، ١٩٠ ، 191 . 7.7 . 4.7 . 377 . 191 3 . 7 . 767 . 377 . 777 . 787 . 787 كفراوي ( الدكتور ) : ۲۷۲ كليرن ( اللورد ) : ۲۲ ، ۳۵۰ كمال (باشا): ۳۷٤، ۳۷٤ وكمال (باشا) (0) لطفي ( بك ) انظر 🛬 أحمد لطفي السيد لويد انظر ← جورج ، لويد (7) ماکلیرث ، مالکوم : ٥٠ ـ ٥٧ ، ٦٨ - ٧٧٢،

. 1. A . 9A . 90 . A8 - A7 . A. . V8,

407 . 740 عماد الدين « بك » : ٣٦٨ ، ٣٦٩ عمر طوسول : ۹۲ ، ۱۵۳ عين الحياه ( البرنسيسة ) : ١٥٣ (8) غورست انظر ← جورست ، الدن ( **i** ); فارس نمر : ۲۹۹ ، ۳۰۰ فاروق ( الملك ) ٣٥٥ فاطمه (تحانم): ۱۵۱ فائق ( باشا ) : ٣٤٢ فتح الله انظر← محمد فتح بركات فتحى انظر ← احمد فتحى زغلول فتحى ابراهيم : ١٨١ فرج انطوان : ۳۵۰ فريد انظر ← محمد فريد فريد ( الدكتور ): ٢٩٤ فریده کابس ۱۷۰۰ فهمي ( المهندس): ٣٢٥ فؤاد الأرناؤطي : ٣٢٤ . **فؤاد أمين شوقي : ۲۷۲** فؤ اد كمال: ١١٧ فيتز جيرالد: ٢٣٩ (ق) قاسم مراد: ۲۳۹ . قلینی : ۱٤٥ ، ۳٥٣ (4) كاسل، ارنست (السير): ٣٦٣ محمد راسم: ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۱۱، 317 3 A17 محمد راغب: ۲۹۰ محمد رستم: ٣٢٦ محمد رشید رضا: ۳۰۳، ۳۰۳ مخمد زید: ۳٤۲ محمد سعيد ( باشا ) : ٣٩ - ٤٦ ، ٤٨ - ٥٧ ، 07 - 07 . 1.5 - 45 . X7 - 74 . Y0 - 70 A.1 - 711 , 111 , 731 , 711 991, TPI, API - 117, Y17, P+Y , Y/Y \_ 0/Y , YYY , 37Y , YTY , TIY , TIY , TIY , TIY -AFY , YVY , FAY , YAY , PAY , 7PY , VPY , Y.Y , V.Y , X.Y , 117, 777, 377, 737, 737, 790 , 377 , 777 , 777 , 377 , 700 محمد سعيد عبد المنعم: ٢٦١ عمد شفيق : ٣١٤ ، ٣٣٩ محمد صدقی : ۳۵٤ محمد عاطف بركات: ١٦١ ، ٢٠٢ محمد عبده ( الشيخ ) : ۲۰۱ ، ۳۰۰ ، ۳۲۲ محمد عثمان ( الشيخ ) : ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۵۷ ، محمد عزت : ٣٦٤ عمد عفيفي الخضري (الشيخ): ٢٥٧، **Y7**A محمد علام: ٢٤٣ عمد علوى الجزار . ٦٣ ، ٣٤٨ محمد على دولار ٢٠٦٠ ، ٣٠٤ محمد على علويه . ٢٢٢

111 , VII , MMI , V31 , YFM , . 479 ماهر انظر ، انظر ، انظر مصطفى ماهر مالك ( الإمام ) : ٢٦٨٠ محب انظر ← محمد محب محجوب ثابت: ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ محرم انظر ← حسين محرم محرم أبو حسين : ٣٤٧ محسن محمد : ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۶ ، ۱۵۶ 48. محمد ابراهيم ( البرنس ) : ٩١ ، ٢٢٨ محمد ابراهیم (افندی): ۲۹٤ محمد ابو شادي ( المحامي ) : ١٥٥ عمد اليابل: ٢٧٩ عمد الشريعي: ٥٣ ، ٢٢ ، ٧٩ ، ٣٥٥ ، محمد امین یوسف : ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۶۸ عمد بخيت ( الشيخ ) : ٧٣ ، ٨٣ عمد بدران : ۱۱ ، ۳۷ ، ۳۲ ، ۱۶ ، ۱۹ محمد سيوني (القاضي): ٣٣١ محمد بهي الدين بركات: ٢٠، ١٩٨، ٢٠٠ محمد توفيق (بك): ٣٦٣، ٣٦٥ محمد حافظ رمصان: ١٨٤ محمد حتاته: ۲۶۳ ، ۲۲۶ محمد حجازی : ٤ ، ١٣ محمد حسن : ۲۲ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۲۲ ، ۳۲۵ محمد حسنين ( الشيخ ) : ٢٠٩ ، ٢٩٧ محمد حمدی: ۳٤۲ محمد خلیل صبحی : ۲۰۸ ، ۲۸۵

محمد عمران: ٣٢٦

محمد فتح الله بركات : ۲۰ ، ۷۲ ، ۵۳ ، | محمود صادق : ۹۱ ، ۲۹۸ ، ۳۰۲ 1 . Y. A . Y. Y . 197 . 171 . 17. 317 3, 017 , 777 , 727 , 737 ) 107 , 777 , 837 , 837

٣٥ ، ٥٥ ، ٧٥ ، ٢١٢ ، ١١٣ ، ١٢٠ ، عمود عثمان : ٣٤٣ ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، عمرد فهمي : ١٩٩ ، ٢٤٠ ، ٢٥٤ 737 , 737 , 747 , 187 , 787 , ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۰۳ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، کمود محمد : ۳۳٤ 400 , 444 , 441

محمد فهمي : ۲۷۲

محمد عب: ٢٠٤، ٢٠٩، ٢٣٦، ٢٦١، مدكور انظر ← عبد الخالق مدكور 197 , 8.4, 844, 464, 864; . 44 . 4V.

> محمد محمود: ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۳ ، **777 , 777 , 777 , 777**

> > محمد وجيه : ٣٩٥

محمد يحي : ٦١ ، ٦٢

محمد یکن: ۱۹۵

محمد يوسف (المحامى): ١٣٦، ١٣٧، 731 , 751 , 591 , 157 , PYY

1.7 , A.7 , P.7 , 077

محمود الباجوري: ۲۷۳

محمود حسين البربري : ٢٩٤

محمود رشاد: ۹۷

محمود زکی: ۲٤٣

محمود سالم : ۲۹۱ ، ۳۳۰

محمود سليمان : ١٦١

محمود شکری: ۳۵۷

۲۲ ، ۹۳ ، ۱۳۷ ، ۱۶۳ ، ۱۶۹ ، ۱۵۷ ، ا محمود صدقی : ۱۱ ، ۱۳۵ ، ۱۸۱ ، ۲۰۳ ، 377 , 777 , 777 , 777 , 777 , רוץ , עוץ , דרץ , יפר , יפר 107, 747, 347, 113, 113

محمد فرید: ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۱ می ایک عمود عارف: ۲۷۲ ، ۳۳۰ ، ۳۴۳ ، ۳۴۳

محمود محرم رستم: ٣٢٩

محمود نحيب ابو الليل: ٩٩

مختار ( بك ) : ۲۷۳

مرتضى انظر ←عثمان مرتضى

مرقس حنا: ۸۰، ۹۵

مرقس فهمني : ١٣٧

مرقص سميكة: ٣٥٣

مرفض سبيد مسلم ابن الوليد: ٢٠٥ مصطفى الغايات : ١٣

مصطفی امین: ۱۹، ۲۶۸

مصطفی خلیل: ۲۳، ۱۵، ۵۱، ۲۱، 77 . 77

مصطفی رشید: ۳٤٦

مصطفی ریاض: ۱۲۵، ۱۲۹

مصطفى عبد الرازق ( الشيخ ) ٢٥١

مصطفى عزت (المحامي): ٢٠٠

مصطفی فهمی : ۵۰ ، ۵۰ ، ۹۰ ، ۱۰۸ ، ١٠٠ ، ١١١ ، ١١٦ - ١١٩ ، ١٩٥

( 🚣 ) هارون الرشيد : ۲۰۵ هارفی ، بول : ۳۷۴ ، ۲۹۵ هر: ۲۹٥ هيتر : ٢٦٩ (0) ونجت ، ريجنالد : ٩٩ وهيه : ۱۸۱ ، ۱۸۳ ويلز ، هارولد : ۲۳۷ ، ۲۳۸ يجي انظر← محمد يحي یحیی ابراهیم: ۲۳۷، ۲۳۷ يعقوب نقولاً صروف : ۲۹۹ ، ۳۰۰ يوسف انظر ← على يوسف يموسف الخازن ( الشيسح ) : ۲۰ ، ۱٤۸ ، 701 , 3A1 , 0P1 , .0Y , VOY . \*\*V . Y7A يوسف المويلحي : ٥٤ یوسف سایا : ۳۰۸ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ يوسف صديق : ۹۲ ، ۹۳ ، ۱۰۸ ، ۱۹۳ ، VPI , KPI , Y.Y , W.Y , F.Y , A.Y. P.Y. 117. 377. 307. 194 , 464 , 444 , 441 445 . 444 يوسف عتابي : ۲۲ يوسف مبارك : ٣٤٦

يوسف وهبه : ۲۷۲ ، ۳٤٨ ، ۲۵۳

(31) "431) (431) 2.4) 8.4) 717 , 717 , 777 , 377 , 777 , ٨٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠٥ ، ٢٠٠١ : هاشم الاشمولي : ٤ ۱،۳، ۱۲۳، ۲۲۲، ۵۳۳<u>- ۲۳۳</u>، 137 ) 107 , 207 , 707 , AOT , TE. VVY , TAT , PAT , TPT , APT , P . 3 مصطفی کامل : ۵۳ ، ۲۸۸ ، ۲۹۲ ، TTT . T17 مصطفى لطفي المنفلوطي : ٢٠٣ مصطفی ماهر: ۱٤٥ مظلوم انظر - احمد مظلوم معجون ( بك ) : ۳۵۰ مفتاح معبد: ۲۱، ۲۲ منشاوی ( باشا ) : ۱۳۸ مصور يوسف : ۷۹ ، ۱۹۵ موریس قطاوی : ۱۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۳٤۸ ميرزباخ ( المحامي ) ١٧٤ ميشيل لطف الله: ٣٧٣ ( i ) نبازلي ( خانم البرنسيسة ) : ١٣٥ ، ١٤٤ ، 101 3 3A1 3 AYY 3 Y13 . نجيب انظر ← ابراهيم نحيب نجيب غالي: ١٩٦، ٢٧١، ٢٧١، ٢٨٦، نخله المطيعي : ١١٠ نسيم فهمي : ١٥٢

نوبار ( باشا ) : ۲۳۶ ، ۲۳۵ ، ۲۵۲ ، ۲۹۹

٣٧٣ ، ٣٧٥ ، ٣٩٨ ، ٣٩٠ ـ ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ (ح)
حزب الأحرار الدستورين : ٢٦٧ ، ٢٧١ حزب الأمة ١٤٠ : ١٥٠ ، ٢٥٥ حزب المحافظين : ٢٠٠ ، ٢٤٢ حزب المحافظين : ٢٠ ، ٢٤٢

حزب الامة ١٠٤ : ١٥٥ : ١٦٢ حزب المحافظين : ٢٠ ، ٢٢ الحرب المحافظين : ٢٠ ، ٢٤ الحسرب الموطنى : ٤٠ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٥٣ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ٢٢٢ ، ٢٨٣ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٥٠ ، ٣٠٠ الحكومة العثمانية : ٣٠٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ الحكومة الفرنسية : ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ الحكومة الفرنسية : ٤٥٠ ،

الحكومه المصريه: ۲۰۷، ۲۳۰ (د)

دار الأوقاف : ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۹۹ ، ۳۳۳ دار المعارف : ۳۵۷

(ش)

شركة قنال السويس : ۱۸ ، ۲۰۲ ، ۲۳۰ ، ۲۰۷ م ۳۱۲ ، ۲۷۱ ، ۲۵۷ شركة النوروتيز لويد : ۲۶۶

قومبانيه قنال السويس: ١٩٨ القومسيريه العثمانيه: ٢٩٣

## ٢ \_ كشاف الهيئات

(1)

ادارة الأوقاف : ۲۱۰ ، ۲٤٤ الأزهر : ۲۰۲

(**中**)

بلداية الاسكندرية: ١١٠ البنك الألماني الشرقي: ١٢٦ البنك الأهلي: ٤١٠

البنك العقارى : ۹۲، ۹۲، ۳۹۳، ۳۳۰ (ج)

 الجامعه المصرية : ٨٢٧

 الجمعية التشريعيه : ٧ ، ١٩ ، ١٧٠ ، ٢٢ ،

 ٣٤ ، ٣٧١ ، ٧٧١ ، ٨٨١ ، ٣٩١ ، ٤٠٢ ،

 ٢٠٢ ، ٧١٢ ، ٨٣٢ ، ٠٤٢ ، ٧٤٢ ،

 ٠٥٢ ، ٤٥٢ ، ٣٢٢ ، ١٨٢ ، ٢٨٢ ،

 ٥٨٢ ، ٨٨٢ ، ٢٩٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ،

 ٢٠٣ ، ٧٠٣ ، ٨٠٣ ، ٢٣٠ ، ٤١٣ ،

 ٥١٣ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣ ، ٧٣٣ ، ٢٣٢ ،

 ٢٣٣ ، ٣٣٣ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ،

 ٢٣٣ ، ٣٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣ ،

 ٢٢٧ ، ٣٣٠ , ٣٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ،

المركز العرب للبحث والنشر: ۲۲۲ مستشفى قليوب: ۳۲۰ مستشفى المنشية: ۲۹٤ مصلحة الصحة: ۲۹۵

> المعاهد الدينيه : ٢٠٩ ( ن )

نظارة الاشغال العمومية : ٣٤٣ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٢٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ،

٣٥٩ ، ٣٠٩ نظارة البحرية : ٣٠٥

٣٨٨

نظارة الخارجيه: ۲۹۲ نظارة الداخليه: ۵۵، ۶۹، ۲۰، ۵۰، ۵۰، ۶۲، ۲۰، ۲۰، ۷۹، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۱۲ ۲۲۷، ۲۸۰، ۳۲۷

نظارة الزراعه : ٣٣٤ ، ٣٦٩

نظارة الماليه: ٣٥٥، ٣٦٩

نظارة المعارف: ۱۳۹، ۳۳۶، ۳۵۰، ۳۲۹ (هـ)

> الهلال الأعمر : ٣٧٦ ، ٣٩٧ ( و )

الوكاله الأنجليزية (البريطانيه) ١٣٥، ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ،

( ل ) اللجنه الاداريه : ۲۶۸ ، ۲۰۶ ( م )

مجالس المديريات : ٤٣ ، ٤٤ ، ٥١ ، ١٨٣ ، ١٨٩ ،

مجلس الأوقاف الأعلى : ٤١ ، ٣٢٣

المجلس الحسبى: ٤٧ ، ٩٩ ، ٥٠ ، ٥٦ ،

Ψο, Γο. ΥΥ, ΟΥ, ΓΥ, ΥΥ, ΨΑ

79, 39, 49, 711, 971

مجلس النظار: ٤٥، ٢٥، ٥٦، ٥٩، ٥٠، ٢٠، ٧٣، ٧٧، ٢٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠٠.

مجلس النواب الانجليزى: ١٩٩ مجلس النواب اللبنان: ١٨٤

المحكمه المختلطه الاستنافيه: ٥٥ ، ٩٣ ،

مدرسة البوليس: ٦٧

مدرسة القضاء: ٢٠٢

مركز تاريخ مصر المعاصر: ٣

۵۷۱ ، ۱۸۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، 2.4.4 ايرلنده: ۲۷۹ ايطاليا: ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۲، ۳۹۷ باریس (باریاز): ۲۲، ۹۲، ۱۸۱، 7 \* 7 , 7 \* 7 , 7 \* 7 \* 7 \* 7 \* 7 البحر الشمالي: ١٧٠ بغداد: ۱۹۹ بنغازی: ۳۹۷ بورفين: ٣٢٧ بولاق : ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۷۵ بیروت : ۲۲۸ ، ۳۰۰ ، ۳۷۳ (T) ترکیا: ۱۵۸، ۲۱۳ (5) جبل الزيت : ١٠٢ جرجا: ۳۷۲، ۳۷۲ الجزيره: ١١٧، ١٩٦، ٢٢٩، ٢٦٧ اسيوط: ٧٤ ، ٧٩ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٣٠٥ ، جينف: ٢٩١ الجيزة : ١٩٥ ، ٣٠١ ، ٣٩٥ (5) حلوان : ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷۵ ، ۲۷۹ حي الخليفه : ٢٨٩ ، ٢٩٠ (خ)

٣ - كشاف البلاد والأماكن (1) ارمنت: ٥٥٥ استامبول: ۲۹۳ الأستانه: ٤٢، ١٠٨، ١٥٨، ١٩٩، 7.7 . 197 . T.Y الاسكندريه: ١١، ٣٠، ٢٧، ٢٨، ٢٨، ٥٨ ، ٢٧ ، ١١٠ ، ٢٢١ ، ٥٤١ ، ١٦٠ ، 777 , VYY , PYY , 357 , AVY , 4.7 . Y98 البندقية: ۲۳۲، ۲۳۲

407

المانيا: ١٧٠

اکسی لی بان : ۱۷۸

اکس . ن ـ بروفانس : ٣٥٦

707 , 747 , 747 , 717

الشاص : ٣٦٤ ، ٢٢

61

انتجلتسرا: ۱٤٦، ١٦٠، ١٩٥، ٢٠٧،

اوروبــا : ٤١ ، ١٥٨ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، خان الخليلي : ٢٠٩

(**i**) (4) فرنسا: ۱۸۶ ، ۲۳۷ ، ۲۵۲ ، ۲۳۱ ، ۳۸۹ درنه: ۳۹۷ فوة : ۲۷٦ دسوق: ۲۷۶ فندق هليو يوبلس: ٨٠ الدقهلية : ٣٥٦ دمياط: ۲۱۱، ۳۹۰ (ق) دوفر: ۲۳۸ القساهسرة: ۸۰، ۸۰، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۸۲ T. 1 . T. . . 79A ( w ) قسم الأزبكية: ٣٢٥ سافوای اوتیل: ۱۸۷ قسم بولاق: ۳۲۸ ، ۳۲۵ ، ۳۲۷ ، ۳٤۸ سرای انظر - قصر قسم السيدة : ٣٤٧ ، ٣٢٧ ، ٥٣٥ ، ٣٤٥ ، السلوم: ۲۲۱ ، ۲۲۲ WEV سمنود: ۲٤٣ السودان: ۲۷۳ ، ۲۷۲ قسم الوايلي . ٢٧٥ قصر عابدين : ٥٠ ، ٧٣ ، ١١٧ ، ١٤٦ ، سوريا: ١٨٤ السويس: ۱۷۳، ۱۸۸، ۲۰۰ 7.7 , 077 , 777 , 007 , 377 سويسرا: ۲۰۵ قصر القبه: ۲۲، ۲۰، ۲۷، ۳۵۰ السيدة زينب : ١٧٧ ، ٢٨٧ ، ٢٩٥ قصر المنتزه: ٢٧٤ تنا: ۲۳۱ ، ۱۶۳ ( m) قنال السويس: ١٩١، ٢٧٠ شربين : ١٩٦ ، ١٩٩ (4) الشرقيه: ٣٣٠ كفر صقر . ٤٣ (2) كم المصيلحة: ٢٥٦ العريش: ١٠٢ كلوب محمد على: ١٧٥ (4) (U) طبرق: ٣٩٧ طرابلس: ۲۲۲ ، ۳۹۷ لينان : ۳۰۰ لوندره (لندل) . ۱۶۲ ، ۱۵۱ ، ۲۰۸ ، طنطا: ١٩٥، ٣٩٦ (غ) لييا: ۲۲۱ ، ۲۹۷

الغربيه: ٢٤٣

مصر العتيقه: ٧٧٠ ، ٢٧٦ ، ٢٩٠ ، ٣٤٣ ، (6) مالطه: ١٦٠ منشيه عمر: ١٦٢ مديرية البحيره: ٣٩٤ المنصوره: ۷۸ مديرية الشرقيه: ٤٣ المنوفيه : ۲۳۷ ، ۲۳۸ مديرية الغربية: ٣٠٥، ٣٩٥، ٣٩٦ المنيا : ٣٤٣ ، ٣٧٠ مرکز قوص : ۳۰۰ ( 📤 ) مربوط: ۲۰۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۴۰ ، ۲۷۱ المند: ۲۳٦ ، ۲۴۰ مسجد ابي العباس المرسى: ٣٦٥ مسجد وصيف: ١١٤ (0) ٠, مشتهر: ۳۲۱، ۳۳۰ واحة عين شمس : ٨٠ الوجه البحرى : ١٦٠ مصسر: ۲۲، ۸۵، ۹۲، ۹۳۰، ۱۳۸، 0313 1013 2013 3213 7213 الوجه القبلي : ٤٥ ، ٤٩ ، ١٦٠ ... ... 117 . 117 . 177 . (i) 177 , 477 , 677 , 777 , A77 , ۲۲۰ ، ۲۷۷ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، انادی الحزب الوطنی : ۱۲۵ ، ۲۲۹ OAY , PAY , PPY , . . . 3 . 7 .

21. . 2.4 . 44. . 444

(ج)

جنازة بنت البرنس حسين: ٢٨٧ جنازة الشيخ على يوسف: ٢٧٢ (ح)

حادث ٤ فبراير ١٩٤٧ : ٢٢

حادثة حسين محرم : ۸۹ ، ۹۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

الحرب الايطالية الطرابلسية: ٢١٢، ١٧٤

الحرب العالمية الأولى: ١٤٦، ١٧٠

حروب السودان : ٣٠٥

حصار سراى القية: ۲۹۷

(خ)

خطبة محمد فريد في الجمعية العموميه للحزب الوطني : ١١٢

خلع عباس حلمی ( الخدیوی ) ۲۲

( m)

سفر سعد زغلول إلى اوروبا: ٤٠١ سقوط الوزارة وتعين سرى باشا رئيسا للنظار: YVE

(ص)

صفقة المطاعنة: ١٨١ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٢٥١ صلح الخديوي مع كتشنر: ٣٢١ (ق)

قانون الانتخاب : ١٩٤

قانون المطبوعات : ١٥٩

القانون النظامي الجديد : ٢٠٨

قضية البرنس عزيز حسن: ٣٧، ٢٨٧

قضیة دنشوای : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

الثورة العرابيه: ١٥٥،، ١٥٩، ١٨٩، ١٩٥ أقضية سعد زغلول ضد اسماعيل اباظة: ١٣١

## ٤ - كشاف الحوادث

\_ ! \_

اتفاق الحزب الوطني مع سعد زغلول : ٣٣١.

الاتفاق الفرنساوي الانجليزي: ٧٢

احتفال مدرسة مصطفى كامل: ٣١٦

احتلال ايطاليا لليبيا: ٢٢١

استقالة سعد زغلول : ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۸۹ ،

174 . 114

اشاعة تأليف سعد حزب لحساب الخديوي:

YOA . 1A0 . 1AE . 1VT

اشاعة تعيين الخديوي ملكا على مصر: ٢٥٧ (T)

تآمر الخديوي وكتشنر على سعد : ١٧٣ ، ١٨٧ تحويل الأوقاف إلى نظارة : ٢٥٨ ، ٢٩٢ ، TPY , YPY , 1.7 , 0.7 , 317 , 717

تغيير القانون النظامي: ١٩

توتر العلاقات بين الخديوي وسعيد باشا: ٢٥٧

توزيع ميراث مصطفى فهمى باشا: ٤٠٧

(ث)

مسألة محمد بدران : ۳۷ ، ۵۱ ، ۵۷

مشروع قانون التركات : ٢٦٧

مشروع المجالس الحسبيه : ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٦ ،

VA . VO . VE

معاهدة اوشى : ۲۱۳

مقتل بطرس غالى : ٥٣

مؤ امرة اغتيال الخديوي عباس حلمي ٢٣٥٠

مؤامرة اغتيال كتشنر: ١٧٤، ٢٣٧

مؤامرة اغتيال محمد سعيد باشا ٢٣٣٠

وفاة الشيخ على يوسف : ٢٥٧ ، ٢٦٨

قضية شمس بيك : ٢٦١

قضية عبد الحليم المصرى: ١٧٤، ٢٠٥، المسألة المصرية: ٢٣٥

قضية محمد سعيد عبد المعم المحامى ٢٦٢٠

قضية المعارضه: ٢١٩

قضية الشيخ بارى الصدفى : ٣٧

مسألة الأوقـاف والنياشـين : ٢٦٠ ، ٢٨٧ ،

PAY , 1PY , 7PY , A+T

مسألة سكه حديد مريبوط: ٢٠٨، ٢٠٠٨،

72. . 777 . 771

مسألة القنال: ٣٥، ٣٦، ١٩١، ٢٣٤، المؤتمر القبطى: ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨٠

717,710,701,780

جـورنـال دوكــير: ١٥٦، ٢١٠، ٢٢١، 777 , . O7 , / F7 , . A7 , . P7 **(L)** الريفورم: ٥٤، ٢١١ ( w) السفور: ١٨٤ (ش) الشعب : ۵۳ ، ۲۷۲ ، ۲۱۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، TIT . T.O . T.E . 799 . TVY (ص) العلم : ٤٢ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٤٥ ، ١٤٨ (U) لابورس اجيبسيان : ١٥٦ ، ١٥٨ ، ٢٠٦ ، 40. . 44. . 411 اللواء: ٥٣ ، ٢٣٧ لونيل: ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱ (4) المحروسه: ٣٠٣، ٣٣٧، ٣٥٠ مصر الفتاة: ٢٥٥، ٢٣٧ ، ٢٥٩ المقتطف: ٣٠٠ المقطم: ۲۰ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، 737 , 767 , 767 , 777 )

377 , 777 , 777 , 777 , 777 ,

## ه - كشاف الدوريات

(1)الأخسسار: ١٠٠، ١٠٠، ١٤٤، ١٤٥، 197 , 190 , 182 الاعتدال: ٥٣ الأفكار : ۲۱۲ ، ۲۳۷ ، ۷۷۷ ، ۲۷۹ الأهالي: ٤٥، ٥٧، ٦٤، ٢٦، ٧٩، 7/1 , 077 , 777 , 777 , 377 , 777 الأهرام: ١٨، ٥٤، ٨٤، ٩٩، ١٠٠، 371, 771, 001, 001, 001, 137 , 177 , 377 , 787 , 187 , 3PY , V.Y , K.Y , Y!Y , 3!Y , P44 , 434 الأكسريس: ٢٧٧ الأيكودي ايجبت: ٢٦٧ ، ٢٦٧ التيمس: ٧٤ ، ٢٨١ (ج) الجريدة: ١٣، ١٩، ٩٠، ٢٤١، ٢٤١، \$77 . OFF . YA. . YTO . YTE M. W. 177 , 179 , 107 ۱۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

الفهرست

| مفح        |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> ' | تقلیم                                                                             |
| 44         | الكراسة الثامنه والعشرون جـ ١                                                     |
|            | <ul><li>المحتویات</li><li>دعاء</li></ul>                                          |
| 49         | الكراسة الواحدة والعشرون جـ ١                                                     |
|            | <ul> <li>● المحتويات</li> <li>ــ مصروفات بيت سعد زغلول</li> <li>ــ حكم</li> </ul> |

| 40  | الكراسة العشرون جـ ٢                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | المحتويات                                                 |
|     | ـــ مسألة مد امتياز شركة القنال                           |
|     | ــ زواج الخديوي عباس حلمي للمرة الثانية                   |
|     | _ مسألة محمد بدران                                        |
|     | ــ قصة مشروع قانون المجالس الحسبية                        |
|     | _ الحكم على محمد فريد بالحبس سنة أشهر                     |
|     | م الله الله الله الله الله الله الله الل                  |
|     | ـــ المؤتمر القبطي                                        |
|     | ـــ تفكير سعد زغلول في تقديم استقالته                     |
|     | ــ قصة الشيخ بكرى الصدفي ، مفتى الديار المصرية            |
|     | ـــ تعيين اللورد كتشنر مكان السير الدون جورست             |
|     |                                                           |
| ۸٧  | الكراسة العشرون جـ ٣                                      |
|     | • المحتريات                                               |
|     | ـــ قصة استقالة سعد زغلول حتى ٣١ مارس ١٩١٢ .              |
|     | ــ حادثة حسين محرم .                                      |
|     | ـــ اتفاق كتشنر والخديوي على اخراج سعد زغلول من الوزارة . |
|     | _ الخلاف على التأجيل .                                    |
|     | _ تحليل الاستقالة                                         |
|     |                                                           |
| 141 | الكراسة التاسعة عشرة                                      |
|     | • المحتويات                                               |
|     | ــ استقالة سعد زغلول                                      |
|     | الكراسة العشرون جـ ٤                                      |
| 144 | المحتويات • المحتويات                                     |
|     |                                                           |
|     | ــ القضيه التي رفعها سعد زغلول ضد إسماعيل اباظه باشا .    |
| 170 | الكراسة الثامنة والعشرون جـ ٢                             |
|     | • المحتويات                                               |
|     | ــ ترجمة نشرة المانية سياحية                              |

| الكراسة الثالثة الكراسة الثالثة                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ● المُحتويات                                                                   |
| ــ سعد يقلع عن لعب الورق .                                                     |
| ــ شكوى سعد من تنكر الناس له بعد الاستقالة .                                   |
| ـــ إشاعة تأليف سعد زغلول حزبا لحساب الخديوي .                                 |
| ــ شكوى سعد من تأمر الخديوي وكتشنر عليه .                                      |
| ــ تغيير النظام النيابي وقيام الجمعية التشريعية بدلا من مجلس شــورى القوانــين |
| والجمعية التشريعية                                                             |
| ــ خلو منصب مندوب الحكومة المصرية في قناة السويس ، وتفكير سعد في أن يتعين      |
| في هذا المنصب .                                                                |
| ے الحدیدی و الحدیدی و کتشنر حول القانون النظامی الجدید .                       |
| ـــ تفكير سعد في استرضاء الحديوي أو كتشنر سعيا ورإء التعيين في منصب .          |
| ــ تحليل سعد للقانون النطامي الجديد .                                          |
| _ الحرب الايطالية الطرابلسية .                                                 |
| ــ الحكم في قضية عبد الحليم المصرى .                                           |
| ــ وفاة والدة صفية زغلول : ا                                                   |
| ـــ مقابلة سعد لكتشنر يوم ٢ أكتوبر سنة ١٩١٣ :                                  |
| ــ نشر أسهاء مهنثي كتشنر في الصحف لأول مرة .                                   |
| ــ اكتشاف مؤ امرةً لاغتيال كتشنر .                                             |
| •                                                                              |
| الكراسة الثالثة والعشرون                                                       |
| € المحتريات                                                                    |
| ــــ إشاعة تعيين الخديوي ملكا على مصر                                          |
| ــ مشروع منع محاكمة كبار الموظفين الا بأمو من الحكومة .                        |
| ـــ إشاعة ترشيح عدلي باشا رئيسا للجمعية التشريعية .                            |
| ــ وفاة الشيخ على يوسف .                                                       |
| ــ حوار هام بين الشيخ عمد عفيفي الخضري وسعد زغلول حول مصادر التاريخ            |
| الأسلامي .                                                                     |
| _ زيارة مصطفى باشا لكتشنر بخصوص تعيين سعد في شركة قنال السويس .                |
| _ إجراء انتخابات الدرجة الأولى .                                               |
| _ مرقف الصحف من ترشيح سعد من التأبيد والمجوم .                                 |

| ـــ وفود المؤ يدين لسعد زعلول .                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ــ توتر العلاقات بين الخديوي وسعيد باشا .                                                  |
| ـــ مقابلة كتشنر للخديوى ومسألة الأوقاف والىياشين .                                        |
| ـــ موافقه الحكومة العثمانية على تحويل ادارة الأوقاف إلى نظارة                             |
| ـــ الوساطة بين سعد والخديوي .                                                             |
| ـــ فكرة إلغاء الرتب والنياشين .                                                           |
| ـــ انطباعات سعد حول وزارة الأوقاف .                                                       |
| ـــ الحديوى يطلب من سعد تشكيل حزب مُوال ٍ له .                                             |
| ـــ رفض سعد مقابلة الخديوى في عيد رأس السنة الهجرية                                        |
| ــ تحويل الأوقاف إلى نطارة .                                                               |
| ـــ زيارة أخى مصطفى كامل لسعد زغلول ، وتقرب الحزب الوطني من سعد                            |
| زعلول .                                                                                    |
| كراسه واحد وعشرون جه ٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣١٩                                                       |
| ◙ المحتويات                                                                                |
| ــ تعيين حسن صبري مستشارا للأوقاف                                                          |
| <ul> <li>تعيين مظلوم باشا رئيسا للحمعية التشريعية .</li> </ul>                             |
| ــ صلح الخديوي مع كتشنر                                                                    |
| ــ رسل الحديوي إلى سعد زغلول طلما للصلح .                                                  |
| ــ طموح سعد إلى أن يكون وكيلا منتخبا في آلجُمعية التشريعية .                               |
| ــ استهجان سعد برنامح أحمد لطفى السيد للانتحابات                                           |
| ـــ رساله تهدید من کتشنر لسعد زغلول                                                        |
| ـــ الخديوى يطلب مقابلة سعد خفية في مشتهر ، وسعد يرفض .                                    |
| ـ حديث مصطفى فهمى باشا وكتشبر حول سعد زعلول                                                |
| <ul> <li>السلطتان الفعلية والشّرعية تخطبان ود سعد زغلول ، وسعد يقسم يمين الولاء</li> </ul> |
| للأمة التي رفعته .                                                                         |
| - سعد في المعركة الانتخابية .                                                              |
| <ul> <li>فوز سعد فى إنتخابات قسم بولاق والسيدة .</li> </ul>                                |
| ــ وفاة أصاقيس خانم حرم مصطفى باشا فهمى .                                                  |
| - تهدید کتشنر بنعی سعد زغلول إذا ترأس الحزب الوطی .                                        |
| <ul> <li>لقاء سعد بالخديوى عباس ، والحديوى يقول لسعد : إنك تفخت في الانتخابات</li> </ul>   |
| روحًا عطيمة .                                                                              |

| ـــ زيارة سعد الأولى لكتشنر واتفاقهها على خطة العمل .<br>ـــ زيارة سعد الثانية لكتشنر ، وطلب سعد ايقاف جمع اكتتابات لصالح المديرين . |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                      | 174   |
| • المحتويات                                                                                                                          | , , , |
| ـــ مقابلة سعد للخديوي لشكره على تعزيته في وفاة حماته                                                                                |       |
| ــ سفر سعد زغلول إلى اوروبا                                                                                                          |       |
| الكراسه الثانيه والعشرون جـ ٢                                                                                                        | 499   |
| ● المحتويات                                                                                                                          |       |
| ــ سفر سعد زغلول إلى اوروبا                                                                                                          |       |
| الكراسة الثامنة والعشرون جـ٣                                                                                                         | ٥٠٤   |
| • المحتويات                                                                                                                          |       |
| <ul> <li>توزیع میراث مصطفی فهمی باشا</li> </ul>                                                                                      |       |



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطامع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩١/٢٠٢٧

ISBN 977 - 01- 2669- 1





Bibliotheca Mexandrina

مطابع الهيئة المصرية العامة لا 3374

۲۰۲۵ قرشـــاً